## الجزوالثالث من تاريخ حمد النالث من النائد و الثالث من النائد و الن

تَأْلَيْفُ أَضْهَفُ عَبَادِ ٱللهِ وَأَفْقَرُهُمْ إِلَى الله أَبِو بَكُر ابن عَبد الله بن أيبك صَاحِب صَرْخَدْ ، كَانَ عُرِفَ وَالدُّهُ رَحَهُ له الله بالدَوَاهْ دَارِي ، انتساباً لخِدْمَةِ الأمِ بِير ألمرحوم سَيْفُ الدِين بَلَبانِ الرُّوى الدَوَادَارُ الظاهرِي ، تَعَمَّدَهُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ وأسكنَهُمْ فَسِيحَ جَنَّتِهِ بِمُحَمَّدٍ وآلِهِ.

ۗ وَهُونَ الدُّلِاثِينَ فِي الْجَالِثِيِّةِ اللَّهِ الْمُعَالِثِهِ الْجَالِفُ الْمُعَالِثِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْكِدُ اللَّهِ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ اللَّهُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ اللَّهُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ اللَّهُ الْمُؤْكِدُ اللَّهُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ اللَّهُ الللْمُلِيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُعِلَى الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللِّلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللِمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللِمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللَّامُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الل

## بِنِيْرِ لِنَهِ الْحَجَّ الْحَجَيْرِيُّ ربّ اخم بخير

الجد لله الذي لا تراه العيون بمشاعدة العيان ، ولكن تراه القلوب بحقائق الإيمان ، كوت الأكوان بإنقان صنعته ، ولوت الألوان بإحسان صبغته ، وخلق الإنسان علمه البيان لمهانيه وصيغته ، ليس له مثيل ، ولا يحدّه مكان ، ولا يقال أين كان ولا كيف كان . اخترع فأبدع جميع الموجودات بحكمته ، وأرمى فأصمى (٢) قلوب عباده بمحبّته ، وجعل سائر الأعمال والعال مفتقرين إلى رحمته ، فتعالى عن الكيف والأين والزمان ، سبحانه كل يوم هو في شأن . أحمده على ما أولانا من خصائص نعمته ، وأشهد أن لا إله إلا الله إقراراً بر بوبيته ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خيرته من بريته ، الذي أنارت الأرض وحندسما (٢) بمولده ، وسقطت الأصنام لوجهها من هيبته ، أفصحُ من أفصحَ بلسان فأبان ، وأعمر من أوضح علم المولان ، حتى تحير كسرى أنوشروان ، وغارت بحيرة ساوة وخدت النيران ، ومن قبلها ما رآه في أحلامه الموبدان ،

<sup>(</sup>ه) يحده . بحد (٦) الموجودات : الموجدات || وأرمى فأصمى : وأرما فأصما (٣٠) وغارت : وغاره

<sup>(</sup>١) ظهر في أعلى الصفحة خمّم الواقف ونقشه : «الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لمهتدى لولا أن هدانا الله » . وتحت النقش كلمة : وقف ، ثم توقيع الواقف

<sup>(</sup>۲) وأرمى قاصمى: أرمى: رمى ( لمان العرب لاَبِن منظور ) . أصمى: الإصماء ، قتل الصيد في مكانه ، ومعناه سرعة إزهاق الروح ( ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث ، طبع بيروت ١٣٨٣ ( ١٩٦٣ ) تحقيق الطاهر الزاوى وعمود الطناحي ، ٣ : ، ٥ )

<sup>(</sup>٣) حندسها : ظلامها ، وفي حديث أبي هريرة : هكذا عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء حندس أي شديدة الظلمة . ( ابن الأثير ، النهاية أيضا ، ٢ ، ٠ ٥ )

فكان من تفسيره ما بشرت به الكهان ، من ظهور سيّد ولد عدان . تشرّفت الأرض على السماء بتربته ، وجميع الأمم تحشر تحت لواء أمنه ، صلّى الله عليه وعلى آله وعترته ، وأصحابه أولى الشرف والجود والإحسان ، والتابمين لهم بإحسان إلى يوم العرض على الميزان .

قال العبد الفقير الممترف بالتقصير ، واللسان القصير ، أضعف عباد الله ، وأفترهم إلى الله ، أبو بكر بن عبد الله بن أيبك صاحب صرخد عرف والده ٦ بالدواه دارى انتساباً لحدمة (٣) الأمير الرحوم سيف الدين بلبان الرومي الدوادار الطاهري، تغمَّدهم الله برحمته ، وأسكنهم أعلى الدرجات في جنَّته ، بمنَّه وكرمه ورأفته : لما قدَّمنا القول في الجزء الأوِّل والثاني من هذا الكتاب ، المسمَّى ٢٠ بَكُنْرُ الدرر وجامع الغرر ، وضمَّنهما العبد من الفنون ، ما يهتُّم الخاطر وينزُّه العيون ، وأودعهما من النكت والأخبار والملح والآثار ، ما يشرح الصدور ، ويزهو بحسنه على الدرّ المنثور، إذا فصّل بالشذور، ونظم عنّوداً في نحُور الحور، وسُقْتُ فيهما السكلامَ ، من قبل آدم عليه السلام . وذكرت في الجزء الأوّل ابتداء المخلوقات ، بخلق السماوات ، والآثار العلويّات ، والأرضين ، ومدّة التصوير والتكوين . وأَتْبَعْتُ ذلك في الجزء الثاني بخلق آدم عليه السلام ، ومن كان من دونه من الأنبياء الكرام ، ثم ذكرت سائر ملوك الأرض ، يتلو بعضُهم البعض ، والسحَرة والـكُمَّان ، من قبل آفة الطوفان ، ثم من ملك الأرض بعد ذلك في طولها والعرض من سائر ملوك الأمصار ، في جميع الأقطار ، م

 <sup>(</sup>٣) أولى : أولو (٧) بلبان : بلـان (٨) أعلى : أعلا

<sup>(</sup>۱۲) ويزهو: ويزهوا

<sup>(</sup>۱۷) يتلو : تتلوا

وأتبعنا القول بذكر أيّام الجاهليّة الأولى ، أرباب الدُّولِ والْحُولِ ، وطرّزنا ذلك بذكر الفحول من شعراء الجاهليّة، ونُبدَ أخبارِهم الأوا بُليَّة ، وما نطقت به للبشّر ون ، بظهور سيِّد الرسلين ، من أقوال السكهنة والمتفرّسين ، إلى أن انتهى بنا السكلام إلى مولد خير الأنام ، ومصباح الظلام ، ورسول الملك العلّام ، عمد عليه أفضلُ الصَّلاة والسَّلام ، فجملنا أوَّلَ هذا الجزء مُشرَّعاً بمولده وذكره وما لخص من سيرته ، وأتبعنا ذلك بذكر الخلفاء الراشدين من أهله وأصحابه وعشيرته ، إلى حيث وقف بنا السكلام في هذا الجزء ، فأثنينا العناف ، والله المستعان .

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) شعراء : الشعراء || المبشرون : المبشرين

<sup>(</sup>٨) والله المستعان : وبالله المستعان

## ذِكُرُ سُيِّدنا رسولِ الله وَلِيُطَيِّقُو ونسبه ومولده ومبعثه وما ليخَّص من معجزاته وآلمانه وسيرته

أمّا نسبه وَ المَّنْقُ عليه ممّا في أيدى الناس ، ممّا أجمع على ذلك أرباب تا التاريخ . ممّن عُنِيَ بجمع أخبار العالم ، فهو : أبو القاسم محمّدُ بنُ عبد الله بن عبد المطّدب ، وهو حمرو وسمّى هاشمًا لقول عبد المطّدب ، وهو مَشْيَبَةُ الحمد بن هاشم ، وهو عمرو وسمّى هاشمًا لقول الشاعر فيه :

عَمرو<sup>(۱)</sup> المُعلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مُسذِتُون عِجَافُ وسيأتى تتمّةُ هذا الشمر وخبره فى موضعه ، وقول الآخر :

ما أحد كماشم وإن هشم لا لا ولا كحاتم وإن حَمَّ هاشم بن عبد مناف ، بن قصي ، بن كلاب ، بن مُرّة ، بن كعب ، بن لُوعى ، ابن غالب ، بن فهر ، بن مالك ، بن النضر ، بن كنانة ، بن خزيمة ، ابن مدركة .

والنضر عند أكثر النسّابين أصْلُ قريش ، فمَنْ وَلَدَه النّضرُ ، عُدّ من قريش ، ومن لم يلدهُ فليس منهم . وقال بعض نسّابى قريش : بل هو فهر بن مالك هو أصل قريش . وقال الهيثم بن عدى فى كتاب المشالب (٢٠) : إن

<sup>(</sup>٤) عنى : عنا

<sup>(</sup>۱) فى الأصل عمر ، والتصحيح من ابن سعد : الطبقات الكبرى ، طبـــع بيروت ، بتحقيق إحسان عباس ، ۱ : ۷٦ ، ولسان العربُ لابن منظور ، مادة : « سنت » والبيت لابن الزبعرى .

<sup>(</sup>۲) هو الهيثم بن عدى بن عبد الرحمن الثعلبي ، ولد في الكونة قبيل سنة ١٣٠ هـ ( ٧٤٧ ) ، وعاش في واسط ، كان مؤرخاً ونسابة وأديبا ، انظر الجاحظ : البيان والتبيين ، طبع مصر ١٩٤٨ م ، تحقيق عمد السلام هارون ، ١ : ٣٤٧ ، ٣٦٧ . أما كنابه : «المثالب» نقد ضاع ولم تبق منه سوى بعض المقتطفات في كتب متأخرة عنه كالأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر . انظر : فؤاد سزكين : تاريخ التراث المربى ، ترجمة محود فهمي حجازي ، وفهمي أبو النضل ، طبع مصر ١٩٧٧ م ، ١ : ٤٣٨ ـ ٤٣٩

إن دغفلا (۱) النسابة دخل على معاوية أيّام خلافته ، فقال له : من رأيت من علية قريش ؟ قال : رأيت عبد للطّلب بن هاشم وأميّة بن عبد شمس . فقال: صفهما ، فقال : كان عبد المطّلب أبيض مديد القامة حسن الوجه ، في جبينه نور النبوّة وعزّة الملك ، يطيف به عشرة من بنيه كأمّهم أسد غاب . قال : فصف لى أميّة ، قال: رأيته شيخاً قصيراً محيف الجسم ضريراً يقوده عبده ذَ كُوان . فقال معاوية : مه ، ذاك ابنه عمرو . قال : هذا شيء قلتموه بعد ، وأما الذي عرفت فهو ما أخرتك به .

قلت: وذَكوان هذا المسمَّى عمرو هو أبو أبى معيط ، واسمه: أبو معيط أبان بن عُقْبة بن أبى معيط ، وألحقه (٥) بالنَّسب أميّة ُ بن عبد شمس ، فى خبر طويل يأتى فى موضعه إن شاء الله تعالى .

النضر بن كفانة ، بن خزيمة ، بن مدركة ، بن إلياس ، وَلَدُ إلياس ، وَلَدُ إلياس ، وَلَدُ إلياس ، وَلَدُ إلياس ، يقال لهم خِنْدِف تسموا لأمّهم خندف وهو لقبها ، واسمها لبلى بنت حُلوات ، ابن عِمْران ، بن الجاف ، بن قضاعة ، وهي أم مدركة ، وطابحة ، وقعة ، بني إلياس .

١٠ ابن مضر ، بن نزار ، بن معدّ ، بن عدنان .

 <sup>(</sup>١) دغفلا : دعفلا
 (٨) أبو أبى معيط : أبو أبو معيط

<sup>(</sup>۱۰) إن شاء: انشاء (۱۲) خندف: خندق

<sup>(</sup>۱) هو دغفل بن حنظلة بن زيد الشيبانى ، كان يسمى بالنسابة ، هاش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يقابله ، والتقى بماوية بن أبي سفيان فسأله في قضايا اللغة والأنساب والنجوم ، توفى بغارس سنة ٦٥ هـ ( ٦٨٥ م ) . انظر : الجاحظ : البيان والتبيين ، الجزء الأول في مواضع متعددة ، مثلا ص ٧٤٧ ، ٧٧٣ ، ٣٠٤ ، وفؤاد سزكين : تاريخ النراث الد بي ٧ : ٢٠٥ ، وفؤاد سزكين : تاريخ النراث الد بي ٧ : ٢٠٥ ، و تواد سركين : تاريخ النراث

قلت : إلى ها هنا المتَّفَقُ عليه لقوله وَ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ كَذَبِ النَّسَابُونَ إِن جَاوِرُو فِى عَدنانِ ﴾ (١) .

وأمّا ما ذكره النسّابون من العرب ، من اتّصل عدنان بآدم أبى البشر ، م فهو : عدنان ، بن أدّ ، بن أدد ، بن الهميسم ، بن شَجَب ، وقيل أشجب <sup>(۲)</sup> ، ابن تبت ، بن قيدار ، بن إسماعيل ، بن إبراهيم . هذا الذي رواه نسّابو العرب. وروى ذلك عن الرّحري <sup>(۲)</sup> ، وهو من علماء قريش وفقها شها .

وأمّا من ذكر من النسّابين ، ممّن أخذ فيا زعم عن دغفل وغيره ، فقال (٤٠) :
معد أن عدنان ، بن أدد ، بن أمين ، بن شاجب ، بن نبيت ، بن أملية ،
ابن عتر ، [ بن سعد رجب ] (٥) ، بن بريح ، بن محلّم ، بن الدوّام ، بن المحتمل ،
ابن رائمة ، بن العيقان ، بن علة ، بن شحدود ، بن الظريب ، بن عبقر ، بن إبراهيم ،
ابن إسماعيل ، بن يزن [ الطعان ] (٥) ، بن أعوج ، بن المطعم ، بن الطعم ،

<sup>(</sup>٤) شجب: شحب (٥) نمابو: نمابوا

<sup>(</sup>٨) شاجب: شاحب || نبيت: تبت (٩) عتر: عفر

<sup>(</sup>١٠) العيقان: العتبان | الظريب: الضراب (١١) يزن: ازر

<sup>(</sup>۱) لم يرد بهذا اللفظ، وإنحا ورد باللفظ التالى: «كذب النسابون مرتبن أو ثلاثا » في ابن سمد: الطبقات الكبرى (ط. بيروت، بتحقيق إحسان عباس ۱: ٥٠)، وانظر أيضا: السميلى: الروض الأنف (طبع مصر، تحقيق عبد الرحمن الوكيل) ١: ٦٦، والسيوطى: الجامع الصغير (ط. مطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة) ٢: ٠٠، والنويرى: نهاية الأرب (طمع وزارة الثقافة المصرية) ١٦: ١٦

<sup>(</sup>۲) في ابن هشام ، طبع مصر ۱۹۷۸ م ، تحقیق الدکتور محمد فهمي السرجاني ، ۱ : ه : يشجب ، وعلى كل حال فهناك اختلاف كبر ببن المصادر في ذكر النب الشريف بعد عدنان

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى (٥٠ ـ ١٢٤ ه) ، كان محدثا ، ومؤرخا عارمًا بالشعر ، وله كتاب مفقود فى الأنساب بعنوان : نسب قريش ، انظر نؤاد سزكين ، تاريخ التراث ، ١ : ٠ ه ٤ ـ ٣ ه ٤ من النرجمة العربية

 <sup>(</sup>٤) يبدو أن المصنف ينقل من تاريخ الطبرى (طبع دار العلم ، بيرون ، نفلا عن طبعة بولاق) ٢ : ١٩٣ ـ ١٩٣ . ولذلك سنصحح هذه القائمة اعتمادا على الطبرى

<sup>(</sup>ه) الإضانة من الطبرى

ابن القسور ، بن عنود ، بن دعدع ، بن محمود (۱) ، بن الزائد ، بن نيدوان ، ابن ألهمه ، بن دوس ، بن حصن ، بن نزال ، بن القمير ، بن المجشّر ، بن مزهر ، ابن الصنى ، بن نبيت ، بن قيذر (۲) ، بن إسماعيل ذبيح الله ، بن إبراهيم خليل الله ، صلّى الله عليهما (۱) .

مُ أَجْمُوا (٤) أنّ إبراهيم، بن آزر، وهو اسمه بالعربيّة ، كما ذكره الله تعالى، وهو في التوراة بالعبرانيّة : تارح بن ناحور ، وقيل ناحو ، بن الشارع ، وهو شاروغ ، بن أرغو ، بن الراع (٢) ، بن فالغ (٢) وهو قاسم (٦) الأرض الذي قسمها بين أهلها، بن عابر، بن شالح، بن أرفخشد، بن الرافد، قيل بل أرفخشد اسمه الرافد، ابن سام ، بن نوح عليه السلام .

مم أجموا أن نوح بن مالك ، فى لغة المرب ، هو تككان بن المتوشلّخ ، وهو المثوب ، بن أخفخ ، وهـو إدريس نبى الله صلّى الله عليه ، بن يرد ، وهو الرائد ، بن مهلاييل ، وهو سمل ، بن قينان ، بن أنوش ، وهو الظاهر ، ابن شيث،

<sup>(</sup>١) عنود : عبود || الزائد : الرايد || نيدوان : بدوان || ايامه : امامه

<sup>(</sup>٢) القمير : القمين || المجشر : محسن || مزهر : معدر

<sup>(</sup>٣) الصني : صيفي | نبيت : نبت | قيدر : قيدر

<sup>(</sup>٧) شاروغ: شاروع | أرغو: ارعوا ﴿ (٨) عابر: غابر

<sup>(</sup>۱۰) مو: ومر (۱۱) پرد: برد

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلي ، وفي الطبرى : عافر ، ولم يرد اسم محود من بين أسمائه

<sup>(</sup>٢) النبيت وقيذر عند الطبرى شخص واحد

<sup>(</sup>٣) إلى هنا كان اعتمادنا على الطبرى في التصحيح

 <sup>(</sup>٤) وردت هذه الـلسلة أيضا في تاريخ الطبرى١ : ١٩٤ ، وابن هشام : السيرة النبوية ،
 ف الجزء الأول في مواضع متفرقة ، مشلا ص ٦ ، ٩٥ ، وسنعتمد عليهما في التصحيح

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ، وهذا الاسم د خيل على السلسلة فيا يبدو ، فليس له أدنى ذكر في المصادر التي بين أيدينا

<sup>(</sup>٦) كذا أيضًا في ابن هشام، وفي الطبرى : بالنم

وهو هبة الله ، ويقال شات بن آدم ، أبى البشر صلّى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين من ذريّته وسلّم تسلما .

قلت: هذا الذى فى أيدى الناس من النسب على اختلافهم فيه ، وقرأت مه هذا النسب وصحّحتُه فى سنة عشر وسبع مائة على الشيخ الإمام صدر الدين ابن وكيل بيت المال المعروف بابن المرحّل (١) ، رحمه الله تمالى وسائر علماء المسلمين ، وغفر لنا ولهم ولكانّة أمّة محمّد أجمعين (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>٥) شيث: شيت

<sup>(</sup>۱) ذكر المصنف ترجمة مختصرة للشيخ صدر الدين بن المرحل ، ومقتطفات من أشماره في الجزء الثامن من كنر الدرر وجامع الغرر ، ص ٣٨٥ وما بعدها ، طبع القاهرة ١٣٩١ هـ ( ١٩٧١ م ) بتحقيق أولرخ هارمان . وانظر أيضاً عن ه الشيخ صدر الدين محمد بن الوكيل المعروف بابن المرحل ، كتاب شهاية الأرب في فنون الأدب ، النسخة المصورة بدار الكتب المصرية برقم ١٩٥ معارف هامة ، ح ع ورقة ٣ \_ ع

 <sup>(</sup>۲) في الهامش مكتوب بخط فارسى: « عادة المصنفين إضافة كانة ، وقال بعضهم لاتضاف،
 وهو الصحيح لغة »

## ذِكْرِ مَا لُخِّص مِن ذكره وَلِيُطْلِيَّةٍ

قال الزبير بن بكار (١): حملت به أمّه عليه السلام ـ وهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ـ أيّام التشريق في شِعب أبي طالب . ووُلِدَ عَلَيْكَ بَمَكَة في دار محمّد بن يوسف أخى الحجّاج ، وقيل بل شِعب بني هاشم ، وذلك يوم الاثنين لليلتين خلقا من ربيع الأول عام الفيـل ، وقيل لنمان خلون منه ، وقيل لاثنتي عشرة ليلة خلت منه ، وقيل لعَشْر خلون منه .

ووافق ولادته ويُطَلِّقُو يومُ عشرين من نيسان سنة آثنتين وثمانين وثمان مائة للإسكندر(٢) ، هذا المَّقْقُ عليه .

و مات عبد الله أبوه وله من العمر خمس وعشرون سنة ، وقيل ثلاثون ، ورسول الله والله والله والله ورسول الله والله والله والله والله والله والله والله والله والله و الله و والله و الله و الل

(٥) لليلتين : لليتين (٦) لاثنتي عشرة : لاثني عشر

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب القرشى ، ولد فى المدينة سنة ١٧٢ ه (٧٨٨ م) ، انظر : ابن خلمكان ، ونيات الأعيان ، طبع دار الثقافة ببيروت ، بتحقيق إحسان عباس ٢ : ٣١٧ ، الذهبى : ميزان الاعتدال، طبع مصر ١٣٨٢ ه (١٩٦٢ م) ، بتحقيق على محمد البجاوى ٢ : ٦٦ ، ومحمود محمد شاكر: مقدمة تحقيقه المكتاب جهرة نسب قريش ، ص ٥٥ ، ٥٥ - ٧٧ ، ونؤاد سزكين : تاريخ المربة المربة المربة : ١ : ٨ - ٥ - ١١٠

<sup>(</sup>۲) قال به ابن كثير مشيرا إلى أنه تقل عن السهيلى فى الروض الأنف ، انظر ابن كثير : السيرة النبوية ، طبع بيروت ١٣٩٦ ( ١٩٧٦) بتحقيق مصطفى عبد الواحد ، ١ : ١ ٠ ٠ و و مراجمتنا الروض الأنف ، تحقيق عبد الرحن الوكيل ، ٢ : ١ ٥ ١ لاحظنا أن السهيلى أشار فقط إلى اليوم والشهر ، ولم يشر إلى السنة حيث قال : « وأهل الحساب يقولون : وانق مولده من الشهور الشمسية نيسان ، فكان لعشرين مضت منه »

وماتت أمُّهُ وَلِيْكِيْتُهُ بِالأَبُواءِ بِينَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةُ ، وعَرِهُ وَلِيْكِيْهُ يُومَئَذُ أُرْبِع سنين ، وقيل ثمان سنين . هذا جملة ما اختلفوا فيه .

وكفله بعد موت أبيه جدُّه عبدُ المطَّلب ، قال محمَّد بن ظفر (١): حدَّثني ع الأستاذُ الحافظ أبو القاسم عبدُ الرحن بنُ عبدِ الوهّابِ التميمي عن أبي الحسين المبارك بن عبيد الجبّار الصيرف ، وهو ابن الطيورى ، عن أبي محمّد الحدين ابن على الجوهري ، عن محمّد بن العبّاس بن حيويه ، عن أبي القاسم ٢ عبد الوهّاب بن أبي حبّة ، عن محمّد بن شجاع البلخي ، عن أبي عبد الله محمّد ابن عمر الواقدي بإسناده أنَّ شيبة الحمد، وهو عبدُ المطَّلب بنُ هاشم بن عبد مناف، كان يُدِسَطُ له فراش إلى جوار الكعبة فيجلس عليه في ظلِّما ، ويُحْدِّقُ فراشَه ، بنوه وغيرُهم من سادة أسرته ، وكان الفراش يبسط ويجتمعون حوله قبل مجيئه ، فيأتى النبي عَلَيْنَةٍ \_ وهو طفل \_ يدبّ ولا يثنيه عن الفراش شيء حتى يجلسَ عليه ، فيزيله أعمامه عنه ، فيبكى حتى بردُّوه إليه ، فطلع عليهم عبدُ الطَّلْب يومًا ١٢ وقد أزالوه عن الفراش ، فقال لهم : ردُّوا ابني إلى مجلسي ، فإنَّه بحدَّث نفسه بملك عظيم ، وسيكون له شأت . فكانوا بعد ذلك لا يردّونه عنه حضر عبدُ المطَّلب أو لم بحضر .

وليًّا وفد عبدُ المطَّلب على سيف بن ذي يزن في سادة قويش يهنُّونه بما

<sup>(</sup>١) يومئذ: يوميد (٤) الحافظ أبو القاسم: الحافظ أبو القسم

<sup>(</sup>٦) أبي القاسم : أبي القسم (٩) فراش : فراشا || جوار : جداد

ميج: مثيج (١٠)

<sup>(</sup>۱) هو حجة الدين أبو هاشم محمد بن ظفر ، له كتاب في السيرة النبوية بعنوان : خير البشر ، طبع بالقاهرة سنة ۱۲۸۰ هـ

هيّأ الله له من هلاك الحبشة وملك العرب، هكذا يقول أكثر الرواة بأنّه سيف ابن ذي يزن، قلت: صحّحت ذلك أنّه معدى كرب بن سيف بن ذي يزن (١).

وعاد عبد المطلّب (٢) إلى مكّة ، وجلس على فراشه إلى جوار الكعبة ، فأقبل النبي ميكالية وهو صغير يدرج (٨) فقال عبدالمطلّب: أَفْرِ جُوا لابني ، ورماه ببصره حتى استقر على الفراش ثم أنشد عبد المطلّب:

ثم قال: أنا أبو الحارث ، ما رميتُ غرضًا إِلَّا أَصِبَتُهُ ، يريد ما تخطى و فراستى ولا يخيب ظنّى . فقال له ابنه الحارث: يا سيّدَ البطحاء، إنّك تقول قولًا مُضمَّناً ، فلو أوضحت ، فقال: ستعلم يا أبا سفيان.

<sup>(</sup>١) بأنه : فإنه (٧) أبو الحارث : أبو الحرث ( في كل المواضع )

<sup>(</sup>٩) يا أبا سفيان : با با سفيان (١٤) يا أبا الحارث : يا با الحرث

<sup>(</sup>۱) سیرد بعد قلیل تفصیل عن زیارة عبد المطلب لسیف بن ذی یزن أو ابنه معدی کرب (وفق ما یقول المصنف) ، وبشارة سیف بالنبی صلی الله علیه وسلم

<sup>(</sup>۲) یعنی رجع عبد المطلب من الیمن ، بعد زیارته لمعدی کرب بن سیف بن ذی یزن أو لاً بیه

كالرجل الساجد ، ثم [ رفع ] (1) رأسه و إصبعه نحو السماء ، لا تُقَدِّر فيه رأسًا ولا [ في ] (7) ذراع كفًا ، وخرج معه نور ملا البيت ، وجعلت النجوم تدنو حتى ظَنَةًا أنَّهَا ستقع علينا .

وقالت له آمنة : يا أبا الحارث ، إنّى لمّا اشتدّ على وجع المخاض كثرت الأيدى فى البيت ، فلمّا خرج إلى الدنيا خرج معه نور رأيت فيه قصور بُسرى ، ولقد أنيت قَبْل أن ألده فى منامى ، فقيل لى إنّك ستلدين سيّد هذه الأمّة ، فإذا وقع إلى الأرض فقولى :

أعيده بالواحد من شر كل حاسد وسميه محمداً ، فإن اسمه في النوراة أحمد .

فقال عبد المطلّب: أخرجى لى ابنى ، فلقد رأيتنى الساعة أطوف بالبيت ، فرأيت البيت مال حتى قات :سقط على ، ثم استوى منتصبًا ، وسمعت من تلقائه قائلاً يقول : (٩) الآن طهرنى ربّى ، وسقط هبل على رأسه ، فجملت أمسح عينى وأقول إنّما أنا فائم . فأخرجته آمنة إلى عبد المطلّب ، فانطلق به إلى الكعبة ، وطاف به أسبوعاً ، ثم قام به عند الملتزم ، وجعل يقول :

يا ربَّ كلِّ طائف وهاجد وربَّ كلِّ غائب وشاهد أدعوك والليل طفوح راكد

<sup>(</sup>۱) زیادة من السیرة الحلبیة لعلی بن برهان الدین الحلبی ، طبع مطبعة الحلبی بمصر ، سنة ۱۳۸۶ هـ (۱۹۶۶ م) ۱ : ۱۱۰

<sup>(</sup>٢) ريادة رأيناها ضرورية للسياق

لَاثُمُّ فَاصرف عنه كَيْدُ الْـكَائَدُ واحطم به كُلُّ عدوٍّ ضاهدُ وأنشه ما خـلد الأوابد في سؤدد راسٍ وحدٍّ صاعد(1)

قلت: وفي هذا الرجز من الغريب قوله: هاجد، وهو النائم، وقوله: طفوح، وهو للمتلىء الذي بلغ غاية المل، حتى طفح، وقوله: راكد، وهو الثابت الدائم، وقوله: لا هم ، أى اللهم ، وقوله: واحطم به، أى اكسر به، وقوله: ضاهد، الضاهد، هو الظالم المنتصب القاهر، وقوله: الأوابد، هي الوحش، والعرب مضرب المثل: بقيت ما بقيت الأوابد.

هذا الحديث الأوّل ، فأمّا الحديث الآخر ، فيتعلّق بقولنا إنّ ابن ذي يزن بشر عبد المطّلب بالنبي وَلَيُطَالِقُهُ ، وهو ما رواه محمّد بن ظفر (٢) بإسناد بلغ به أبا صالح السمّان ، أنّ ابن عبّاس قال : لمّا ظهر سيف بن ذي يزن على الحبشة

<sup>(</sup>۱) الكائد: الكايد والمصنف يجرى في الكتاب كله على قاعدة التسهيل فيقلب الهمزة ياء ، وسوف نعدلها في كل المواضع ، انظر مقدمة التحقيق (۲) ضاهد: صاهد (۷) ضاهد: صاهد

<sup>(</sup>۱) ورد في الأصل هامش بخط فارسي علىالنجو التالى: « وفيه أيضا الإقواء برفع طفوح راكد وخلد الأوابد ، والثانى بالحفض ؛ أملا ( صح : أملى ) المصنف على بعض ذلك » والفقرة الأخيرة من هذا الهامش تدل على أن هذا الفسم الأول من هذا الجزء ليس بخط المؤلف نفسه ، بل هو من إملائه على أحد النساخ ، فيما يبدو . راجع مقدمة التحقيق . والأبيات لا إقواء فيها لأن الروى ساكن

<sup>(</sup>۲) نقل الحافظ ابن كثير ف « السيرة النبوية » ۱ : ۳۳۰ خبر هذه البشارة نفسها عن « محمد بن جعفر الخرائطي » ، وهو خبر بلغ به أبا صالح الذي حدث عن ابن عباس، وورد نفس الحبر أيضا ولكن بطريق آخر ف كتاب « دلائل النبوة » للبيهتي ، كذلك أورده الكلاعي ف « الاكتفاء » ، كما سيأتي

وفد عليــه أشرافُ العرب وشمراؤهم وخطباؤهم ليشــكروه على عطائه وأخذه بثأر قومه ، ويهنُّونه بما صار إليه من اللك . وقدم عليه وفد قريش منهم عبدُ المطّلب بن هاشم وأميّةُ بن عبد شمس وغيرها ، فاستأذنوا عليه وهو في ٣ رأس غمدان ، وهـــو قصر بصنعاء ، فأذن لهم ، فدخلوا عليه ، فإذا هو مضمّخ بالمسك وعليه بُرْدَان ، والتاج على رأسه ، وسيفه بين يديه ، وملوك حمير عن يمينه وشماله ، فاستأذنه عبد المطّلب في السكلام ، فقال له : إن كنت مِمَّن يَشَكَّامُ بِين يدى الملوك فقد أَذَنَّا لك ، (١٠) فقال عبــد المطَّلب: إن الله أحلُّكَ أيُّهَا الملك محلَّا صعبًا باذخًا ، منهمًا شامخًا ، وأنبتك نباتًا طابت أرومته ، وعزّت جرثومته ، وثبت أصله ، وبسق فرعه ، بأكرم معدن وأطيب موطن ، فأنت ـ أبيتَ اللمنَ ـ ملكُ العرب الذي إليه تنقاد ، وعمودها الذي عليه الاعتماد ، وسائسها الذي بيده القياد ، سلفك خير سلف ، وأنت لها منهم نعم خلف ، ولن يُجْهَلَ من هم سلفه (١) ، ولم يهلكُ مَنْ أنتَ خَلَفُهُ ، نحن أيَّهَا الملك أهل حرم الله وسدنة بيته ، أشخصنا إليك الذي أبهجنا من كشفك للسكرب الذي فَدَحَنا . فقال له الملك : من أنت أيها المتكلّم ؟ فقال : أنا عبد المطّلب بن هاشم. قال: ابن أختنا ؟ قال: نعم. فأقبل عليه من بين القوم ، فقال: مرحبًا وأهلاً ، ١٥

<sup>(</sup>١) عطائه : عتايه

<sup>(</sup>٨) باذخا : بادخا ، حريا على عادة الـكاتب في إهال النقطة الملازمة للذال ، راجع مقدمة التحقيق

<sup>(</sup>۱۵) این: بن

<sup>(</sup>۱) ﴿ فَلَمْ يَخْمَلُ مِنْ أَنْتَ سَلَفَهُ ﴾ ( الاكتفاء في مغازيرسول الله والثلاثة الخلفاء ، لأبي الربيع سليمان بن موسى السكلاعي الأندلسي ، طبع مصر ١٣٨٧ هـ ١٩٦٨ م ، بتحقيق مصطفى عبد الواحد ، ١ : ١٧٨ ) . وفي دلائل النبوة للبيهق ، طبع المدينة المنورة ١٣٨٩ هـ ١٩٦٩م بتحقيق عبدالرحن محمد عثمان ١ : ٢٩٥٠ ﴿ فَلْمَ يَحْمَلُ ذَكْرُ مِنْ أَنْتَ سَلَفَهِ ﴾

وناقة رحلاً ، ومستناخاً سهلاً ، وملكاً ربحلاً () بعطى عطاء جزلاً ، قد سمع السلطان (<sup>۲)</sup> مقالتكم ، وعرف فراستكم ، أنتم أهل الليمل والنعار ، لسكم الكرامة ما أقتم والجياد (<sup>۲)</sup> إذا ظعنتم .

مُم أمر بهم إلى دارالضيافة وأجرى عليهم الأنزال، وأقاموا شهراً لا يؤذن لهم ولا يصلون إليه ، ثم إنّه انتبه لهم انتباهة فأرسل إلى عبد المطلب خاصة ، فأناه وأخلاه ثم قال له : إنّى مُفْضِ إليك من سرسى وعلمى بشىء لو غيرك كان لم أبح به له ، ولكني رأيتُك أهلَه وموضعه ، فليكن عندك مطوينًا حتى يأذن الله فيه أمر م : إنّى أجد في الكتاب الناطق ، والعلم الصادق، الذي اخترناه لأنفسنا، واحتجناه دون غيرنا ، خبراً عظيماً ، وخبراً جسيماً ، فيه شرف الحياة ، وفضيلة الوفاة ، للناس كافة ، ولقومك عامة ، ولك خاصة .

فقال عبد المطّلب: أبيت اللهن أيّها الملك ، لقد أبْتُ بخبر ما آب به وافد،

ولولا هيبة الملك وإجلاله لسألته من كشف بشارته إيّاى ما أزداد به سروراً.

فقال الملك: نبى (١١) هذا حينه الذى يولد فيه ، اسمه محمّد، خَدْ لَج الساقين،

أنْجَل العينين ، في عينيه علامة ، وبين كتفيه شامة ، أبيض كأنّ وجهه فلقة قمر ،

موت أبوه وأمّه ، ويكفله جدُّه وعمَّه ، قد ولدناه مراراً ، والله باعثه جهاراً ،

وجاعل له منّا أنصاراً ، يعز بهم أولياءه ، ويدك بهم أعداءه ، يضربون دونه

<sup>(</sup>١) ومستناخا: ومستاحا || عطاء: عطا، وقد جرت عادة الكاتب على عدم كتابة الهمزة بعد ألف المد، في كل المواضع، وقد صححناها، راجع مقدمة التحقيق

<sup>.</sup> (١٦) أعداء : أعداه ، جريا على عادة الكاتب في إهال الهمزة التي ترد بعد ألف المد ، في كانة المواضع ، وسوف نصححها دون إشارة في الهامش

<sup>(</sup>١) ربحلا : كثير العطاء

<sup>(</sup>٢) في السيرة النبوية لابن كثير: الملك

<sup>(</sup>٣) في السيرة النبوية لابن كثير : والحباء

المناس عن عرض (۱) ، ويستفتح (۲) بهم كرائم الأرض ، يكسّر الأو ثان ، ويعبد الرحن ، ويخيد النبران ، ويدحر الشيطان ، قوله فصل ، وحكمه عدل ، يأمر بالمعروف ويفعله ، وينهى عن المنكر ويبطله .

وقال عبد المطلب: عز جدُّك، وعلا كعبك، وطال عرك، هل الملك الماك سارى بإفصاح؟ ، فقد أوضح لى بعض الإيضاح، فقال له الملك: والبيت ذى الحجب، والعلامات على النصب، إنّك يا عبد المطلب، لجدّه غير الكذب. فغر" عبد المطلب ساجداً مم رفع رأسه ، فقال له الملك: قُلُج صدرك، وعلا أمرك، وبلغ أملك في عقبك، هل أحسست بشيء ممّا ذكرت لك؟

قال: نعم، أبيت اللمن ، كان لى ابن كنت عليه مشفقاً ، وبه رفيقاً ، ه فزوّجته كريمة من كرائم قومى ، آمنـة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ، فجاءت بغلام سمّيته محمّداً ، خدلج الساقين ، أكحل العينين ، بين كيفيه شامة ، وفيه كلّما قلت من علامة .

فقال الملك: إنّ الذى قلتُ لَكُما قلت ، فاحتفظ بابنك ، واحذر عليه اليهود، فإنّهم له أعداء، ولن يجعل الله مُ لهم عليه سبيلاً ، والله مُظهر دعوته ، وناصر شيعته ، فأغض على ما ذكرت لك ، واستره دون هؤلاء الرهط الذين ٥٠ ممك ، فلستُ آمَنُ أن تدخلهم النفاسة ، من أن تكون لكم الرياسة (٣) ،

<sup>(</sup>٥) بإنصاح: فافصاح

<sup>(</sup>ه ١) فأغض : فاغض ، جريا على عادة الكاتب في إهمال الهمزات في أغلب الواضع ، وقد صححتها فيما يلى دون إشارة ، راجع مقدمة التحقيق

<sup>(</sup>١) في السيرة النبوية لابن كثير : ويضرب بهم الناس عن عرض

<sup>(</sup>٢) في السيرة النبوية لابن كثير: ويستبيح

<sup>(</sup>٣) و الأصل : فإن يكون لهم الرياسة ، والتصحيح من ابن كثير

فينصبوا لك (۱) الحبائل، ويطلبوا لك (۱) الفوائل، وهم فاعلون أو أبناؤهم، وإن عزّه لباهر، وإنّ حظهم به لو افر، ولولا على أنّ الموت مجتاحي قبل مخرجه لسرت إليه بخيل ررجلي، وصيّرت بثرب دار ملكي، حيث يكون مها مهاجرته، فأكون أخاه ووزيرت، وصاحبه وظهيرت، على من كاده وأراده، فإنّى أجد في الكتاب المكنون، والعلم المخزون، أنّ بيثرب (۱) استحكام أمره، وأهل نصره (۱)، وارتفاع ذكره، وموضع قبره، ولولا الدمامة، بعد الزعامة، وصفر السنّ لأظهرت أمره وأوطأت المعرب كعبه، على صفر سنّه، ولكنّى صارف (۱) ذلك إليك من غير تقصير بك و بمن معك.

ثم أمر لـكل رجل من القوم بمشرة أعبد ، وعشر إماء سود ، وحلّة ين من حلل البرود ، وعشرة أرطال من فضّة ، وخسة من ذهب ، وكرش<sup>(٥)</sup> مملوءة عنبراً

امر لعبد المطلب بمشرة أضعاف ذلك ، وقال : يا عبد المطلب ، إذا كان رأس الحول فَأْ يَني بخبره وما يكون من أمره ، فات الملك قبل أن يحول الحول . فكان عبد المطلب يقول لأصحابه : لا يغبطني أحد منه بجزيل عطاء الملك ، ولكن يغبطني بما أسرة إلى ، فيقال له : ما هو ؟ فيسكت (١) .

قلت : قد اشتمل هذا الحديث على ألفاظ لفوية مشكلة ، هذا بيانها :

<sup>(</sup>۱۲) بعشرة: بعشر

<sup>(</sup>١) في ابن كثير : له ، ولمله أصوب

<sup>(</sup>٢) في الأصل : يترب ، والتصحيح من ابن كثير

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مصره ، وفي ابن كثير: نصرته ، واخترنا نصره لقربها من الأصل

<sup>(</sup>٤) في الأصل: صادق ، والتصحيح من ابن كثير

<sup>(</sup>٥) الحكرش لكل مجتر ، بمنزلة المعدة للانسان ، تؤثَّما العرب ، لسان العرب

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل ، وفي ابن كثير : سيعلم ولو بعد حين

17

قوله : شايخًا وباذخًا ، ها جميمًا المرتفع العالى .

وقوله : طابت أرومته ، الأرومة هي الأصل ، وهي في الحقيقة التراب المجتمع المرتفع يكون في أصول الشجر ونحوها .

وقوله: بسق، معناه علا وارتفع.

وقوله: أبيت اللمن ، هذه كلة كانت المرب تحتى بها ملوكها فى الجاهليّة ، واللمن هو الإبعاد ، فقيل المعنى أنّك أبيت أن تأتى أمراً تلمن من أجله ، وهذا عندى بعيد ، وأظنّ المعنى أنّك أبيت أن تلمن وافدك وقاصدك (١٣) أى أبيت أن تبعده .

وقوله: سَدَنَة بيته ، أي خدمته وحجبته .

وقوله: وتحمَّلنا منه ما لا نطيقه ، يعني غلبة الحبشة على بلاد العرب .

وقوله: ملكاً ربحلاً ، الربحل هو الضخم الطويل ، وإنّما كتّى به عن عظم القدر .

وقوله : عطاء جزلاً ، الجزل هو الغليظ والـكبير من كلَّ شيء .

وقوله: احتجَنَّاه ، أى ضممناه إلى أنفسنا وصنَّاه عن غيرنا .

وقوله : خدلج الساقين ، أي ممتلئهما .

وقوله: أنجل العينين ، أي واسمهما .

وقوله : في عينيه علامة ، يعني الشكلة ، وهي حمرة تمازج البياض ، فكانت في عيني النبي عيالية .

وقوله: يضربون الناس عن عرض ، أى يضربون فى عرض لهم دونه ، ولا يبالون من لقوا ، ولا يحابون أحداً فيه ، وعرض الشيء ناحية منه .

<sup>(</sup>١) باذخا: بداخا

<sup>(</sup>١٥) خدلج : خدلح

وقوله : يخمِدُ النيرانَ ، يعني نيران فارس التي يعبدونها ، أخدها الله برسوله والله فأذهب ملكمهم .

وقوله: يَدْحَرُ الشيطان ، معناه يبعده .

وقوله : على النصب هي أعلام حجارة منصوبة كانت للقبائل في الجاهليّة ، يذبح عندها ويلطَّخونها بالدماء.

وقوله : أغيض على ما ذكرت ، أي أخفه وأسره ، وأصل الإغضاء مقاربة ما بين الحقون.

وقوله : ثَلُجَ صدرُك ، أي برد ، وهي كلمة بكتّي بها عن حصول اليقين .

وقوله : النفاسة ، وهي نوع من الحسد على الشيء النفيس .

وقوله: الغوائل ، هي المهلكات.

وقوله: مجتاحي، أي مستأصلي بالهلكة .

وقوله: الدمامة ، هي الصفر .

وقوله: الزعامة ، هي السيادة والرياسة .

وقوله: يغبطني، أي محسدني، والغبط والنفاسة وإن كانا من الحسد ١٥ فقد يكون لهما وجه يبيحهما الشرع، والفرق بين الغبطة والحسد، أنَّ الغابط يووُّ أن يكون له مثل نعمة المفبوط من غير أن ينقص من نعمته شيء ، وهو الذي يبيحه الشرع المطهر ، والحاسد الذي يودُّ أن تزول نممة المحسود من غير أن يناله

١٨ منها شيء (١٤) وهو الذي يحرَّمه الشرع.

وهـ ذا الحديث هو الباعث لمبد المطلّب على أن قال : أمّا أبو الحارث ما رميت غرضاً إلا أصبته . بريد أن الذي كان يتفرّس في رسول الله عِلَيْكَاتِيّ ويظنَّه به قد صحَّ عنده بما أخبره به الملك من أمره.

<sup>(</sup>٤) للقبائل: للسائل

الحديث الثانى: أنّ حليمة بنت أبى ذؤيب<sup>(1)</sup> السعديّة وهى ظاهر رسول الله وكليليّة ، والظاهر هى المرضعة ، قالت : قدم علينا قائف ، نعنى رجلاً متفرّساً ، ولا تخطىء فراسته ، والقافة قوم بأعيانهم من بنى مدلج ، يتوارثون القيافة ، وإنّما سمّوا قافة لأنّهم يقفون الشبه الذى يتبعونه ، وكانت العرب تقضى بأحكام القافة إذا ألحقوا رجلاً بقوم أو نفوه عهم عملوا على ما قالوه : والمشرّع حكم فى القضاء بقولهم فى قضيّة مخصوصة (٢) ليس هذا موضع ذكرها.

قالت حليمة: فانطلق الناس بأولادهم إلى ذلك القائف ، فلمّا نظر القائف إلى النبى وَ وَاللَّهِ أَخَذَهُ وَمُبّلُهُ ، ثم قال: ما ينبغى لهذا الفلام أن يكون في بني سعد ، فقال له الحارث (٢) : صدقت ، وهو مسترضع فينا . وهو ابني من الرضاعة ، فقال القائف: ارددوه على أهله ، فإنّ له شأناً عظيماً ، وستفترق فيه العرب ، مم تجتمع عليه .

و نحو ذلك ما روى من حديث جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه ، قال : ١٠ خرج رسول الله ويالية وهو غلام يلعب ، فرآه قوم من بنى مُدُّلِج ، فرعوه بنظرهم ونظروا إلى قدميه ، ومقده عبد المطلب ، فخرج في طلبه حتى انتهى إليهم ، ورسول الله ويالية بين أيديهم وهم يتأمّلونه ، فقالوا له : احتفظ به فا رأينا قدماً ما

<sup>(</sup>١) في الأصل : بنت دويب ، والتصحيح من ابن كثير ، السيرة النبوية ١ : ٢٢٥

<sup>(</sup>۲) يشير المصنف \_ فيما يبدو \_ إلى الحديث الذي رواه عروة عن عائشة رضى الله عنهما قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم وهو مسرور ، نقال : أي عائشة ، ألم ترى إلى مجزر المدلجى ؟ دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهماقطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما ، فقال إن هذه الأقدام بعضها من يعنس . وبه قال عمر وأبو موسى ، وابن عباس وأنس وقضى به عمر بحضرة المسجابة رضى الله عنهم ، فكان إجاعا ، انظر : الشيخ منصور ابن يونس إدريس البهوتى : كشاف القناع عن متن الإقناع ، طمع مكة المكرمة ١٣٩٤ هـ ( ١٩٧٤ م ) ح ٤ ص ٢٦٢

<sup>(</sup>٣) هو الحارث بن عبد العزى ، زوج حليمة السعدية

أشبه بالقدمين اللتين في المقام من قدميه ، يعنون أثر إبراهيم الخليل صلوات الله عليه وستم (١) .

ونحو ذلك ما روى بإسناد . تصل يبلغ به شدّاد بن أوس (٢) ، أنّه حدّث أنّ رحلاً من الحكمّان ضمّ النبيّ وَلَيْكُولُهُ إلى صدره ، ثم نادى بأعلى صوته : يال العرب ، يال العرب ، يال العرب . . . اقتلوا هذا الغلام واقتلونى معه ، فو اللّات والعزّى لئن تركتموه وأدرك ليبدّ لنَّ دينَه كم وليسفيّ نَّ أحلامَ كم وعقول آبائه ، وليخالفنَ أمرَكم ، وليأتية كم بدين لم تسموا بمثله .

وعن شدّاد بن أوس أيضاً قال : بينا نحن جلوس مع النبي ويُطَالِنهِ أقبل شيخ من بني عامر وهو مِدْرَهُ قومه يوني الدافع عنهم بمقاله وفعاله ، يتوكّا على عصا، فمثل بين يدى النبي ويُطَالِنهُ ونسبه إلى جدّه ، فقال: فابن عبد المطّلب ، إنّى أنبثت أنت تزهم أنّك رسول الله إلى الناس ، أرسلك بما أرسل به إبراهيم وموسى وعيرهم من الأنبياء ، ألا وإنّك فوهدت بأمر عظيم ، وإنّما كانت الأنبياء والخلفاء في بيتين من بني إسرائيل ، وأنت ممن يعبد هذه الحجارة والأوثان ، فا لك والنبوة ، ولكن لكل حق حقيقة فَاْ تني محقيقة ذلك وبد عشانك

قال: فأعجب النبي وَيُطَالِيَهُ مسألتُهُ ، وقال: يا أخا بني عامر ، إنّ لهذا الحديث الذي رَسأ لني عنه نبأ . فجلس فنني رجله ، ثم برك كا يبرك البعير ، فاستقبله النبي وَيُطَالِيهُ والحديث ، فقال : يا أخا بني عامر ، إنّ حقيقة قولى وبدء شأنى

<sup>(</sup>٤) نادي بأعلى: نادا بأعلا (٩) الدافع: الرافع. عصا: عصى (١٥) مسألته: مسئلته (١٦) فجلس: ومجلس (١٧) وبدء: بدأ

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل ، والسياق يقتضى : وسلامه ، مكانها

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته فی الإصابة فی تمییز الصحابة لابن حجر العـقلانی ، طبع مصر ۱۳۹٦ هـ
 (۱۹۷۱م) بتحقیق الدکتور طه محمد الزینی ، ۰ : ۲ ۰ ـ ۳۰

أتَّى دعوة (١) أبى إبراهيم ، وبشرى (٢) أخي عيسي ، وأتَّى كنت بكر أبي وأمَّى ، وأنَّها حملتني كأنقل ما تحمل النساء ، وجملت تشتكي إلى صواحبها ثقل ما تجد ، مم إنّ أمَّى رأت في المنام أنّ الذي في بطنها خرج نوراً ، قالت : ٣ فجعلت أتبع بصرى النور، والنور يسبق بصرى حتى أضاءت لى مشارق الأرض ومغاربها، مم إنَّها ولدتني فنشأتُ وقد ُبغِّضت لي الأوثانُ وُبغِّض إلىَّ الشَّمرُ ، وكنت مسترضعاً في بني سعد بن بكر، فبينا أنا ذات يوم منقبذ (١٦) عن أهلي ٦ في بطن واد مع أتراب لي من الصبيان إذ أنا برهط ثلاثة بادية ، معهم طست من ذهب ملآن ثلجًا ، فأخذوني من بين أصحابي ، فخرج أصحابي هر"ابًا حتى انتهوا إلى شفير الوادى ، ثم أقبلوا على الرهط ، نقالوا : ما أربكم إلى هذا ، الغلام فإنَّه ليس منَّا ، هذا ابن سيَّد قريش ، وهو مسترضع فيمنا ، غلام يقيم ليس له أب ، فماذا يردّ عليكم قتله ، وماذا تصيبون من ذلك ؟ فإن كنتم لا بدّ قاتليه فاختاروا منّا أيَّنا شلّتم فليأتكم مكانه فاقتاوه ودعوا هذا الفلام، فإنّه يقيم. ٧٧ فلمّا رأى الغلمان أن القوم لا يحيرون جوابًّا انطلقوا «رَّابًّا مسرعين إلى الحقّ يؤذنونهم ويستصرخون بهم .

فعمد أحدهم فأضجعني إلى الأرض إضجاعاً لطيفاً ثم شقّ بطني ما بين مفرق ١٥

(٧) برهط: بارهط (١٢) فليأتكم: فلياتيكم

<sup>(</sup>١) المقصود قول إبراهيم عليه السلام في القرآن الكبريم : ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتسلو عليهم آياتك ويعلمهم الكناب والحكمة ويزكيهم ، إنك أنت العزيز الجكيم ، البقرة ، ١٢٩

<sup>(</sup>٢) المقصود قول عيسى عليه السلام في القرآن الكريم : ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد ، الصف ، ٦

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: مسد من ، يقول أين منظور في لسان العرب : وفي الحديث : أنه مر أيقبر منتبذ عن القبور أي منفرد عنها ، انظر مادة نبذ

صدرى إلى منتهى عانتى ، وأنا أنظر إليه لم أجدلذلك مسًا ، ثم أخرج أحشاء بطنى ثم غسلها بذلك الثلج وأنهم غسلها ثم أعادها مكانها .

مم قام الذانى منهم ، فقال لصاحبه : تنبح ، فنحّاه عتى ثم أدخل يده فى جوفى وأخرج قلبى وأنا أنظر إليه ، فصدعه ، ثم أخرج منه مضفة سوداء ثم رمى بها ثم مأل بيده يمنة مفه كأنّه يقناول شيئًا ، فإذا بخاتم من نور محار الناظر دونه وختم به قلبى فامقلاً نوراً ، وذلك نور النبوة والحكمة ، ثم أعاده مكانه ، فوجدت برد ذلك الخاتم فى قلبى دهراً

م قال الثالث: تنح ، فنحاه على ثم أمر بيده ما بين مفرق صدرى إلى منهي عانق فالتأم ذلك الشق بإذن الله تعالى ، ثم أخذ بيدى فأنهضى من مكانى إنهاضاً خفيفاً ، ثم قال الأول الذي شق بطنى : زنه بعشرين من أمَّته ! فوزننى فرجحت ، ثم قال : زنه مماثة من أمّته ! فوزننى فرجحتهم ، فقال : دَعه ! فو وزنتموه بأمَّته كلَّهم لرجحهم .

قال: ثم ضمّونی إلی صدورهم ، وقبّلوا رأسی وما بین عینی ، یعنی (۱۷) الملائکة ، وقالوا: لا تُرَعْ، فإنّك لو تدری ما یراد بك من الخیر لقرّت عینك، الملائکة ، وقالوا: لا تُرعْ، فإنّك لو تدری ما یراد بك من الخیر لقرّت عینك، اقل : فبینا نحن كذلك إذ أقبل الحق بجادانیرهم ، وظائری أمام الحی تهنف بأعلی صوتها ، و تقول : الم ضعیفاه ا

قال: فانكتبوا على وضمونى إلى صدورهم وقبلوا رأسى وبين عبنى ، مم الملائكة ، وقالوا : حبّدا أنت من ضميف ، ثم قالت ظفرى : فا وحيداه ا قال : فانكتبوا على وضمونى إلى صدورهم وقبّلوا رأسى وما بين عبنى ، يعنى الملائكة ، وقالوا : حبّدا أنت من وحيد ، وما أنت بوحيد ، إنّ الله ممك

<sup>(</sup>٥) الناظر: الناطر

وملائكته والمؤمنين من أهل الأرض ، ثم قالت ظفرى : يا يتجاه ، استُضْعِفْتَ من بين أصحابك نُقَتِات لضعفك ، قال : فانكتبوا على وضّونى إلى صدورهم ، وقبّلوا رأسى وما بين عينى " ، يهنى الملائدكة ، وقالوا : حبّدا أنت من يتيم ، " ما أكرمَك على الله ، لو تعلم ما يراد بك من الخير لقرّت عيناك .

قال و الله و ال

قال: فجملت أفظر إليهم ، فظننت أنّ القوم ينظرونهم ، مقال بعض القوم:
إنّ هذا الغلام قد أصابه لم أو طائف من الجنّ ، فانطلقوا به إلى كاهننا ينظر إليه ، ويداويه . قال الغبي عظيم : فقلت : يا هذا ما بى شيء ممّا تذكرون ، إنّى أرانى سليماً ، وفؤادى صحيح ، ليس بى غلبة ، فقال أبى - وهو زوج ظئرى - :

الا ترون كلامه كلاماً صحيحاً ، إنّى لأرجو أن لا يكونَ بابنى بأس

قانففوا على أن بذهبوا بى إليه (١) ، فلما قصّوا عليه قصّى قال : اسكتوا حتى أسمع من الفلام فإقه أعلم بأمره منكم . فسأ انى فقصصت عليه أمرى من أوّله إلى آخره ، فوثب إلى وضمنى إلى صدره و نادى بأعلا صوته : بال للمرب ، ١٥ يال للمرب (١٨) اقتلوا هذا الفلام واقتلونى معه ، فواللات والعزَّى المن توكتموه وأدرك ليبد لنَّ وينكم وليسفهن عقو لكم وعقول آبائه كم وليخالفن أموركم وليأنين كم بدين لم تسمعوا بمثله .

فعمدت ظَلَرى فَانْتَزَعْتَنَى مَنْ حَجْرُهُ ، وقالت : لأَنْتُ أُعْتُهُ وأُجِنُّ ، ولو

<sup>(</sup>١) المؤمنين : المومنون (١٠) أني : ان || أراني :اراني (١١)سليما : سليمة

<sup>(</sup>١) يعنى إلى الكاهن

علمت هذا من قولك لما أتيتك به ، فاطلب لنفسك من بقتلك فإنَّا غير قاتلي هذا الغلام .

، فأصبحت مفزَّعاً ممّا عمل بى ، وأصبح أثر الشقّ ما بين صدرى إلى عانتي كأنّه الشر اك .

ذلك حقيقة قولى وبد، شأنى يا أخا بنى عامر . بقال العامرى : أشهد بالله الذى لا إله غيره أنّ أمرك حقّ . ثم سأل العامرى النبي وَلِيْكُنْ عن مسائل عدّة غيرها .

ونحو ذلك ماروى بإسناده أنّ سادة قريش اجتمعوا في دار الندوة يتشاورون وحضرهم قَيشل من أقيال البين ، والقيل ملك دون الملك الأعلى من حمير ، وكان ذلك القيل نافر إليهم ابن عمه ، أى حاكه في الرياسة ، فلخل رسول الله وكان ذلك القيل نافر إليهم ابن عمه ، أى حاكه في الرياسة ، فلخل رسول الله وكان ذلك القيل ذلك القيل : يا معشر قريش ، من هذا الفلام الذي يمشى تلماً (١) ولا يلتفت ، وينظر مرة بعيني لبؤة مجر بة ، ومرة بعيني عذراء خفرة ؟ قالوا: يتيم أبي طالب وابن أخيه ، ثم قالوا له ، أو من قال منهم: إن وصفك له المن بلغ هذا الفلام أشد و ليمين قريشا ثم ليُحييها ، ولقد نظر إليهم نظرة لوكانت سهما لانتظم أفيدت مواداً فؤاداً . ثم نظر إليهم أفيد أو من قال منهم : يا قيدل حسبك ، فإنّ الأمر نسياً لأنشرت الوتى ، فقال اله ، أو من قال منهم : يا قيدل حسبك ، فإنّ الأمر فير ما نظن ، فقال : سترون .

<sup>(</sup>٣) مفزعا : مفرعا (٥) وبدء : وبدو (١٣) بجربة : مجريه (١٤) أبي طالب :

<sup>(</sup>١) فى الأصل: تكما ، والتلم: الكثير التلفت حوله. . . وتتلم فى مشيه وتتالم: مد عنقه ورفع رأسه ، لسان العرب ، ولمل المعنى الثانى هو المراد

ونحو ذلك ما روى أنَّ أَكْثَمَ بن صيفي حَكَيمَ العرب نقبَع أبا طالب، فقال أكثم لأبي طالب: (١٩) يا بن عبد للطلب، ما أسرع ما شبّ أخوك، يعنى رسول الله عَيَكُالِيَّةُ ، فقال له أبو طالب: إنَّه ليس بأخى، ولكنَّه ابنُ أخى عبد الله، ٣ قال: ابن الذبيح؟! قال: نم، قال أكثم: إنَّى كنتر أيته في حجر عبد الطَّلَّب يوم أرسل السحاب إلى بلاد مضر (١) ، فظنفته ابنه ، ثم جعل أكثم يتأمّل النبي والمالية ويتفرس فيه ، ثم قال ما يا بن عبد الطّلب ، ما تظنون بهذا الفتي ؟ فقال أبو طالب: إنَّا لنحسن به الظنَّ ، وإنَّه لحيَّ ، جَرِيٌّ ، سخيٌّ ، وفَّ ، فقال أكثم : هل غير ما تقول يا بن عبد المطّلب؟ قال: نعم، إنّه لذو شدّة ولين، ومجلس مكين ، ومفصل مبين ، فقال أكثم : هل غير ما تقول يا بن عبد المطّلب؟ فقال: نعم ، إنَّه لنتيمَّن بمشهده ، ونتمر"ف البركة فيا لمس بهده ، فقال أكثم : هل غير ما تقول يا بن عبد المطّلب؟ فقال أبوطالب : إنّه لفلام يمدّ ، وآخرته أن يسود، ويتخرّق بالجود، ويعلم جَدُّه الجدود، فقال أكثم: لكنّي أقول غير ١٠ هذا ! قال أبو طااب : قل فإنَّك أنَّمَّابُ غيب ، قال : أُخْلِقُ با بن أُخيكُ أُن يضربَ العربَ قامطة ، بيد خابطة، ورجل لابطة ، ثم يفعق بهم إلى مرتع مربع ، وورد تشريع،فمن اخرورط إليه هداه،ومن أحرورف عنه أرداه. فقال أبوطالب: ﴿ ١٥ إنّ عندنا لدوراً من ذلك .

وقيل إنّ أكثم بن صيفي هذا عاش مائة وتسمين سنة ، وفال في ذلك : وإن امراً قد عاش تسمين حِجّة إلى مائة لم يسأم الميش جاهل ١٨

<sup>(</sup>٤) ابن الذبيح: بن الدبيع

<sup>(</sup>۱۲) يسود : سود || ويتخرق : ويتحرق || يعلو : يعلوا

<sup>(</sup>۱۳ انقاب: ثقاب (۱۶) عندنا: عنده

 <sup>(</sup>۱) روى النويرى قصة الاستسقاء هذه بتفصيل نقلا عن الزبير بن بكار في مهاية الأرب ،
 ۱۹ : ۱۹ . ۰ ه

ولمّا بلغه دعوةُ النبيُّ وَلِيَالِيَّةِ أَمر قومه باتّباعه وحفّهم على طاعته ، وأبى هو أن يسلم .

وفى هذا السكلام من الغريب ما يجب شرحه :

قوله : مجلس ركين ، الركانة ، وقار الحكم وطمأنينته .

( ٢٠ ) وقوله : مِفْصل مبين ، المِفْصل بكسر الميم الساق ، والمبين المفصح ذو المبيان .

وقوله: يتخرَّق بالجود، أى يتوسَّع به ويفيضه في كلَّ جهة ، والبخِرْق الواسع العطاء .

وقوله: يعلو جَدَّه الجدود، الجَدَّ بفتح الجيم العظمة وعلو القدر. وقول أبى طالب: إنّك لنقاب غيب، النقاب، والنقّاب، والنقيب: الذى يصيب بظنّه ما خنى عن غيره، كأنّه ينقب عن ذلك الشيء حتى يستخرجه.

وقوله: جلاء ربب، أي كشف شكّ.

وقوله : يضرب العرب قامطة ، أى جميع العرب ، والقمط هو الجمع .

وقوله: بيد خابطة ورحل لابطة ، الخبط الضرب باليد ، واللبط الضرب

١٠ بالرجل.

وقوله : ينعق بهم ، أى يصرخ بهم ، والراعى ينعق بالغنم .

وقوله . مرتع مربع ، المرتع حيث ترتع الماشية أى تأكل كيف شات ،

١٨ والمُر بع هو الخصيب.

وقوله: ورد تشريع ، التشريع أن يؤتى بالماشية الواردة إلى ماء خاهر على وجه الأرض ، فَتُمَكِنُ من شريعته أى المدخل إليه فتشرب كيف شاءت من غير كلفة ، ومنه المثل السائر: « إن أهونَ الوردِ التشريعُ » .

وقوله: اخرورط إليه معناه: أسرع مقتحماً ، والاخروراط سير سريع لا يثنيه شيء .

وقوله: احرورف عنه ، هو مثل الحرف سواء فهو من الانحراف . وقوله: إنّ عندنا لدوراً من ذلك ، أى طرفاً من العلم به .

وهذا الحديث أيضا يتملّق به حديثان نذكرها جربًا على الرسم فى إكال الفائدة ، وذلك ما رويناه (۱) أنّ عبد المطّلب قيل له : احفر بثر زمزم ، خبيثة الشيخ الأعظم (۲) ، في مبحث الغراب الأعصم ، بين الفرث والدم ، عند قرية النمل .

فانطلق إلى المسجد ينظر ما سُتمى له ، فخرت بقرة بالجزورة ، فانقلبت من ، الجازر محشاشة نفسها (٧١) حتى غلمها الموت فى المسجد ، بموضع زمزم ، فجزرت البقرة فى مكانها ذلك ، واحتمل لحمها فجاء غراب فوقع فى الفرث ، فبحث عن قرية النمل ، وقرية النمل مجتمعها ومأواها .

فقام عبد المطّلب يحفر هناك ، وكانت السيول قد دفنت زمزم وعفتها ، فجاء سادة قربش فقالوا لعبد المطّلب : ما هذا الصنيع ؟ إنّا لا نرميك بالجهل فما بالك تحفر فى مسجدنا ؟ فقال عبد المطّلب : إنّى حافر هذه البائر ، ومجاهد من صدّفى مها عنها . وطفق يحفر هو وابنه الحارث ، ولم يكن له يومئذ ولد غيره ، فسفّه الناس من قريش ونازعوه ، وانتهى عنه الأشراف لما يعلمونه من صدق عبد للطّلب واجتهاده فى دينهم ، واشتدّ عليه الأذى من السفهاء ، فنذر لئن ولد له عشرة من مم

<sup>(</sup>۱٤) نرميك : نريك (١٦) فسفهه : فسفه

<sup>(</sup>١) لم يسبق للبصنف أن روى حذا الحبر ق حذا الجزء

<sup>(</sup>٢) في الأصل : حسه الشيخ الأعظم ، وفي ابن كنثير : وهي تراث من أبيك الأعظم ، انظر السيرة النبوية ، ١ : ١٧٠

المولد وبلغوا حتى ينتنع بهم ليذبحنَّ أحدَم عند البيت لله ، واحتفر البثر حتى بلغ ما أراد من الرى ، وذلك قول خويلد بن أسد بن عبد المزى :

أقول وما قولى عليهم بسبّة إليك ابن سلمى أنت حافر زمزم حفيرة إبراهيم يوم ابن آجر وركضه جبريل على عهد آدم فقال عبد المطلب: ما وجدت أحداً ورث العلم الأقدم غير خويلد بن أسد .

وقوله: يوم ابن آجر يريد إسماعيل بن هاجر عليه السلام ، فأقلب الهاء ألفاً .

ولمّا تكامل بنو عبد المطلّب عشرة أخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء ، فقالوا:
إنّا نطيعك فين تذبح منّا ؟ فقال : ليأخذ كلّ رجل منكم قِدْحاً ، والقِدْحُ سهم بغير نصل ، ثم ليكتب فيه اسمه ، وليأن به ا فقعلوا ، فأخذ قِداحَهم ودخل على هبل ، وكان في جوف الكمية ، وكانوا يعظمونه ويضر بون بالقداح عنده دائباً (٢٢) فيستقسمون بها - أي يرتضون بما تقسم لهم - ولها قيم يضرب بها ، فدفع المحمد المطلّب إلى ذلك القيم القداح ، وقام يدعو الله عز وجل ، وهو يرى أن القدد إذا أخطأ عبد الله لم يبال من أصاب من بنيه ، فخرج القدر على عبد الله . وأخذ الشفرة ، ثم أقبل إلى أساف ونائلة ، وكانا صندين عند الكعبة ينحر ويذ بح وأخذ الشفرة ، ثم أقبل إلى أساف ونائلة ، وكانا صندين عند الكعبة ينحر ويذ بح بنذرى ، فقالوا : لا ندَّمُك حتى تُعذر فيه إلى ربّك ، ولئن فعلت هذا لا يزال بنذرى ، فقالوا : لا ندَّمُك حتى تُعذر فيه إلى ربّك ، ولئن فعلت هذا لا يزال

۱۸ وقال له المفيرة بن عبد الله بن عمر بن محزوم ، والله لا تذبحه حتى مُتَمْذَر فيه إلى رَّبك ، ولئن كان من أموالنا فداء له فديناه .

الرجل يأتى بابنه فيذبحه وتسكون سنة .

وقالوا له : انطلق إلى فلانة الـكاهنة ، فلعلَّها أن تأمرك بأمر فيه فرج لك ،

<sup>(</sup>٣) ان : من (٥) ابن أحد : ابن ابن أسد (١٣) أخطأ : اخطى

فانطلقوا حتى أتوها بخيبر ، فقص عليها عبد للطّلب خبره ، فقالت: ارجعوا الليوم عنى حتى يأتينى تابعى من الجن فأسأله ! فرجعوا عنها ثم غدوا عليها فقالت : كم الدية فيكم ؟ قالوا : عشرة من الإبل ، فقالت : ارجعوا إلى بلادكم ، ثم فرتبوا صاحبكم، وقرتبوا عشرة من الإبل ، ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح ، فإن خوجت القداح على صاحبكم فزيدوا فى الإبل ، ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح ، فإن خرجت القداح على صاحبكم فزيدوا فى الإبل ، ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح ، فإن خرجت القداح على صاحبكم فزيدوا فى الإبل ، ثم اضربوا أيضاً هكذا حتى يرضى ، وتحكم ، وتخلص صاحبكم فرجت على الإبل فانحروها فقد رضى ربيه كم ، وتخلص صاحبكم .

فرجع القوم إلى مكّة وقرّ بوا عبد الله وقرّ بوا عشرة من الإبل ، وقام عبد المطّلب يدعو الله، فخرجت القداح على عبد الله ، ولم يزل يزيد عشراً عشراً حتى ، بلغت الإبل مأنّة ، فخرجت القداح على الإبل ، فقال سادة قريش لعبد المطلب : قد رضى ربّك ، فقال : لا والله حتى أضرب بها ثلاث مرات ، (٢٣) فضر بوها فخرجت على الإبل فنحرت الإبل ، وتركت لا يُصَدَّ عنها إنسان ولا طائر ٢٠ ولا سبع .

وانطلق عبد المطلب بابنه عبد الله من فوره حين أنجاه الله من الذبح فمر بالكمية ، وكانت أخت لورقة بن نوفلهناك ، فرأت عبد الله فدعته ، فجاءها ، ه فقالت : أين تذهب ؟ قال : مع أبى ، فقالت له : هلاك يا عبد الله أن تقع على ، فقالت : أين تذهب ؟ قال : مع أبى ، فقالت له : هلاك يا عبد الله أن تقع على ، فأعطيك مائة من الإبل مثل الذي نحرت عنك فدية ، فقال لها : إنى لا أسقطيع فراق أبى، وانطلق معه فأتى بهوهب بن عبد مناف بنزهرة فأنكحه ابنته آمنة ، فراق أبى، وانطلق معه فأتى بهوهب بن عبد مناف بنزهرة فأنكحه ابنته آمنة ، مراق أبى وأدخل عليها مكانه ، فعلقت منه لوقتها برسول الله وليالي ، ولبث عندها ثلاثاً ثم خرج ، فرس بأخت ورقة بن نوفل ، فلم تقل له شيئاً ، فقال لها : ما لك لم تعرضى

<sup>(</sup>۲) فأسأله: فاسله (۸) وقربوا: وقوبوا

على اليوم ما عرضت على قبل ؟ مقالت له : والله ما أنا بزانية ، ولكن رأيت في وجهك نوراً كفر"ة الغرس ، فأحببت أن يكون في ، وأراه قد فارقك ، فما الذي صفعت بعدى ؟

فقال : زوّجني أبي آمنة بنت وهب ، فكنت عندها إلى وقتي هذا ، فقال : أبي الله أن يجمله إلا حيث شاء ، ثم أنشدت :

باتی رأیت مخیلهٔ لمعت فتلاًلات بنسایر الفَطْر ورأیت نوراً قد أضاء له ما حوله کاضاءه البدر لله ما زهر یهٔ سلبت نوریك (۱) ما سلبت وما تدری

وهذا أحد الحديثين، وهو متعلّق بقول أكثم بن صيفي: أهو ابن الذبيح؟ ولهذا قال والله والله والآخر إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. وإن كان قد ذهب بعض العلماء إلى أنّ الذبيح إسحاق عليه السلام وإن صح هذا فالعرب (٢٤) تجعل العمّ أباً، قال الله تعالى إخباراً عن يوسف عليه السلام: « واتبعت ملّة آباً في إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب (٢) » عليه السلام: « واتبعت ملّة آباً في إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب (٢) : فسمتي إسماعيل أباً ، وإنكما هو عمّة لقوله تعالى [ على لسان يعقوب ] (٢): همة عبدون من بعدى ، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل » (٤).

<sup>(</sup>١) عرضت: أعرضت (٥) أبي : أبا (٦) بتساير : بساير

<sup>(</sup>١) نوريك ، وفي الأصل نور بك ، وهو تصحيف

<sup>(</sup>۲) يوسف ، ۳۸ ، وفى الأصل : « واتبعت ملة آنائى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق » ، وهذا خطأ ، ولمل المصنف يقصد ما جاء على لسان يعقوب في سورة البقرة ، ۱۳۳ : « أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوبالموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد الهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل إنه من آبائه، من أنه أخو أبيه ، فهو إذن عجه وليس بأبيه

<sup>(</sup>٣) إضافة رأيناها ضرورية للمعنى

<sup>(</sup>٤) البقرة ، ١٣٣

وأمّا الحديث الآخر، فهو متعلّق بقول أكثم بن صيفى أيضاً : رأيته في حجر عبد المطلّب يوم أرسل السحاب إلى بلاد مضر ، ومعنى ذلك ما روى أنّ بلاد قيس ومضر أجدبت وأتت عليهم سنة ذات حُطّية شديدة، فاجتمعوا إلى زعائهم تفشاوروا ، فقام أحدهم خطيباً فقال : يا معشر مضر ، إنّه أصبحتم في أمر ليس بالمرال ، وقد بلفنا أنّ صاحب البطحاء استستى فسُقى ، وشُفّع وَشَفع ، فاجعلوا قصدكم إليه واعتمادكم عليه ، فارتحلت قيس ومضر ومن داناهم حتى أنوا مكة ، وصدل ساداتهم على عبد المطلب ، فحيّوه ، فقال : أفلحت الوجوه ، وسألهم عما قصدوا فقام خطيبهم فقال : أبا الحارث [ نحن ] (١) ذوو رحمك الواشجات (٢) ، قصدوا فقام خطيبهم فقال : أبا الحارث [ نحن ] (١) ذوو رحمك الواشجات (٢) ، أصابتنا سنون مجدبات ، وقد بان لنا أثر ك ، ووضح عندنا خبرك ، فاشفع لنا إلى قشفيعك ! فقال عبد المطلب : موعدكم جبل عرفات .

ثم خرج من مكّة وولده وولد و لده وفيهم رسول الله وسي وهو ابن ست سنين أو نحوها ، فركب عبد للطّلب ناقة وسدّل هماهة دوّابتين على غارب ناقته ، ٢٠ وكان برايته صفائح الفضّة ، حتى افتهى إلى عرفات ، فنصب له كرسى وفنزل عليه ، وجلس متربّعاً ، وقامرسول الله والمسلمة بين بدى المكرسي ، فأخذه عبد الطّلب فأجلسه في حجره ، وقال : اللهم رب البرق الخاطف ، والرعد القاصف ، والقطر ه الواكف ، ورب الأرباب (٢٥) ومستب الأسباب ، ومنشىء السحاب ، هذه قيس ومضر ، خير البشر ، قد شعثت شعورها ، وحدبت ظهورها ، يشكون شدّة قيس ومضر ، خير البشر ، قد شعثت شعورها ، وحدبت ظهورها ، يشكون شدّة

<sup>(</sup>A) خطيهم : خطبهم || الواشجات : الواشحات (١٧) شعثت : شعتت

<sup>(</sup>۱) هذه الزيادة من النويرى، نهاية الأرب، ١٦ : ٤٩، وقد نقل النويرىهذا الحبر عن الزبير بن بكار من كتابه أنساب قريش

<sup>(</sup>٢) الأرحام الواشجة : المتصلة المتآلفة

الهزال ، وذهاب الأموال، قارخ اللهم لهم سحابًا خوّارة ، وسماء خرّارة ، تضحك أرضهم ، وتذهب ضرّهم .

م فا استم كلامه حتى نشأت سحابة دكناء فيها دوى ، نقال عبد للطلب مخاطباً للسحابة : هذا أوانك ، سحى سحّاً ، وأنهلى سمحاً ! ثم قال : يا معشر قيس ومضر ، ارجموا إلى بلادكم ، نقد سُقِيتم ! فرجموا إلى بلادهم ، وقد كثرت أمواهها ، واخضر صحراها .

قلت: إنمّا كانت السُّقيا ببركة سيّدنا رسول الله وَاللَّهِ ، وأحسب أنَّ عبد المطلّب تعمد أخذه إلى حجره لذلك ، وقد صنع أبو طالب مثل هذا حين استسقى لمضر بعد موت عبد المطلّب ، فإنّه قام على قدميه ، واحتمل النبي وَاللَّهُ على كتفه ، وكان وَ اللَّهُ قد أربى على تسعسنين ، لم يكن مثله يحمل على السكتف لغير ضرورة .

وقى هذا الحديث ألفاظ لنوية نزيل اللبس عنها: قوله: ذوو رحمك الواشجات،
 أى المشتبكات (١) ، وإنّما جمع نعت الرحم بريد الأرحام .

وقوله: فارخ اللهم لهم حجاباً ، أى سُقْها إليهم ، أرخيت معناها: سقت ١٥ سوقاً رفيقاً .

وقوله: خوّارة ، أى ضميفة تسحّ ولا تستمسك .

وقوله: خرّارة، أي تسمع لها ولسيولها خريراً، أي صوتاً.

١٨ وبعد ، فإنَّى لم أعتمد فيما قدَّمت من القول عن صدق الفراسة فيمن أهَّله

<sup>(</sup>٤) السحابة: السحابة (١٤) معناها: معناه

<sup>(</sup>١) في الأصل : المشكلات ، وفي لسان العرب : وشجت العروق والأغصان: اشتبكت ، وكل شيء يشتبك

الله تعالى لحمل رسالاته ، والتحدّى بآياته ، وأضنى عليه سر ابيل كراماته ، وكلأه محفظ معقباته (۱) ، فإنّ من كان من الله سبحانه بعظيم هذه المنزلة ، فخطبه جليل ، وعليه لحكل عين دليل . وإنما صدّرت (٣٦) هذه الدرر الفريدة ، والمكلمات المفيدة ، إذ بدأنا بذكرها ، وتريّنا بفخرها ، إذ هي من صحح الأحاديث الواردة ، المتقبق على صحّمها من رجال الحديث المتواردة (۲) ، ولا طمع في إحصاء جميع شواهد آياته ، ولا إحصار معجزاته ، ولنبدأ بتلخيص ما تصل القدرة من ذكره ، إذ كل فصيح وبليغ يعجز عن أداء واجبات شكره .

وكفله بعد موت أبيه بخمسة أيام جدُّه عبد المطّلب ، فلمّا حضرته الوفاة ، أوصى به أبا طالب عمَّه ، وعمره يومئذ وَلِيَّالِيَّةٍ عُمَانى سنين ، وقيل أكثر ، وقيل أقل ، فأحسن شربيته ، إلى أن ملك نفسه وَلِيَّالِيَّةٍ ، وانفرد عنه .

وكان أبو طالب قد خرج إلى الشام تاجراً ، ورسول الله وكليلية معه فرآه بحيرا الراهب فعرفه بعلامة النبوة والصفة التي كانت عنده ، فقال لعمه ، أتحب ١٢ هذا الفلام؟ قال : نعم ، فقال: والله لئن عاينه اليهود ليقتُلنّه ، فإنّه عدوهم ! وأشار على عمّة بردّه إلى مكّة ، فردّه ، وأقام بها إلى أن بلغ خساً وعشر بن سنة

م خرج إلى الشام لتجارة خديجة بنت خويلد ، ثم عاد إلى مكّة ، فتزوّجها ١٥ بعد ذلك بشهر س .

<sup>(</sup>۱) أَضْنَى : أَصْنَى || كراماته : كرماته (٥) إحصاء : احتى (٣) عاينه : عاينوه || ليقتلنه : ليقتلونه (١٤) عشرين : عشرون

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ لَهُ مَعَقَبَاتَ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَمِنْ خُلِفَهُ يَحْفَظُونُهُ مِنْ أَمْرِ اللّهُ ﴾ ، الرعد ١١

<sup>(</sup>٢)كذا في الأصل ، والجملة بهذه الصورة لا تستقيم ، ويبدو أن حرسه على النجاس قد أوقعه في هذا الخطأ

ولذلك أنَّه لمَّا عاد من تجارة خديجة ، ورأى منه ميسرة في طريقه من المعجزات ما أبهره ، عرقف ذلك لسيدته خديجة ، فطلبته إلى عندها وخطبته لنفسها ، وقالت : يا ابن العمم ، إنَّى رغبت فيك لقرابتك منَّى ، وشرفك في قومك وأمانتك عندهم ، وصدق حديثك ، فلمّا قالت لرسول الله والله والل خرج فعر" في عمومته ، فخرج معه حمزة بن عبد المطّلب ، حتى دخل على خويلد ابن أسد فخطبها إليه ، ثم حضر أبو طالب ، ورؤساء مضر ، فخطبها أبو طالب فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرّية إبراهيم ، وزرع إسماعيل، وضَّتْضيُّ معدُّ (١) ، وعنصر مضر ، وجعلنا حضَّنَة بيته وسُوَّ اس حرمه ، وجعل لنــا بيتاً محجوجاً ، وحرماً آمناً ، وجملنا الحكَّام على الناس ، ثم إنَّ ابن أخى هذا محمَّد ابن عبد الله ، لا يوزن به رجل إلا رجح به ، فإن كان في المال قُلُّ فإنَّ المال ظلُّ ۖ زائل، وأمر حائل، ومحمَّد من قد عرفتم [قرابقه، وقد خطب خديجة بنت خويلد، وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مالي كذا ، وهو والله بعد هذا له نبأ عظیم ، وخطب جلیل ](۲) .

فَتَرُوَّجُهَا وَلَهُ مِنَ الْمُمْرِ خُمْسُ وَعَشَرُونَ سَنَةً وَشَهْرَانَ وَعَشَرَةً أَيَّامَ ، وهي المُعَمَّ الله الله عال وعشرين سنة .

<sup>(</sup>A) حضنة : حصب (١٤) وشهران : وشهرين (١٥) وعشرين : وعشرون

<sup>(</sup>۱) ضئضىء معد ، كذا في السيرة الملبية ، ۱ : ۲۲٦ ، وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ، طبع بيروت ۱۳۹۳ هـ ( ۱۹۷۳ م )، ۱ – ۲۰۲ ، وفي الأصل صنعه ، وضئضيء معد :أي معدنه وأصله

 <sup>(</sup>۲) مابین الحاصرتین غیر واضح فی الأصل: وقد اعتمدنا فی ایراده علی النوبری فی نهایة الأرب ، ۱ : ۱ : ۲ ، وانظر أیضا : الزرقانی ، شرح المواهب ، ۱ : ۲ ، ۲ ؛ والسیرة الحلبیة ،
 ۱ : ۱۳۹۱

وروى أنّه أصدقها اثنتى عشرة أوقيّة ذهب فبقيت عنده قبل الوحى خس عشرة سنة ، وبعده إلى قبل الهجرة بثلاث سنين .

ومانت ولرسول الله تسع وأربمون سنة وثمانية أشهر وكانت له وزيرصدق. ٣ روى أنّ آدم عليه السلام قال: « إنّى سيد البشر يوم القيامة ، إلا رجلًا من ذرِّيتى ، فُضَّل على الثنتين : كانت زوجته عوناً له وكانت زوجتى عوناً على ، وأعانه الله على شيطانه فأسلم وكفر شيطانى ».

وقال رسول وَلَيْكَالِيَّةِ : « أُمِر ْتُ أَن أُبشّر خديجة ببيت في الجنّة من قصب (١) لا صخب فيه ولا نصب » .

وأتى حبرائيل النبي وَكُلِيَّتُهُ فَقَالَ : ﴿ أَقَرَى مَ خَدَبُحَةَ مِنَ رَبِّهَا الْسَلَامِ، فَقَالَتَ : ﴿ وَالْ السَلَامِ ، وَمِنْهُ السَّلَامِ ، وَمُنْهُ السَّلَامِ ، وَمِنْهُ السَّلَامِ ، وَمُنْهُ السَّلَامِ ، وَمِنْهُ السَّلَامِ السَّلَّامِ السَلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلِي السَلْمَ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلَامِ السَّلِي السَّلِي السَلِّلِي السَلِيْمُ السَلِيْمِ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَلْمَ السَلِيْ

فلمًّا بلغ خساً وثلاثين سنة شهد بنيان الكعبة وتراضت قريش محسكه ، وكان مَيِّالِيَّةٍ يدعى بينهم بالأمين .

فلمّا بلسغ أربعين سنة بعثه الله لسكافة الخلق أجمعين ، ووكل به إسرافيل عليه السلام ثلاث سنين ، ولم ينزل القرآن العظيم على لسانه حتى جاء جبرائيل عليه السلام فالقرآن والرسالة ، فدعا إلى الدين ، فأجابه السابقون الأوّلون مثل ، علية بن أبى طالب ، وزيد بن حارثة ، وأبى بكر ، وسعد بن أبى وقّاص ، ومن تلاهم للإيمان .

<sup>(</sup>١-١) خس عشرة : خمة عشر (٣) صدق : صادق (٥) باثلتين : بابلتين

<sup>(</sup>٧) قصب : وصب (١١) وثلاثين : وثلاثون

<sup>(</sup>۱۵) فدعا: فدعى

<sup>. (</sup>١) القصب: هو اللؤلؤ المفرغ

( ٢٧ ) وأول من أسلم من النساء خديجة رضى الله عنها ، ثم إن أهل العلم يقولون إنها أول من أسلم من الناس ، وإن عليًا عليه السلام تلاها ، وهل كان الفا أو صبيًا ؟ فني ذلك خلاف .

وأمّا المتفقّ عليه فإنّ أوّل من أسلم من الرجال أبو بكر رضى الله عنه ومن الشباب على "عليه السلام، ومن الموالى زيد بن حارثة رضى الله عنه ومن النساء خديجة رضى الله عنها، هذا لا خلاف فيه بوجه من الوجوه.

ولمّا رأى المشركون ذلك خالفوه وعاندوه وهمّوا بقتـله ، فأجاره عمّه أبو طالب ، ومانت خديجة بعده بخمسة أبّام ، فبات أثر مومهما على النبيّ وَاللَّهِ .

وقیدل کان المبعث لمائة و خسین من عام الفدر ، و لعشرین سنة من ملك أبرویز بن هرمز ، و کان جبرائیل علیه السلام أتاه بفار حراء ۔ جبل بمسكة ۔ کان یتمبّد فیه اللیالی دوات العدد ، فقال : اقرأ ! فقال : ما أنا بقاری ، قال : فأخذ بیدی فقطنی حتی بلغ متی الجهد ، ثم أرسانی ، فقال : اقرأ ! فقلت : ما أنا بقاری م فقال : اقرأ ! فقلت : ما أنا بقاری م فقال : اقرأ ! فقلت : ما أنا بقاری ، فقال : و اقرأ باسم ربّك الذی خلق إلی توله علم الإنسان ما لم بسلم ، فرجع بها رسول الله و الله توله حتی دخل علی خدیجة ، فقال : و رحم بها رسول الله و الله تعلیق ترجف بوادره ، حتی دخل علی خدیجة ، فقال : و رحم بها رسول الله و تقری دهب عنه الروع ، ثم قال : ه أی خدیجة ، أبشر ، و أخبرها الخبر ، وقال : « لقد خشیت علی نفسی » ا قالت له خدیجة : أبشر ، و الله لا یخزیك الله أبداً ، إذك لتصل الرحم ، و تَصْدُقُ الحدیث، و تحمل السكل و تُكُسِبُ المهدوم ، و تَقْرِی الضیف ، و تُمین علی نوائب الحق و تُکُسِبُ المهدوم ، و تَقْرِی الضیف ، و تُمین علی نوائب الحق .

فانطلقت به حتى أتت به ورقة بن نوفل، وهو ابن عممًا ، وكان امرأً قد

<sup>(</sup>١١) أبرويز: أبروز

1 1

تنصر \_ وقد تقدّم خبره فی الجزء الأوّل من هذا القاریخ فی د کر المبشّر بن بسیّد الموسلین \_ فقالت له: « أی ابن عم " ، اسمع من ابن أخیك »! فقال له: « ماذا تری یا بن أخ » ؟ فأخبره رسول الله و و الله و و الله و و قة: « بعد الناموس الذی أنزل علی موسی ؟ یا لبتنی فیما جَذَعاً ، یا لبتنی أکون حیاً حین یخرجك قومك »! فقال و و الله و الله و الله و و الله و الله و و الله و و الله و الله و و الله و و الله و الله و و الله و ال

ثم أقام بمكة ، فى أكثر الروايات، عشر سنين سوى الثلاث الأول، وخرج إلى الغار \_ غار ثور \_ الاثنين لثلاث بقين من صفر ، وخرج منه يوم الأحد لأربع خلون من شهر ربيع الأول ، وله ثلاث وخمسون سنة ، وذلك فيما ذكره الحسّاب، وأقام فى المدينة عشر سنين ، لا اختلاف فى ذلك .

#### ذكر المؤدين له والطلقة من قريش

أبو لهب بن عبد الهُزَّى بن عبد المطَّلب ، والحسكم بن [أبى] (أ) العاص ابن أُميّة ، وعقبة بن أبى معيط ، وعمر بن الطلاطلة الخزاعى ، لم يسلم أحد من و هؤلاء إلّا الحسكم بن [أبى] العاص ، وهو الطريد (٢) ، وكان مفموزاً فى دينه على ما ذكر ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في الجزء الأول : يعني في الجزء الثاني ؛ قارن المقدمة الألمانية للجزء الأول

<sup>(</sup>١٢) الؤذين : المؤذون (١٦) مغبورا : مغبورا

<sup>(</sup>١) الزيادة من ابن هشام

<sup>(</sup>۲) انظر ذلك تفصيلا في أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين بن الأثير ، تصوير المكتبة الإسلامية ببيروت ، ۲ : ۳۳ \_ ۳۶ ؛ وانظر في مخالفة ابن تيمية لما قيل من طرد الحـكم بن أبى العاص ونفيه كتاب منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ، تصوير دار الكتب العلمية ، بيروت ، عن طبعة بولاق سنة ۱۳۲۱ هـ ، ۳ : ۱۹۵ ، وما بعدها

## ذكر المستهزئين به عليالية من قريش

والأسود بن عبد يفوث الزهرى ، وهو ابن خال رسول الله والحد الم الله والحد الله والم والحد الله والمحد الم والمحد الم والمحد الم والمحد الم والمحد الله والمحد المحد الله والم

#### ذكر المؤلَّفةِ قلوبهم من قريش وغيرها

۱۷ أبو سفيان بن حرب ، وسهيل بن عرو ، وحويطب بن عبد العُزَّى ، وهبار ابن الأسود ، والحارث بن هشام ، وحكيم بن حزام ، وصفوان بن أميّة . وقيس ابن عدى ، هؤلاء من قريش ، ومن فزارة : عيينة بن حصن الفزارى وهو الأحق (۲) المطاع الذى ورد فيه الحديث ، ومن تميم : الأقرع بن حابس النميمي ، الأحمق ومن النصر : مالك بن عوف النصرى ، ومن مالك : عبد الرحمن بن يربوع المالكي ، ومن سليم : العباس بن مرداس السلمى ، ومن ثقيف : العلاء بن الحارث النقنى ، فهؤلاء المؤلّة قلوبهم من أهل مكّة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) المستهزئين : المستهزئون (٥) ويؤذونك : ويؤذوك (٨) يغوث : بغوث (٢) النصر : النطر ) النصرى : النطرى : النطرى | يربوع : بربوع

<sup>(</sup>١) كذا في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسةلاني ، طبع مصر ١٣٢٨ هـ ، ٣ : ٧٠ ه ؛ وفي الأصل : ابن عبد المطلب

<sup>(</sup>٢) كذا في الإصابة ، ٣ : ٤ ه ، وفي الأصل : الأحق

## ذكر أصول قريش وفروعها وشعوبها وقبائلها

وأمّا قبائل قريش فمنهم بنو هاشم بن عبد مناف بن قصى ، منهم سيّدُنا ع رسول الله وَيُطْلِيْهُ ، ومنهم على بن أبى طالب كرّم الله وجهه ، ومنهم بنو أُميَّةَ ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى ، منهم عثمان بن عفّان رضى الله عند ، ومنهم معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه .

ومن قريش بنو عبد المطلب بن قصى ، منهم الربير بن الموام رضى الله عنه، ومنهم خديجة رضى الله عنها .

ومن قريش بنو زهرة بن كلاب بنقصى بن كلاب (٢٩) ، منهم عبدالرحن ٩ ابن عوف ، وسعد بن أبى وقاص رضى الله عنهما، ومنهم آمنة أم النبي وقيلية . ومن قريش بنو تيم بن مراة بن كعب بن لؤى بن غالب ، منهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه . ومنهم طلحة بن عبد الله رضى الله عنه .

ومن قريش بنو عدى بن كعب بن لؤى بن غالب ، منهم عمر الفاروق رضى الله عنه ، ومنهم سعيد بن زيد رضى الله عنه .

ومن قریش بنو مخزوم بن یقظة بن مرت بن کمب ، منهم خالد بن الولید ، ۱۰ رضی الله عنه .

ومن قریش بنو سهم و بنو أخیه جمح بن عمرو بن هصیص بن کعب بن لؤی ا ابن غالب ، ومن بنی سهم عمرو بن العاص رضی الله عنه .

ومن قربش بنو حيسل(١) بن عامر بن لؤى بن غالب ، منهم سهيل بن عرو.

(١٥) يقظة : معطه (١٨) بني : قريش بنو

<sup>(</sup>١) أورد المصنف هذا الاسم فيما بعد : حسل ؛ انظر في ترجمة سودة بنت زمعة زوج النبي صلى انة عليه وسلم

ومن قریش بنو هلال بن لهیب بن ضبّة بن الحارث بن فهر بن مالك ابن الفضر ، منهم أبو عبیدة بن الجر"اح رضی الله عنه .

فهؤلاء قريش البطاح ، سمّوا بذلك لأنّهم دخلوا بطحاء مكّة مع قصى ، فأقاموا بها مع قصى ، ولم يكن أحد قبلهم يجترى على أن يسكن لمجاورة السكعبة حتى افتتح ذلك قصى ، وكانت قريش تهيّبت أن تطيعه فى ذلك وخافت أن ينكر العرب عليها شكناها عند السكعبة ، فلمّا كان وقت الحج نحر قصى على طرقات المحجيج الإبل ونحر بمسكّة أيضاً ، وصنع الثريد ، وهو أوّل من أطعم الحجّاج وسقاهم ، فقال راجزهم فى ذلك :

إن الحجيج طاعين دسما نحر الحسا مستحقين الشحما أوسعهم زيد قصى لحما ولبنا مخيضا وخبزا هشما<sup>(1)</sup> ومن قريش أيضا الظواهر، وهم الذين لزموا ظواهر الحرم، فأقاموا ببادية مكّة ولم يدخلوا بطحاءها مع قصى ، منهم بنو بنيض (۲) بن عامر بن لؤى ابن غالب ، ومنهم بنو الأدرم لقب ، (۳۰) فهو بنو تيم ابن غالب ، ومنهم بنو الأدرم لقب ، (۳۰) فهو بنو تيم ابن غالب أخو لؤى بن غالب ، ومنهم بنو محارب والحارث ولدى الفهر بن مالك ابن غالب أخو لؤى بن غالب ، ومنهم بنو محارب والحارث ولدى الفهر بن مالك دخلوا مكّة البطحاء فأوطنوها \_ فسمّوا قريش الظواهر .

ومن قریش أیضاً قبائل لیست بأبطحیّه ولا ظاهریّه ، فمنهم بنو أسامه بن غالب ، لحقوا بعمان ، ومنهم بنو خزیمه بن لؤی بن غالب ، لحقوا بنی شیبان ،

<sup>(</sup>A) راجزهم: زاحرهم (٩) الشعما: الشعماء

<sup>(</sup>۱٤) أخو : أخى (١٨) بني شيبان : بنو شيبان

<sup>(</sup>١) الوزن غير مستقيم في الشطرة الثانية

<sup>(</sup>٢) كذا في الطبرى ، ٢ : ١٨٦ ؛ وفي الأصل : بعيش

ومنهم بنو سعد بن لؤى بن غالب ، لحقوا بفطفات ، فهؤلاء ليسوا بخميس وكانت الخيس أمورا جاهليّة شرعوها لأنفسهم ، واختصّوا بهـا دون غيرهم على معنى القديّن ، يأتى ذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى .

# ذكر الأعياص من بني أمية أبن عبد شمس

كانت لأميّة بن عبد شمس بن عبد مناف أحد عشر ذكراً، كلّ واحد منهم ٦ يكنَّى باسم أخيه ، وهم : الماص ، وأبو الماص ، والعيص ، وأبو العيص ، وعرو ، وأبو عمرو ، وحرب ، وأبو حرب ، وسفيان ، وأبو سفيان ، والمويص لا كنية له.

فهؤلاء الأعياص فيما أخبر به حرمي بن أبي المــلاء واسمه أحمد بن محمد بن إسحاق ، والطوسي واسمه أحمد بن سلمان ، قالا : حدثنا الزبير بن بكَّار عن محمَّد ابن الضيِّحَاكِ عن أبيــه ، قال : الأعياص : الماص ، وأبو العاص ، والعيص ، وأبو العيص، والمويص.

وأمَّا المنابس : فهم حرب ، وأبو حرب ، وعرو ، وأبو همرو ، وسفيان ، وأبو سفيان، وإنَّما سمُّوا العنابس لأنَّهم ثبتوا مع أخيهم حرب بن أميَّة بمكاظ، وعقلوا أنفسهم فقاتلوا أشدُّ قتال فشُبُّهوا بالأسد ، والأسد يقال لهم العنابس ، واحدها عندسة.

وفي الأعياص يقول عبد الله بن فضالة بن شريك : من الأعياص أو من آل حرب أغر كغرة الفرس الجواد وسيأتى ذكر سببقوله هذا الببيت فيجملة أبيات عند ذكر عبد الله بنالزبير إن شاء الله تمالي .

وقال الهيثم بن عدى في كتاب المثالب: إن عمرو بن أميّة كان عبداً لأميّة اسمه ذكوان فاستلحقه ، وهو أبو أبى معيط ، واسم أبو معيط أبان ، وهو جد أبوقطيفة الشاعر المشهور، واسمه عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبى معيط ، وهو القائل :

المقصر فالنخل فالجار بيهما أشهى إلى القلب من إيوان جيرون إلى البلاط فل حازت قرائنه دور نزحن عن الفحشاء والهون قد تكم الناس أسراراً فأعلمها ولا ينالون حتى الموت مكنوني الشعر لأبي قطيقة المذكور ، واللحن فيه لمعبد ، ولأهل مكة والمدينة مع الحجاز في ذلك الوقت كانت عناية كبيرة بهذا الشعر مممّا يأتي ذكر بعض شيء منه في موضعه اللائق به إن شاء الله تعالى .

ولمَّا بلغ ﷺ إحدى وخمسين سنة قدم عليه جنَّ نصيبين فأسلموا .

روفيها أُسْرِى به وَلِيَّالِيَّهُ ، وله من العمر إحدى وخمسون سنة وتسة أشهر ، من بين زمزم والمقام إلى بيت المقدس ، فشرح صدره فاستخرج قلبه ففسل بماء زمزم، ثم أعيد مكانه حتى حشى إيماناً وحكمة (۱)، ثم أتى بالبراق فركبه، وعرج به إلى السماء ، فأخبر والله في أنّه لتى آدم في سماء الدنيا ، وفي الثانية عيسى ويحيى ، وفي الثالثة يوسف ، وفي الرابعة إدريس ، وفي الخامسة هارون ، وفي السادسة موسى ،

<sup>(</sup>٩) كانت : كان (١٠) اللائق : للايق (١٢) وخمسون : وخمسين

<sup>(</sup>١) قد يتوهم القارىء أن الفاء في « فشرح » تدل على النرتيب والتعقيب، ؟ هني أن شرح الصدر وما تلاه من غسل القلب قد تم في بيت المقدس ، في حين أن الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الموضوع تدل على أن هذا قد حدث بكة ، راجع صحيح البخارى ، باب الإسراء .

وفى السابعة إبراهيم ، مسنداً ظهره إلى البيت المعمور صلوات الله عليهم أجمعين ، و فرض على أمتّه الصلوات الخس .

ولمّا بلغ ثلاثًا وخمسين سنة هاجر من مكّة إلى اللدينة ، وكانت هجرته يوم سم الاثنين المثان خلون من ربيع الأوّل (١)، وكان دخوله المدينة يوم الاثنين ، وكانت إقامته عمكّة بعد النّبوّة ثلاث عشرة سنة .

وكان يتبع الناس في منازلهم بمكاظ ومجنّة ، وفي المواسم يقول : من يؤويني؟ ٦ من ينصرني حتى أبلّغ رسالة رقبي وله الجنّة ، فيمشى بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعث الله الأنصار فامنوا ، وكان الرجل منهم يسلم ثم ينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلّا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام .

وكان يصلى إلى بيت المقدس تلك المدّة ولا يستدبر الكعبة بل يجعلها بين يديه ، وصلّى بعد قدومه إلى المدينة بيت المقدس سبعة عشر شهراً أو ستة عشر مهراً.

وليًّا هاجر عليه السلام كان معه أبو بكر الصدِّيق ، ومولى له يقال له عامر ابن فهيرة ودليلهم عبد الله بن الأريقط (٢) اللَّيثيّ،وهو كافر ولم يعرف له إسلام . . . قال أبو بكر : أسرينا ليلتنا ويومنا حتى إذا قام قائم الظهيرة وانقطع الطريق، ولم يمرّ أحد ، رفعت لنا صخرة لها ظلّ [ لم تأت عليه الشمسُ ، قال : فسوّيتُ

<sup>(</sup>٣) ثلاثاً وخمين : ثلاثة وخمين (٥) ثلاث عشرة : ثلاث عشر

<sup>(</sup>۱۱) يستدير: مستدير

<sup>(</sup>١) هذا يخالف ما ذكرة المصنف فيما سبق حيث قال : « وخرج منه يعنى غار ثور يوم الأحد لأربع خلون من شهر ربيع الأول »

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وابن سعد ؛ وفي ابن هشام : عبد الله بن أرقط أو أريقط

للنبيِّ عَيْمُ اللَّهِ مَـكَانًا فِي ظُلَّمًا ، وكان معى فرو ففرشته ، وقلت للنبيُّ عَيْمُ اللَّهُ : نم حتى أنفض ما حولك (١) ] ، فخرجت فإذا أنا براع قد أقبل يريد من الصخرة مثل الذي أردنا ، وكان أناها قبل ذلك ، فقلت : يا راعي لمن أنت ؟ قال: ارجل من أهل المدينة [ يعني مكة ](١)، قال : فقات : هل في شاتك من لبن ؟ قال: نعم! فجاءني بشاة فجعلت أنفض الغبار عن ضرعها ثم حلبت في إداوة معي كثبة من لبن، وكمان معي ماء للنبي مي الله عليه و قال : فصببت (٢) على اللبن من الماء لأبر ده، وكنت أكره أن أوقظ رسول الله والله عليه على : فوافيتُه حين قام من نومه ، فقلت : اشرب يا رسول الله ! قال : فشرب حتى رضيت ، فقال لأبي بكر : ما آن الرحيل ؟ قال : قلت : بــــلى : قارتحلنا حتى إذا كنَّا بأرض صلبة جاء سراقة ابن مالك بن جمشم ، فبكي أبو بكر ، فقال : يا رسول الله قد أُنينا ، قال : كلاً ! ودعا عَلَيْكُ بِدعوات، فارتطم فرسه إلى بطنه، فقال: قد أعسلم أنَّ قد دعوتما على ، فادعوا لى ، ولسكما على أن أردَّ الناس عنـكما ولا أضرُّكما ، قال : فدعاله فرجع ووقى وجعل يردُّ الناس.

وقيل كان الإسراء بعد قدومه من الطائف بسنة ونصف ، وفيها هاجر إلى المدينة وله ثلاث وخمسون سنة ، وغزا بنفسه الشريفة والمستلق ستًا وعشرين غزوة تأتى أسماؤها في سنيها بعد ذلك إن شاء الله تعالى .

ولم يحجج بعد الهجرة إلا حجّة الوداع، وإنّه وكالله حجّ قبل النبوّة حجّات من المعاء على عددها ، وقد اعتمر بعد الهجرة أربع عمر وكالله .

<sup>(</sup>ه) کثبة: لسه (٦) وکان: نـکان (١٠) فبکى: فبکا (١٣) ووف: ووفا (١٥) وعشرین: وعشرون (١٨) یتفق: تتفق

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصر تين إضافة من نهاية الأرب ، ١٦ : ٣٣٤

<sup>(</sup>٢) كذا في نهاية الأرب ، ١٦ : ٣٣٥ ؛ وفي الأصل : وعسيت ، وربما كانت صحتها أو عسمت : « هسمت القوم إذا أطعمتهم شيئا قليلا » لسان العرب

# د كر شيء من بعض كلامه ولينظين مما لم يسبق إليه

(٣٧) فن ذلك ألفاظ لم يسبقه أحد إليها ، قوله :

إيّاكم وخضراء الدمن .

كل الصّيد في جوف الغرا.

مات فلان حتف أنفه .

لا ينقطح فيها عنزان .

هُدنة على دخن <sup>(۱)</sup> وجماعة على أقذاء .

إِنَّ الْمُنْبَتُّ لا ظهراً أُبقى ولا أرضاً قطع.

نصرت بالرُّ عب وأونيتُ جوامعَ السَكَلِمِ.

الآن حمى الوطيس .

الإيمان قيد القتل.

يا خيل الله اركبي .

اشتدًى أزمة تنفرجي .

ومن ذلك ما أجراه في عرض كلامه عليه تمثّل به الناس قوله:

حوالينا ولا علينا .

جواها يد مدّت.

سَلَّمَانُ مِنَّا أَهِلَ البيت.

(٣) ألفاظ: اللفاظ | أحد: أحدا

(٩) ظهرا: ظهر || أرضاً: أرض

(١) كذا في مسند أحمد بن حنبل ، طبع مصر ، سنة ١٣١٣ هـ ، ٥ : ٣٨٦ ؛ وفي الأصل : دحن

٦

٩

. .

١.

١.٨

مِنَّى مناخ من سبق .

نبدأ عا بدأ الله به .

اعقل وتوكّل.

زُرْ غَبًّا تُزدُدُ حَبًّا.

ومن ذلك تشبيهانه وتمثيلائه وكاللية قوله:

الناس كأسمان الشط و إنّما يتفاوتون المافية .

الناس كمادن الذَّهب والفضّة ، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام . المؤمن هيّنٌ ليّنٌ ، [ المؤمن ](١) كالجل الأنف ، إن قِيد انقاد وإن نبخ

على صخرة استناخ .

عترتى كسفينة نوح ، من ركب فيها نجا ومن تخلُّف عنها هلك .

أصحابي كالنَّجوم بأيهم اقتديم اهتديم.

مثل أصحابي كالملح ، لا يصلح الطعام إلَّا به -

أُمَّتَى كَالْمُطُولُا يَلْدُرِي أُوَّالُهُ خَيْرٍ أُمَّ آخَرُهُ .

مثل أبي بكر كالقطر أينا وقع نفع .

إنَّ للقلوب صدأ كصدأ الحديد وجلاؤها الاستغفار .

عمَّالُكُم كَأْعِمَالُكُم ، وكا تكونون يُولِّي عليكم .

وقوله عليه السلام لمّا كتب كتاب المهادنة بينه وبين سهيل بن عرو:

العقد بيننا كشرج العيبة ، يعنى متى أنحلَّ بعضه أنحلَّ جميعه .

وقوله : الدال على الخير كفاعله .

(١) مني: منا (١٥) صدأ كصدأ: صدى كصداء (١٦) يولى: يولا

<sup>(</sup>۱) إضافة من مسند أحمد بن حنبل ، ٤ : ١٢٦ ؛ وابن ماجه، طبع مصر ، ٢ : ١٦، ولكن بلفظ : حيثًا اتقيد انقاد

المرأة ضلع عوجاء ، (٣٣) إن قوّمتها كسرتها وإن داريتها استمتعت بها على عوج .

لو توكّلتم على الله حقّ توكُّلهِ لرزقكم كالطير ، تفدو خاصَّ وتمود بطانًا. ٣ وعد للؤمن كالأخذ باليد .

الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.

سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخلّ لللح.

من نظر في كتاب أخيه بنير إذنه فكأنَّما ينظر في النار .

العائد في هيته كالمائد في قييمه .

مثل للمؤمن كالنحلة لا تأكل إلَّا طيُّبًا ولا نضع إلَّا طيِّبًا .

مثل المؤمن كالسنبلة تميل أحيانًا وتعتدل أحيانًا .

مثل الجليس السوء كصاحب السكير إن لم يحرق ثوبك آذاك بدخانه ، ومثل الجليس الصالح كالعطّار إن لم تصب من عطره أصبت من رائحته .

علم لا ينفع ككنز لا ينفق منه .

ومن حسن استعاراته عليالية قوله :

المؤمن مرآة أخيه المؤمن .

جُنّة الرجل جاره .

من كنوز البرِّ كتمان الصَّدَّة ، والمرض ، والمصيبة .

دفن البنات من المكرمات(١).

(٣) تغدو : تغدوا (٨) قيئه : قيه (١١) إن لم يحرف : ألم يحترق

<sup>(</sup>۱) لم يرد في كتب الصحاح ، غير أنه ورد بلفظ : موت البنات ، في الفتح الكبير في ضم الزيادة لملى الجامع الصغير ، طبع مصر ، ۲ : ۱۱۳ ؛ وقال: رواه الطبران في الأوسط والكبير والبراز ؛ وقد أورد المصنف هذا الحديث نفسه أيضا في موت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم والبراز ؛ وقد أورد المصنف هذا الحديث نفسه أيضا في موت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم والبراز ؛ وقد أورد المصنف هذا الحديث نفسه أيضا في موت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم والبراز ؛ وقد أورد المصنف هذا الحديث نفسه أيضا في موت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم والبراز ؛ وقد أورد المصنف هذا الحديث نفسه أيضا في موت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم والبراز ؛ وقد أورد المصنف هذا الحديث نفسه أيضا في موت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم والبراز ؛ وقد أورد المصنف هذا الحديث نفسه أيضا في المصنف والمصنف والمص

داووا مرضاكم بالصدقة.

قد جدع الحلال أنف الغيرة .

صدقة السر" تطفى عضب الربّ.

الودّ والمداوة يتوارثان .

الملماء ورثة الأنبياء .

من هدم بنيان الله فهو ملمون ، لعين من قتل نفساً . اكُلمتي رائد الموت وسجن الله في الأرض وقطعة من الغار .

الدنيا سجن المؤمن وجُّنة الـكافر .

اتَّقُوا دعوة المظلوم فإنَّهَا لِّينَةَ الحجابِ.

الخلق عيال الله وأحبُّهم إليه أبرُّهم بعياله .

الاستماع إلى الملهوف صدقة .

الحُـكة ضالَّة المؤمن .

اتَّقُوا فراسة المؤمن فإنَّه ينظر بنور الله .

أكثروا ذكر هاذم الَّاذات، يعني الموت.

رأس المقل بعد الإيمان بالله المتودّد إلى النّاس.

هل يكب الناس على مناخرهم إلّا حصائد ألسنتهم.

اليوم الرهانُ وغدا السباقُ (٣٤) والجنَّةُ الهَايةُ .

١٨ المماصي حِمَى الله ومن يرعى حول الحِمْمَى يوشك أن يقع فيه .

ومن ذلك حسن الطباق ، كقوله وَاللَّيْنَةِ : حُفّت الجنّة بالمكاره ، وحُفّت الجنّة بالمكاره ، وحُفّت الله وات .

جبلت القاوب على حب من أحسن إليها وبعض من أساء إليها

الأرواح جنود<sup>(۱)</sup> مجيِّدة ، فما تعارف منها اثتلف وما نناكر منها اختلف . احدروا من لايُرجَى خيرُه ولا يؤمن شَرُّه .

وكقوله للأنصار : إنَّ كم لتقلُّون عند الطمع ، وتكثُّرون عند الفزع . ومن ذلك حسن التجنيس ، كقوله من الله :

الظُّلم ظلمات يوم القيامة .

ليس الأعي من عَمِي بصر م، ولسكنَّه من هميت بصيرته .

إنَّ ذا الوجهين لا يكون وجيهاً عند الله .

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده .

المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم .

وكلامه البديع ﷺ أكثر من أن يحصى جمه ، أو يطمع فى معانى شرحه، وإنّما ذكرنا هذه الكلمات للقبر"ك بها فى كتابنا ، وللنجح فى مقصدنا ومرامنا .

# ذ كر للشهِّين به وَاللَّهُ

من قريش وغيرها

جعفر بن أبى طالب ، رضى الله عنه ، وجاء عنه وَكَالِلَيْهِ أَنَّهُ قال : « أَشْبَهْتَ خُلْقِي وَخُلُقِي يَا جَعَفر .

والحسن بن على بن أبى طالب صلوات الله عايهما ، وكانت أمّه فاطعة ، صلوات الله عليها لممّا ترقّصه فى حال صفره تقول : وأتابى شبيه أبى ، غير شبيه بعلى ، وقتم الشهيد بسمرقند (٢) ، وكاس بن ربيعة ، وقيل لمعادية بن أبى سفيان ١٨

<sup>(</sup>۱۲) المشهين : المشهون

<sup>(</sup>١) في الأصل : جند ، وقد رواه البخاري ومسلم

<sup>(</sup>٢) هو قيم بن المباس بن عبد المطلب ، راجع نهاية الأرب ، ١٨: ٢٢٠

إِنَّ كَاسَ بِن ربيعةً به شبه من رسول الله وَ الشَّهِ وَأَشْخَصَهُ ، فَلَمَّا رَآهُ مِن فَابِ الدَّارِ قام له قائمًا وقبّل بين عينيه وأقطعه المرغاب .

## ذكر زوجاته أسماء

#### من غير نسبة

وسيأتى ذكر نسبتهن إن شاء الله تعالى ، (٣٥) أمّا زوجاته وَ الله فإنه تزوّج بعد خديجة رضى الله عنها : سودة ، ثمّ عائشة ، ثمّ حفصة ، ثمّ أمّ سلمة (١) ، ثمّ جويرية ، ثمّ زينب بنت خزية ، ثمّ ريانة ، ثمّ أمّ حبيبة ، ثمّ صفية ، ثمّ ميه ونة ، ثمّ تزوّج فاطمة بنت الضحّاك ، وأسماء أمّ حبيبة ، ثمّ صفية ، ثمّ ميه ونة ، ثمّ تزوّج فاطمة بنت الضحّاك ، وأسماء بنت النعمان ، وفيهما خلاف ، والمتّفق عليه أنّهن إحدى عشرة امرأة (٢) ، مات والله عنهما . ومات في حيازه منهن خديجة وزينب بنت خزيمة رضى الله عنهما .

۱۲ وأمّا سراريه فهن أربع: مارية القبطيّة أمّ إبراهيم ولده وماتت في خلافة عمر بن الخطّاب رضى الله عنه سنة ستّ عشرة للهجرة ، ورمحانة ، وأخرى وهبتها له زينب بنت جحش . وأخرى أصابها في بعض السبّي ، لم أقف على اسميهما .

(٥) نسبتهن : نسبتهم (٩) عشرة : عشر (١٣) عشرة : عشر (١٤) اسميهما : أسماؤها

<sup>(</sup>۱) يلاحظ أن هناك اختلانا فيترتيب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بين المصنف ومعاصره النويري في نهاية الأرب ، ۱۸: ۱۷۰

<sup>(</sup>۲) هذا هو قول ابن هشام في السيرة ، لكن المصنف ذكر هنا اثنتي عشرة وليس إحدى عشرة ، مضيفا ريحانة بفت زيد التي ذكر اسمها في السيراري أخذا بالرواية القائلة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها ثم تزوجها ، بينما يبدو أن ابن هشام أخذ بالرواية القائلة أن ريحانة ظلت في ملك يمينه صلى الله عليه وسلم إلى أن مات عنها كذلك ، فلم يذكرها ابن هشام من بين الزوجات (راجم نهاية الأرب ، ١٨ : ١٨٤)

# ذكر أو**لاده الذكور والإناث** جملةً من غير تفصيل لما يأتى بعد ذلك

أمّا أولاده والله والله والله والله والماث ، فالذكور : القاسم وبه كان يُكنى ، وعبد الله ، والطّاهر، وإبراهيم، والإناث : زينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة صلوات الله عليهم أجمين ، وكلّهم من خديجة خلا إبراهيم فإنّه من مارية .

وكان له عليه السّلام اثنا عشر حمًّا \_ وقيــــل تسمة \_ والأصحّ عشرة ، ٦ وستّ عمَّات .

وكان ابتداء مرضه الذى مات فيه من صداع عرض له ، وكان مدّةُ مرضه وكان مدّةُ مرضه وكان مدّةُ مرضه وكان مدّةُ مرضه وكان مدّةً عشر َ يوماً ، ه مرضه وكان مدّ عشر َ يوماً ، ه كا يأتى بيانه في تأريخ سنة وفاته وكانسية .

قلت: ولنبتدىء من هاهنا بذكر سيَاقة التّاريخ كلّ سنة من أوّل عام الهجرة، ونقدّم قبل كلّ حادث حدث فى تلك السنة حال النيل(٣٦) المبارك، ، إذ شرطنا سبق بذلك فى الجزء الأوّل من هذا التّاريخ.

وقد تقدّم من العبد القول أيضاً في أمر النيل، ومبتدأ أمره، ومن كان المفتني بجريانه في أوّل زمان، وكيفيّة ما ربّبه من حين خروجه إلى حين منهاه، و ذكرنا جميه ذلك مع عجائب مصر وغرائب ماحصل من أحوالها، يمّاكنت نقلته من الحكتاب القبطيّ الذي كنت وجدته في الدير الأبيض بالوجه القبليّ الذي كان أحد الحكتب الثلاثة الذبن حتّو في على وضع هذا التاريخ لما طالمت ما فيهم من غريب الأحاديث، وقد تقدّم جميع ذلك في الجزء الأوّل والثّاني يمّا يغني عن إعادة شيء منه ها هنا، وأخرنا شيئًا من أحوال مصر أيضًا نذكره عند

<sup>(</sup>٤) زينب: فزينب (١٨) أحد : إحدى || الثلاثة : الثلاث

<sup>(</sup>۲۰) وأخرنا شيئا : ووخرنا شيء

فتوحها إن شاء الله تعالى ، وهو ما لم نذكره فى ذلك الجزء الأوّل والثانى ، بحيث لا يخلو جزء من هذا التّاريخ من نكت غريبة ، وملح عجيبة ، وأنا أسأل الله تعالى حسن التوفيق إلى سلوك هذا الطريق ، إنه والإجابة جدير ، ودو على كلّ شيء قدير .

# ذكر ابتداء سياقة ذكر النيل المبارك في أوّل كلّ عام من أوّل، الهجرة

قال العلماء رضى الله عنهم : كلّ موضع ذكر الله تعالى فيه أمر الماء فابن عليه أمر الماء فابن عليه أمر البعث ، قال تعالى : « فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها ، إن ذلك لحيى الموتى (۱) » ، وقال تعالى : « فإذا أنزلنا علمها الماء اهتزّت وربت ، إن الذي أحياها لحجي الموتى (۲) » ، وقال تعالى : « فأحيا به الأرض بعد موتها كذلك النّشور » (۲) ، وقوله تعالى : « ماء مباركا » ، الآية إلى قوله : « كذلك الخروج » (٤) .

وأمّا قياس النّبيل المبارك فقد ذكر ابن لهيمة القاضى رحمه الله تعالى أنّ هذا المقياس عاشر مقياس أبنى بأرض مصر ، وسيأتى ذكر ذلك عند ذكر فتوح مصر ،

 <sup>(</sup>٢) لا يخلو جزء: لا تخلوا جزوا (٨) البعث: البعثة

<sup>(</sup>١) سورة الروم ، ٠ ه

<sup>(</sup>۲) سورة فصلت ، ۳۹

<sup>(</sup>٣) سورة النمل ، ٥٦

<sup>(</sup>٤) يشير لملى قوله تعالى : « ونزلنا من السهاء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات لها طلع نضيد . رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتاكذلك الخروج » . سورة ق . الآيات من ٩ ـ ١١

#### ذكر فصل لطيف فى نيل مصر يليق بهذا المكان ذكره

وهذا النيل هو أعجب مانى مصر ، ومجيؤه من خلف خطّ الاستواء بإحدى ٣ (٣٧) عشرة درجة إلى نحو الجنوب ، وينتهى إلى الاسكندرية (١) فرقة ، وإلى دمياط فرقة ، عند عرض ثلاث وثلاثين فى الشمال ، فن ابتدائه إلى انتهائه اثنتان وأربعون درجة ، كل درجة ستون مياً ، فيكون طوله من موضع مخرج ابتدائه إلى الموضع الذى ينتهى إليه من الجهتين وينصب في المالح ثمانية آلاف وستمائة وأربعة عشر ميلاً وثلثا ميل على القصد والاستواء ، وله تعريجات شرقاً وغرباً فيطول ويزيد على ما ذكرنا .

قلت: هذا كلام القاضى ابن لهيمة فى أمر النيل ، وهذا فصل لم أكن قد ذكرته فى ذلك الجزء ، بل أخرّته حتى ذكرته ها هنا ، لأكون قد جمعت جميع ماوقفت عليه ، وأثبت كل كلام فى موضعه اللائق به .

[ وقال صاحب كتاب ترصيع الأخبار ، وهو أخمصد بن محمد بن أنس الممذرى : إنّ مخرج نيل مصر من خلف جبل القمر ، ويفصب في بحيرتين خلف خطّ الاستواء، وبطيف بأرض النوبة ، ثمّ يتشمّب دون الفسطاط فتصير شعبة ، إلى الإسكندرية وشعبة إلى دمياط ، عدد أمياله من مخرجه إلى مصبّه خمسة آلاف ميل وتسعائة وثلاثون ميلاً ، والأول أقرب إلى الصحيح ، والله أعلم ](1).

وأمَّا هذا المقياس الآن فهو بناء المتوكِّل على الله جعفر بن المتصم بن الرَّشيد، ١٨

<sup>(</sup>٣) ومجيوءه: ومجيه (٤) عشرة: عشر (٥\_٦) اثنتان وأربعون: اثنين وأربعين

<sup>(</sup>٦) مخرج : يخرج (٨) أربعة : أربع (١٠) أكن : أكون

<sup>(</sup>١٢) اللائق: الايق (١٧) ثلاثون: للتون

<sup>(</sup>١) يعنى رشيد (٢) ما بين الحاصرتين إضافة أضافها الكاتب في هامش الورقة

بنى فى سنة سبع وأربدين ومائتين ، وفيها قتل المتوكّل حسباً يأتى من ذكره ، وتولّى هارته الفرغانى وفيه عد ، طوله تسعة عشر ذراعاً من أوّله إلى اثنى عشر دراعاً مقسوم بثمانية وعشرين إصبعاً ، وما بعده مقسوم بأربعة وعشرين إصبعاً ، والذّراعان متساويان ، فما فائدة الاختلاف فى قسمة عدّة الأصابع ؟ وما الفرق فيه ؟ هذا من دقيق الحكم الفامضة ، وسألت ابن أبى الرذاذ فى وقت يحضره القاضى المرحوم فحر الدّين فاظر الجيوش المنصورة عن هذه العلّة ، لعلّه يكون عنده فيها جواب مرض ، فلم يجب بما يقارب خصوصاً أن يكون الصحيح فيه ، والله أعلم .

#### ذ کر

السنة الأولى من الهجرة النبويّة

الماء القيديم خمسة أذرع وثلاثة أصابع ، مبلغ الزيادة ستّة عشر ذراعاً وعشرون إصبعاً .

#### ما لخّص من الحوادث

كان سيّدنا رسول الله وَالله وَاله وَالله وَ

<sup>(</sup>٦) لعله : لعل (٧) جواب : جوابا || يجب : بجيب

<sup>(</sup>١٠) السنة الأولى: سنة احدى

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي لمان العرب : بطرك ، معروف ، مقدم النصاري

وفى هـذه السنة بعث النبئ وكالليم فأحضر بناته ، وزوجته سودة ، وبنى بعائشة ، وآخى بين المهاجرين والأنصار ، ورأى عبد الله بن زيد (۱) الأذان، وعقد لحمزة لواء أبيض ، وقال : « خـذه با أسد الله ، ، وهو أوّل لواء عقد فى ٣ الإسلام.

وفيها بمث عبيدة (٢) إلى بطنرابغ (٢) بأصحابه ، وفيها رَمَى سمدُ بن أبى وقيّاص بسهم ، وجمع له رسول الله والله والله الله التقدية بين أبيه وأمّه (٤)، وهو أوّل سهم ٢ رُمَى في الإسلام .

وفيها زيد في صلاة الحضر ركعتان ، وقيــل فيها ولد عبد الله بن الزبير ، وهو أوّل مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة ، وكان يُزْعَم أنّ اليهود سحروا المهاجرين فلا يولد لهم ولد ، فلمّا وُلد عبد الله بن الزّ بير زالزعهم واشتدّ الفرح. ١٢ وفيها بني مسجده و الله م وبني مسجد قباء .

وفيها غزوة المُشَيْرة ، وفيها أغار كرز بن جابر الفهرى على سرح المدينة على سرح المدينة على على سرح المدينة على على على على على المدينة المدينة المدينة على المدينة المدينة

<sup>(</sup>١) فأحضر: أحضر | بني: بنا (١) بسهم: السهم

<sup>(</sup>٨) بواط : نواظ (١٠) ركعتان : زكعتين (١١) يزعم : يزعموا

<sup>(</sup>١٤) العشيرة : العسرة

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه أخو بلحارث بن الحزرج : ابن كثير : البداية والنهاية ، طبع بيروت ١٩٦٦ ، ٣ : ٢٣٢

<sup>(</sup>٢) يعنى عبيدة بن الحارث بن المطلب

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بحمم الحمم ، والتصحيح من الطيرى ، ٢ : ٢٥٩

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيل ذلك في ابن سعد ، ٣ : ١٤١ وما مدها.

#### ذكر سنة اثنتين للهجرة النبو ية النّيل المبارك في هذه السّنة:

الماء القديم ثلاثة أذرع وعشرون إصبماً ، مبلغ الزيادة ستّة عشر ذراعاً
 وإصبمان .

#### ما لخُّص من الحوادث

- (۳۹) ستیدنا رسول الله عصلی بالمدینة ، ومکّة ـ شرّفها الله تمالی ـ بأیدی قریش ، والشام ومصر بأیدی الفرس ، والعراق وفارس والیمن فی أیدی الفرس ، والحبشة للنجاشی .
- وفيها كانت غزاة بدر الأولى ، وفيها تزوّج على بن أبى طالب ـ كرّم الله وجهه ـ بسيّدة نساء المالمين قاطمة بنت سيّد المرساين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .
- روفيها كانت غزاة الأبواء<sup>(۱)</sup>، وفيها حُوَّلت القبلة ، وفزلت فريضة صوم
   رمضان ، وأمر بزكاة الفطر .

وقيل: وفيها ولد عبد الله بن الزبير (٢)، وفيها سَر "ية عمير بن عدى إلى ما عصاء بنت مروان فقتلها، وكانت مهجو النبي والله الله على الله الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

<sup>(</sup>۱) اثنتین: اثنتی (۹) و نیها کانت: کان (۱۲–۱۳) صوم رمضان: رمضان

 <sup>(</sup>١) الأبواء: قرية من أعمال الفرع من المدينة بينها وبين الجعفة مما يلى المدينة ثلاثة وعشرون ميلا

<sup>(</sup>٢) ذكر المصنف في الصنحة السابقة أنعبد الله بن الزبير ولد فيالسنة الأولى من الهجرة، ويبدو أن هذا قول آخر

<sup>(</sup>٣) كنا في الأصل، ولكن جرت عادة المحدثين وأهل السير أن يفرقوا بين الغزوة والسرية، فيسمواكل عسكر حضره النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة، وما لم يحضره، بل أرسل بعضاً من أصحابه إلى العدو، سرية وبعثاً، انظر كتاب المغازى من كتاب المواهب الله نية، ١: ٤٦٧، ولم يتفق لأحد من المؤرخين \_ فيما أعلم \_ أن جم بين الغزوة والسرية كما نمل مصنفنا هنا

وفيها وُلد الحسن بن على بن أبى طالب رضوان الله عليه ، وكذلك ولد النمان بن بشير ، وهو أوّل مولود ولد للأنصار في الإسلام .

وفيها مات أميّة بن أبى الصلت المقدَّمُ ذكره في الجزء الأوّل، وكذلك هلك ٣

وفيها قاتلت الملائسكة ببدر، وفيها غزاة العشيرة، وبعث سعد بن أبى وقاص، وبعث عبد الله بن جحش، وفيها أعطى لعكاشة جذّلا (١) من حطب، وقال له ٦ « دونك هذا » ، فلمّا أخذه صار في يده سيفاً لم ير النّاسُ مثلًه .

وفيها أنزلت الأنفال ، وفيها كانت غزاة بنى سليم ، وغزاة السويق ، وغزاة دى أمر ، وغزاة ودّان (٢) .

وفيها خرج هَيْ إلى المصلَّى فصلَّى بالمسلمين صلاة العميد .

وفيها حملت بين يديه الممنزة (٢٠٠٠) ، وكانت للزبير وهبها له النجاشي، وقيل إنّها إلى الآن عند المؤذِّ نين بالمدينة ، والله أعلم .

# د كر سنة ثلاث للمجرة النَّبويَّة

النيل المبارك في هذه السّنة:

الماء القديم ستّة أذرع وثلاثة عشر إصبعاً ، مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً ١٥ وواحد وعشرون إصبعاً.

(٥) العشيرة: العرة (٦) جدلا: جدلا (١١) العبرة: العيره

<sup>(</sup>١) الجذل: عود غليظ أو أصل من أصول الشجرة

<sup>(</sup>٢) غزاة ودان : عند ابن هشاء في السيرة النبوية هي نفسها غزاة الأبواء التي ذكرها المصنف في أول أحداث السنة الثانية

<sup>(</sup>٣) العُرْة : عصا في رأسها سنان مثل سنان الرمح

#### [ما لخّص من الحوادث](١)

(٤٠) سَيْدِنَا رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُ فِي اللَّهِ عَلَيْكُ وَمَكَّةً مِنْ مَمَّا اللهُ تَعَالَى مِ بأيدى

و قریش ، والشام ومصر بأیدی الرّوم ، والعراق وفارس والیمن بأیدی الفرس ، والمقوقس بمصر ، و کذلك تسمین البطرخ ، وهی دار حرب .

وفيها كانت غزاة أحد ، وفيها قتل حمزة بن عبد الطّلب رضى الله عنه ،وفيها غزاة قرقرة الكدر ، وغطفان ، كُسِرت رباعيّتُه وَ الله (٢) ، وفيها كانت غزوة حراء (٣) الأسد.

وفيها تزوّج عَلَيْكَايَةٍ حفصة بنت عمر بن الخطّاب رضى الله عنه ، وزينب بنت خزيمة ، وفيها تزوّج عثمان بن عفّان أمّ كلثوم بنت رسول الله عَلَيْكَايَةٍ ، وفيها وُلد الحسين بن على بن أبى طالب عليهما السّلام في قول، وفيها غزوة نجران، وغزوة بنى قينقاع من وجه وزواية ، وقُتُل كعب بن الأشرف .

۱۲ وفيها جرح سيّدنا رسول الله وليَظيِّنَهُ (۲) ، وفيها قتل حنظلة الفسيل (٤) .
وفيها ردّ رسول الله وليُظيِّنُهُ عين أبى قتادة بن ربعى (٥) ، وكانت قد نزلت
على وجنته ، فعادت أجل عينيه .

(٤) وكذلك: ولذلك (٦) قرقرة الكدر: قرورة والكدر

(۱۰) نجران : بحران (۱۱) غزوة : غزة

(١) سقطت من الأصل

(٢) يعني في غزوة أحد

(٣) كذا في كتب السيرة وغيرها ، وفي الأصل : حر الأسد

(٤) في الأصل: حنظلة العتل ، وهو تصحيف ، وقد قتل حنظلة الغسيل ، وهو حنظلة ابن أبي عامر ، نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن صاحبكم \_ يعنى حنظلة \_ لتغسله الملائكة » ، فسألوا أهله : ما شأنه ؟ فسئلت صاحبته عنه فقالت : خرج وهو جنب حين سمم الهانفة ؛ راجم ابن هشام في أحداث غزوة أحد

(ه) في الأصل: قتادة بن النعمان، والتصعيح من ابن هشام وسائر كتاب السيرة والمؤرخين، وقد حدث هذا في غزوة ذي قرد

# ذكر سنة أربع للهجرة النبوبّة النيل المبارك في هذه السّنة:

الماء القــــديم حمسة أذرع وثمانية أصابع، مبلغ الزّيادة ستّة عشر دراعاً ٣ واثنا عشر إصبعاً

#### ما لخُّص من الحوادث

سيّدنا رسول الله وكلي بالمدينة ، ومكّة \_ شرفها الله تعالى \_ بأيدى قريش، ٦ والشام ومصر بأيدى الروم ، والعراق وفارس والبمن بأيدى الفرس .

وفيها كانت غزوة الخندق<sup>(۱)</sup> ، وفيها ولد الحسين بن على بن أبى طالب من وجه ورواية .

وفيها غزاة بثر معونة (٢٠) ، وغزاة بنى النضير ، ونزلت صلاة الخوف ، وفيها قُصرت الصَّلاة ، وأنزلت سورة الحشر بأسرها .

فيها مات عبد الله(٤١) بنءتمان، وكان من رقيّة [بنت رسول الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّ

وفيها غزاة ذات الرقاع .

10

#### (١٠) النضير : النظير (١١) قصرت : قصر

<sup>(</sup>۱) المشهور أن غزوة الخندق كانت في سنة خمس للهجرة النبوية ، ولكن هناك اختلافاً في المشهور أن غزوة الخندق كانت في سنة خمس للهجرة النبوية ، ولكن هناك اختلافاً في المشهر الذي جرت فيه ، إذ يرى ابن سعد في الطبقات الكبرى أنها حدثت في ذي القعدة ، بينما يرى ابن إسحاق كما ورد في سيرة ابن هشام ، أنها وقعت في شوال من نفس السنة الحاسة (۲) كذا في ابن هشام وسائر المؤرخينوأصحاب الحسير ، وهي سرية وليست بغزاة ، وفي الأصل : بئر معاوية الأولى ، وهو تصحيف وخطأ ، فلم يرسل النبي صلى الله علمه وسلم سرية أخرى غير هذه لمان بئر معونة ، لكى تكون هذه هي الأولى وتلك الثانية

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من ابن الاثير ٢ : ١٧٦

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين ريادة من ابن الأثبر أيضاً

وفيها تزوّج وَلِيُطْلِيْهِ أُمَّ سلمة رضى الله عنها . وفيها غزوة بثر معاوية الثانية (١) .

## ذكر سنة خمس للهجرة النبوبّة النيّل المبارك في هذه السّنة:

الماء القديم ذراع و احد واثنان وعشرون إصبعاً ، مبلغ الزّيادة خمية عشر ذراءاً واثنان وعشرون إصبعاً .

#### [ ما ليخّص من الحوادث(٢) ]

سيدنا رسول الله عليه بالدينة .

[ وفيها كانت ] (٢٠) غزاة دومـــة الجندل ، وبنى قريظة ، وبنى المصطلق ، وبنى لحيان (٤) .

وفيها أنزلت آية الحجاب، وتزوّج زينب بنت جحش.

وفيها سقط العقد من عائشة ، ونزلت آية التّيمم .

وفيها كان حديث الإفك.

14

وفيها غزوة الخندق (٥) ، وغزوة الربسيم (٢) ، والله أعلم.

(٩) قريظة : قريضة (١٠) لحيان : لحمان

(١) هذا كلام لا أصل له ، ولم يرد في أى مصدر من المصادر ، راجع هامش (٢) فى الصفحة السابقة

(٢) سقطت من الأصل

(٣) سقطت الكلمتان من الأصل

(٤) وقعت غزوتا بنى المصطلق، وبنى لحيان على ما أورده محمد بن سعد فى الطبقات الكبرى وابن هشام فى السيرة النبوية نقلا عن ابن إسحاق فى سنة ست وليس فى سنة خس كما يقول المصنف

(ه) سبق للمصنف أن ذكر غزوة الحندق في أحداث السنة الرابعة ، راجع هامش (١) في الصفحة السابقة

(٦)كذا فى كتب السيرة والتاريخ ، وفى الأصل : غزوة الربيع ، وهو تصحيف وخطأ ، لأن غزوة المريسيع هي نفسها غزوة بني المصطلق

# ذكر سنه ست للهجرة النبوية النيّل للبارك في هذه السّنة :

الماء القديم ثمانية أذرع وأربعة أصابع ، مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاً واثنا ع عشر إصبعاً .

#### ما لخص من الحوادث

سيّدنا رسول الله وَاللَّهِ بِالمدينة ، ومكّة بأيدى المشركين من قريش ، والشام تومصر بأيدى الروم ، والعراق وفارس والبين بأيدى الفرس .

وفيها كانت غزوة الفابة<sup>(١)</sup> ، وغزوة الحديبية .

وفيها كان إنفاذ الرسل إلى الملوك ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الحديم ، قال : حد ثنا هشام بن إسحاق وغيره قال : لمّا كان سنة ست من الهجرة ورجع رسول الله وكانة من غزاة الحديبية بعث إلى الملوك ، قال : حد ثنا أسد بن موسى قال حد ثنا عبد الله بن وهب قال حد ثنا يونس بن زيد ١٠ عن ابن شهاب قال : حد ثنى عبد الرحمن بن عبد القوى (٢) أن رسول الله وكانة قام ذات يوم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وتشهد ، ثم قال : « أمّا بعد فإتى أريد أن أبعث بهضكم إلى ملوك المعجم ، فلا مختلفوا على كما اختلف بنو إسرائيل ١٠ على عيسى بن مربم أن ابعث على عيسى بن مربم أن ابعث الحواريين إلى ملوك الأرض، فأمر الحواريين، فأمّا القريب مكاناً فرضى، وأمّا البعيد مكاناً فرضى، وقال : لا أحسن كلام من تبعثنى إليه ، فقال عيسى : اللهم أمرت م

<sup>(</sup>٨) كانت : كان (١٥) تختلفوا : تخلفوا

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ، ٢٠١ : ٢٠٠ : وهي غزوة ذي قرد

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصل ، وفي نتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحريم، طبع ليدن ١٩٢٠ م ،
 ٤٥ : عبد الرحمن بن عبد القارئ

الحواريّين (٤٧) بالذي أمرت (١) فاختلفوا على ، فأوحى الله إليه : إنّى سأكفيك، فأصبح كل إنسان مهم يتسكلم بلسان الذين وجّهه إليهم » ، فقال المهاجرون : بارسول الله ، والله لا نختلف عليك أبداً في شيء فرنا وابعثنا ! فبعث حاطب ابن أبي بلقعة إلى المقوقس صاحب الإسكندريّة ، وشجاع بن وهب الأسدى إلى كسرى (٢) ، وبعث دحية بن خليفة إلى قيصر ، وبعث عرو بن المماص إلى ابني الجلندي أميري همان .

قال: فعضى حاطب بكتاب رسول الله والطبيقية فلما انتهى إلى الإسكندر"ية وجد المقوقس في مجلس مشرف على البحر ، فركب في البحر فلما حاذى مجلسه أشار بكتاب رسول الله والطبيقية بين إصبعيه ، فلما رآه أمر بالكتاب فقبض ، وأمر به فأوصل إليه ، فلما قرأ الكتاب قال: ما منعه إن كان نبياً أن يدعو إعلى على من أي فيسلط على ؟ فقال حاطب: ما منع عيسى بن مريم أن يدعو على من أي عليه أن يفعل به و يفعل (٤) ؟ موجم المقوقس ساعة مم استعادها ، فأعادها عليه حاطب ، فسكت ، فقال له حاطب: إنّه قد كان قبلك رجل زهم أنّه الرب الأعلى فانتقم الله به ثم انتقم منه ، فاعتبر بغيرك ، ولا يُمتبر بك ، وإن لك ديناً لن تدعه إلا لما هو خير منه ، وهو الإسلام الكافي الله به فقد ما سواه ،

<sup>(</sup>١) الحواريين: الحواريون (٢) الذين: الذي (٤) بلتعة: بليغه

<sup>(</sup> ۱۰ ـ ۱۱ ) يدعو : يدعوا ، وقد رسمت على هذا النحو في كل المواضع التي وردت فيها في الصفحات التالية

<sup>(</sup>۱٤) يعتبر : يفتر

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل ، وفي فتوح مصر لابن عبد الحكم: أمرتني

<sup>(</sup>۲) فی ابن الأثیر : الکامل ، ۲ : ۲۱۰ أن معوث الني صلی الله علیه وسلم إلی کسری هو عبد الله بن حدافة ، وأن شجاع بن وهب بعث إلى الحارث بن أبى شمر الغمانی

<sup>(</sup>٣) زيادة من ابن عبد الحكم

<sup>(</sup>٤)كذا في ابن عد الحكم ، وفي الأصل : ما فعل

وما بشارة موسى بعيسى إلّا كبشارة عيسى بمحمّد وَ وَاللّهُ وَمَا وَعَالُكُ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الرّحَى الرّحِم ، من محمّد ولكنّا نأمرك به ، ثم قوأ الكتاب ، وهو : بسم الله الرحَن الرّحِم ، من محمّد رسول الله إلى المقوقس عظم القبط ، سلام على من اتّبع الهدى ، أمّا بعد، فإلى أدعوك بدعاية الإسلام ، فأسلم تسلم يؤتك الله أجر كمر تين : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : ألّا نعبد إلّا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضُنا (٤٣) بعضًا أربابًا من دون الله ، فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنّا مسلمون (١) » ، فلمًا قرأه أخذه فجعله في حُق من عاج وختم عليه .

قال (۲): حدّ ثنا عبد الرحن قال حدّ ثنا عبد الله بن سعد المدحجي عن ربيعة ابن عبان عن أبان بن صالح ، قال : أرسل المقوقس إلى حاطب ليلة ، وليس عنده إلا ترجمان ، فقال: ألا تخبر في عن أمور أسألك عنها فإنّى أعلم أنّ صاحبك قد تخيّرك حين بعثك ، قلت: لا تسألني عن شيء إلاصدقتك ، قال : إلى مايدعو ٢٠ محمد ؟ قال : إلى أن تعبد الله لا تشرك بهشيئاً ، و تخلع ماسواه ، ويأمر بالصلاة ، قال : في أن تعبد الله لا تشرك بهشيئاً ، و تخلع ماسواه ، ويأمر بالصلاة ، قال : في قال : في اليوم والليلة ، وصيام شهر رمضان وحج البيت ، والوفاء بالعهد ، وينهى عن أكل الميتة والدم ولحم الخنزير ، قال : ٥٠ من أتباعه ؟ قال : الفتيان من قومه وغيرهم ، قال : فهل يقاتل (٢) قومه ؟ قال : فم ، قال : صفه لى ! قال : وصفت صفة من صفته لم آت عليها ، قال : قد بقيت نعم ، قال : صفه لى ! قال : وصفت صفة من صفته لم آت عليها ، قال : قد بقيت

<sup>(</sup>٦) ألا: لا (١٢) تخيرك: مخبرك

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، ٦٤ ، ٦٥

<sup>(</sup>٢) يعني ابن عبد الحكم ، فتوح مصر وأخبارها ٤٧

<sup>(</sup>٣)كذا في ابن عبد الحكم : وفي الأصل : تقبل .

أشياء لم أرك ذكرتها ، أفي عينيه حمرة قل مانفارقه ؟ وبين كنفيه خاتم النبوة ؟ وبركب الحيار ؟ ويلبس الشملة ؟ ويحتزئ بالتمرات (١) والكيسر لا ببالي من لاق ويركب الحيار ؟ ويلبس الشملة ؟ ويحتزئ بالتمرات (١) والكيسر لا ببالي من لاق ومن ] عم ولا ابن عم ؟ قلت : هذه صفته ! قال : قد كمنت أظن مخرجه الشام، وهناك كانت تخرج الأنبياء من قبله ، فأراه قد خرج من العرب في أرض جهد وبؤس ، والقبط لا تطاوعني في اتباعه ، ولا أحب أن تعلم بمحاورتي إيّاك ، وسيظهر على البلاد ، وتنزل أصحابه بعده بساحتنا هذه حتى يظهروا على ما هنا ، وأنا لا أذكر للقبط من هذا حرفاً ، فارجع إلى صاحبك!

قال (٢): ثمّ رجع إلى حديث هشام بن إسحاق ، قال : ثمّ دعا كاتبًا يكذب بالعربيّة فكتب : لحمّد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط سلام ، أمّا بعد : فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت ، وما تدعو إليه ، وقد علمت أنّ نبيًا قد بقى ، وقد كنت أظن أنّه بخرج من الشام (٤٤) وقد أكرمت رسولك ، وبعثت بقى ، وقد كاريتين لها .كان في القبط عظيم ، وبكسوة ، وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام .

فلمّا قدم حاطب اتّخذ النبي وَيَطْلِبُهُ إِحدى الجارية بِن لنفسه ، ووهب الأخرى من قيس العبدرى ، فهي أمّ زكريّا بن جهم الذي كان خليفة عروبن العاص على مصر ، ويقال بل وهما لحسّان بن ثابت ، فهي أمّ عبد الرّحمن بن حسّان ، ويقال بل وهما لحمّد بن مسلمة الأنصارى ، ويقال بل وهما للحية بن خليفة ويقال بل وهما للحية بن خليفة المُنكى .

<sup>(</sup>۲) لاقی : لاتا (۸) دعا : دعی (۱۱) و بعثت : و بعث

<sup>(</sup>١) كذا في ابن عبد الحكم ، وفي الأصل و محمري ماليمار

<sup>(</sup>٢) يعتى ابن عبد الحكم: نتوح مصر وأخبارها ٤٧

قال: حد "فنا عبد الملك بن مسلمة ، قال حد "فنا إسماعيل بن عباس عن أبى بكر بن أبى مريم عن راشد بن سعد أن رسول الله والله والله قال : لو بقى إبراهيم ما تركت قبطياً إلا وضعت عنه الجزية ، والله أعلم.

وفيها كانت بيعة الرضوان ، وفيها خرج صلّى الله عليه معتمراً ، فصدّه المشركون .

وفيها كانت غزاة بنى المصطلق (١) ، وأنزلت آية النيمّم ، وحديث الإفك ، ٦ وبنى لحيان ، وعمرة الحديبية .

وفيها كانت عدّة سرايا وغزوات ، منها سربّة عكاشة، وسربّة محمّد بنسلمة، وسربّة المحمّد بنسلمة، وسربّة أبي عبيدة بن الجراح ، وسربّة زيد بن حارثة ، وسربّته أيضاً ، وسربّته أيضاً ، وسربّته أيضاً ، وسربّته أيضاً إلى وادى القرى (٢) ، وسربّة على بن أبى طالب كرّم الله محمه .

وفیها تزوّج عمر بن الخطّاب رضی الله عنه جمیلة بنت ثابت أخت عاصم ۱۲ ابن ثابت، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) وفيها : وفيها وفيها (٧) لحيان : حيان

<sup>(</sup>۱) سبق أن ذكر الصنف أن غزوة بنى الصطلق حدثت فى سنة خمس ، اعتماداً على ابن سعد فى الطبقات الكبرى فيا يبدو ، وها هوذا المصنف هنا يذكرها مرة أخرى فى حوادث السنة السادسة ، اعتماداً على ابن إسحاق فيما يبدو ، غير أن الصنف لم يشر إلى أسباب هذا التنافض الذى وقع فيه ، وكذلك الأمر بالنسبة لنرول آية التيمم ، فقد سبق أن ذكرها المصنف ضمن ما لخس من أحداث السنة الخامسة

<sup>(</sup>۲) المشهور أن زيد بن حارثة رضى الله عنه بعث على رأس خس سرايا في سنة ست، كان آخرها سريته إلى وادى القرى ، وهو واد بين الشام والمدينة فيه قرى كثيرة ، انظر: الطبقات الكمرى ، ۲ : ۸۹

# ذكر سنة سبع للمجرة النّبويّة النّيل المبارك في هذه السنة:

الماء القديم خسة أذرع واثنا عشر إصبعاً ، مبلغ الزّيادة ستّة عشر ذراعاً وثمانية أصابع .

#### ما لخّص من الحوادث

- سيّدنا رسول الله وكليّية بالمدينة ، والشّام ومصر بأيدى الرّوم ، (٤٥) والسّام ومصر بأيدى الرّوم ، (٤٥) والمراق وفارس والمين في أيدى الفرس ، ومكّة ــ شرّفها الله تعالى ــ بأيدى للمشركين من قريش .
- وفيها كانت غزاة حنين (١) ، وفيها كان قدوم جمفر بن أبى طالب من عند
   النجاشي إلى للدينة .

وفيها نهى النبى ﴿ اللَّهِ عَنْ أَكُلُّ الْحُمْرِ الْأَهْلَيَّةِ .

١٢ وفيها تزوّج وَلَيْكَالِيَّهُ ميمونة بنت الحارث وهو مُحْرِم، وبنى بها وهو حلال (٢)، وهي آخر امرأة تزوّجها وَاللَّيْهِ .

وفيها ردّ ابنته إلى أبي الماص(٣).

١٥ وفيها غزوة خيبر ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) لا شك فى أنهذا خطأ من المصنف، فغزوةحنين \_ كما هو رأى الجمهور \_ لمتا حدثت فى السنة الثامنة بعد فتح مكن ، وليس فى السنة السابعة كما ذكر

 <sup>(</sup>۲) یعنی: دخل بها النبی صلی الله علیه و سلم بعد أن تحلل من احرامه فی عمرة القضاء ؛
 راجع تاریخ الطبری ، ۳ : ۱۰۰ – ۱۰۱

<sup>(</sup>٣) يعنى أن النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ رد ابنته زينب لملى زوجها أبى العاصين الربيع، بعد أن أسلم أبو العاس، راجع ابن عبد البر : الاستيعاب في معرفة الصحاب، طبع على هامش كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، طبع مصر ١٣٦٨ هـ، ٤ : ١٢٥ وما بعدها

### ذكر سنة ثمان للهجرة النبوية النيل للبارك في هذه السنة:

الماء القديم أربعة أذرع وثلاثة أصابع ، مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعاً ٣ وخسة أصابع .

#### ما لخّص من الحوادث

سَيْدُنَا رَسُولَ اللهُ وَلِيَنِيْتُهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ في هذه السَّنة .

وفيها ولدت مارية القبطيّة إبراهيم ابن رسول الله وَيُطَالِيّهِ ، وكان الذي بشّر به أبو رافع ، فوهب له وَيُطَالِيّهِ عبداً ، وكان مولده في دى الحجة .
وفيها كانت غزاة حنين واللطّائف .

## ذكر فتح مكَّة ـ شرَّفها الله تعالى ـ فى هذه السَّنة

قال ابن إسحاق: لمّا أمر رسولُ الله وَكُلِيَّةُ الجهازِ إلى مكّة دخل أبو بكر ١٢ رضى الله عنه على عائشة رضى الله عنها فقال: أَىْ بنيّة ، أَأْمَرَكُم رسولُ الله وَكُلِيَّةُ أَن تَجَهِّزُوه ؟ قالت: لا والله ما أدرى . أن تجهِّزُوه ؟ قالت: لا والله ما أدرى . ثم إنّه عليه السّلام أعلم النّاسَ أنّه يريدُ مكّة ، وأمرهم بالجدّ والتأهّب ، ١٥ ثم قال: اللّهم خذ العيون والأخمار عن قريش حتى لا يعلموا ما نريد (١) .

<sup>(</sup>۱۲) دخل: فدخل || أبو بكر: أبى بكر (۱۳) على: إلى || أأمركم: أمركم (۱٤) ترينه: تريه (۱۲) العيون: بالعيون || لا يعلموا: لا يعلمون

<sup>(</sup>١) لفظ ابن استحاق على نحو ما جاء في ابن هشام: « اللبم خذ العيون والأخبار عنقريش حتى نبغتها في بلادها »

قال الطبرى : فلمَّا أجمع رسول الله عِلَيْكِيَّةِ (٤٦) السير (١) إلى مكَّة ، كتاب حاطب ابن أبى بلتمة كتاباً إلى قريش يخبرهم بالذى أجمع عليه رسول الله ويتفايته، وأعطاه لامرأة يزعم محمَّد بن جعفر أنَّها من مزينة ، وزعم غيره أنَّها سارَّةُ مُولاةٌ لبعض بني عبد المطَّلَب، وجَعل لَهَا جُمَّالًا على أن تُبلغَه قريشًا ، فجعلَتُهُ في رأسها ثم ضمّت (٢) عليه قرونَها ، ثم خرجت من المدينة ، فنزل الوحى بذلك على رسول الله عَيْظَالِيَّةٍ ، فبعث على بن أبي طالب كرَّم الله وجهَه والزبير بن العوَّام رضى الله عنه فقال: أدركوا (٢) امرأة قدكتب معها حاطب كتاباً إلى قريش محذَّرهم بما اجتمعنا له (٤)! فخرجا في طلبها ، فأدركاها واستنزلاها والتمسا رحلها فلم بجدا<sup>(٥)</sup> شيئًا، فقال لها على عليه السلام: إنَّى أحلف ما كذب رسول الله عَلَيْكَيَّةٍ ولا كذبها ؛ ولتُخْرِجنَّ هذا الكتاب أو لنكشفنك ! فلمَّا علمت أنَّ لا لها بدّ من إخراجه وخافت الفضيحة قالت : أعرض يمنّي ! ثم استخرجته من قرونها ودفعته إلى على على عليه السلام ، [ فجاء به إلى رسول الله عليالله على على علم عليه السلام ، حاطبًا ، وقال : ما حملك على هذا ؟ فقال: يا رسول الله ، إنَّى والله مؤمن ولستُ بمغافق ، ما غيّرتُ ولا بدَّلتُ ، ولسكنْ لى بين أظهرهم أهل وولد ، فصانعتهم عليهم ، فقال عمر رضى الله عنه : دعنى أضربْ عنقهَ يا رســول الله فإنّ الرجل

 <sup>(</sup>۲) بلتعة : بليغه (۲) وسلم : وسلم بذلك (۷) كتابا : كتاب

<sup>(</sup>١٣) حاطباً : -اطب [[ ولت : وليس

<sup>(</sup>١) في الطبرى: المسير

<sup>(</sup>٢) في الطبرى: فتلت

<sup>(</sup>٣) في الطبرى: أدركا

<sup>(</sup>٤) في الطبري : ما قد أجمنا له في أمرهم

<sup>(</sup>٥) كذا في الطبرى: وفي الأصل: يجدوا

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين زيادة اقتضاها السياق من الطبرى

قد نافق! فقال ﷺ : وما يدريك يا عمر ، لعل الله اطّلع إلى أصحاب بدر يوم بدر فقال اعملوا ما شثنم فقد [ غفرت ]<sup>(١)</sup> لـكم .

قال ابن عبّاس: فأنزل الله تعالى فى حاطب: ﴿ لِمَا أَسِمَا الذِينَ آمَنُوا مِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّ اللللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أجد حطَّابًا أو صاحبَ لبن أو ذا حاجة يأتى إلى مكَّة ، فيخبرهم بمكان

رسول الله عِلَيْنَةِ، لعل أن يأتوه يستأمنون منه قبل أن يدخلها عنوة، فوالله إنَّى

<sup>(</sup>٨) مر: مرا (٩) خبر: مخبر (١١) أتى: أنا (١٣) مر: موا

<sup>(</sup>١٣) لئن: لاين || بغتها: باغتها (١٦) ذا: ذو (١٧) يأتوه: يأتونه

<sup>(</sup>١)كذا في الطبري ، وهو المشهور ، وفي الأصل : مغفور

<sup>(</sup>٢) سورة المتحنة ، ١

<sup>(</sup>٣)كذا في الطبري ، وفي الأصل : في عشر

<sup>(</sup>٤) كذا و الأصل: وفي الطبري: يا صباح

لأطوف في الأراك ألنمس ما خرجت إليه إد سمعت صوت أبي سفيان وبديل ابن ورقاء وهما يتراجعان وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلة نيراناً قط ولا عسكراً، فقال بديل بن ورقاء: هي والله نيران خزاعة حمستها الحرب، فقال أبو سفيان: خزاعة ألأم من ذلك وأذل اقال العباس: فعرفت صوته فقلت: أي أبا حنظلة! فمرف حسى وصوتى فقال: العباس ؟ قلت: نعم اقال: ما وراءك بأبي وأمى أنت ؟ فقلت: ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله والميالية في الناس، واصباح قريش والله! قال: فا الحيلة فداك أبي وأمنى ؟ قلت: لأن ظفر بك ليضربن عندَك، فاركب في عَجُزِ هذه البغلة حتى آتى بك رسول الله تستأمن منه!

و الله الله و ا

مَأْ نَنَى بِهِ .

<sup>(</sup>٢) نيرانا : نيران (٧) لأن : لان

قال العبّاس: مذهبت به إلى رحلى، فلمّا أصبح غدوت به إلى النبي عَلَيْكُوْ، فلمّا رآه قال: ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلّا الله ؟ قال: بأبى وأمّى أنت ، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أنه لوكان ما مع الله غيره لقد أغنى عيّا شيئاً بعد، قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله ؟ قال: بأبى وأمّى أنت، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه فإن في الغفس منها شيئاً بعد الآن، فقال الهيّاس: ويحك أسلم قبل أن المأمر بك فتضرب عنقك! قال: فأسلم وتشمّد شهادة الحق".

قال المبّاس: يا رسول الله، إن أبا سفيان يحبُّ الفخر فاجعل له منه نصيباً ا فقال عليه السلام: من دخل دار أبى سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ه فقال: وما يغنى منزلى والمسجد، فدتك نفسى، فقال عليه السلام: ومن أغلق بابك فهو آمن، فلمّا ذهب أبو سفيان لينصرف قال النبى عَلَيْتُ للمبّاس: ياعمّ احبسه بمضيق الوادى حتى تمرّ به جنود الله فيراها.

قال المقباش : فخرجت به حتى حبسته بمضيق الوادى ، قال : ومرت عليمنا القبائل (٤٩) فسكان كامّا مرّت قبيلة بقول: من هذه يا عبّاس ؟ فأقول له : هذه سكّم من ، فيقول : مالى ولسُكَم ، ثم تمر بنا أخرى فيقول : ومَن هذه أيضاً ه ا فأقول : مزينة ، فيقول : مالى ولمزينة ، وعادت القبائل تمر بنا أولًا فأولًا ، وهو يسألني وأنا أخبره وهو يقول كذلك حتى مر رسول الله والله في كتيبته الخضراء فيما المهاجرون والأنصار ، لا يرى فيهم إلّا حماليق الحدق من الحديد ، ١٨ فقال : سبحان الله فا عبّاس ، من هؤلاء الذين قد مائت منهم رعباً وخوماً ؟

<sup>(؛)</sup> أغنى : أغنا || ألم : ما لم (٦) شيئًا : شيء (١٨) المهاجرون : المهاحرين (١٠) ملئت : ملات

قلت: هذا رسول الله وكالمنتي في المهاجرين والأنصار! فقال: ما لأحد بهؤلاء قبل، والله عا عظيماً ! نقلت : يا سبحان الله، والله عا عظيماً ! نقلت : يا سبحان الله، إنها النبوة، ثم قلت : النجئ الآن إلى قومك !

قال: فخرج حتى [ إذا ] (١) جاءهم دمرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش ، ها محمّد قد جاءكم بما لا قبل لسكم به ، فهن دخل دارى فهو آمن ! قال: فقامت إليه هند بنت عتبة زوجته فأخذت بشار به وقالت: قاتلك الله ، وما تذى عنهم دارك؟ قال : ومن دخل المسجد فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن! قال : فتفر ق الناس في كلّ مرضع من هؤلاء المواضع .

و الموالية والمرابية والمرابية المرابية المرابي

<sup>( ؛ )</sup> بأعلى : باعلاء

<sup>(</sup>١) إضافة من المحقق ليستقيم السياق

<sup>(</sup>٢) كذا في الطبرى ، وهو الصحيح ، وفي الأصل : المحرمة

فَقُتُل مِن المُسلمِين رجلان وأصيب من المشركين نحو من ثلاثة عشر رجلًا ، ثم انهزموا ، هذه رواية ابن إسحاق .

ودخل رسول الله عِلَيْكَ مِن أعلى مُكَّة وضرب هذاك تُبَّتَه ، قال ابن إسحاق: ٣ وكان النبي عَلِيْكَانِيْهِ قد عهد إلى أمرائه حين أمرهم بالدخول إلى مكَّة ألاّ يقتلوا أحداً إِلَّا مِن قَاتِلُهِم ، إِلاَّ أَنَّه سَمَّى جَمَاعَة أَمْر بِقَتْلُهُم وإِنْ وَجِدُوا تَحْتُ أَسْتَار الحكمية ، منهم : عبدُ الله بن أبي سرح وكان قد أسلم مم ارتدٌ ، وكان يكتب ٦ بين يدى سيّدنا رسول الله وَاللَّهِ فِي الوحى فيكتب مكان العقور الرّحم: العزيز الحكيم، ومكنن علمًا حكيمًا : غفورًا رحيمًا ، وما أشبه ذلك ، وقال إِن مُحَدًّا يَهِي عَلَى ۚ وَأَكْتِبِ أَنَا مَا شَلْتَ أَنَ أَكْتَبِ ، فَنَزَلَ الوحِي بَذَلَكُ ، فهرب حتى لحتى للشركين من قريش ، وكان أخًا لعثمان بن عفَّان من الرضاعة ، فغيَّبه عَمَان وسيَّره حتى اطمأنَّ أهل مكَّة ، فجعل يستأمن له من النبي والسُّلَّةِ و بشفع فيه ، قال ابن الحصين : فصمت النَّبيُّ وَكُلِّيَّةٍ طُويلاً ثم قال : نهم ! فلمَّا انصرف ٢٠ عَمَانَ بِهُ قَالَ النَّبِي ﷺ لمن حوله : أما والله لقد [صَمَتُ ] (١) ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه ، فقال رجل من الأنصار : فهلا أومأت إلى المرسول الله ؟ فقال : إسلامه ، ونفع الله به ونتح إفريقية .

<sup>(</sup>۱) رجلان: رجلين (۲) هذه: هذا

<sup>(</sup>١) كذا في ابن هشام ٤ : ٢٠ ؛ والطبري ، ٣ : ١١٩ ؛ وفي الأصل : همت

<sup>(</sup>٢) كذا فى الأصل ، وفى ابن هشام والطبرى ، وكلاهما ينقل عن ابن إسحاق : إن النبي لا يقتل بالإشارة

ومنهم عبد الله بن خطل من بنى الأدرم أعراب قريش (١) ، كان مسلماً فبعثه النبى والله علماً وبعث معه فنزل [منزلاً ، وأمر المولى ] (٢) أن يذبح له شاة أو تيساً ويصنع له طعاماً ، فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئاً ، فعدا على الغلام فقتله وارتد مشركاً ، وكان له قينتان تفقيان بما لا يسمع في هجوها النبي والمنتخذ فقتل بوم الفتح وهو متملّق بأستار الحكمية وتُتات إحدى القينتين ، وتَخَفَّت الأخرى ثم وطئها بعد ذلك فرس فقتلها .

ومنهم [ مقيس بن صبابة (٢٠ ] كان مـ لهماً ، فقتل رجلاً من الأنصار وارتلاً مشركاً ، فقتله ذلك اليموم رجل في معترك الحرب .

ومنهم عكرمة بن أبى جهل ، نجاه فزارة ، ثم إن امر أنه أسلمت وهي أمُّ حكيم [ بنت الحارث (٤)] بن هشام ، واستأمنت له رسول الله والله و

ومنهم [ الحويرث بن نقيذ<sup>(٥)</sup> ] ، قتله على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، لأنّه كان ممّن يؤذى رسولَ الله عليه الله عليه بمكّة .

١٥ ومنهم سارة مولاة بعض بنى عبد المطلب ، كانت تؤذى النبى والله في الله ف

<sup>(</sup>٢) يذج : تذج (٤) تغنيان : يغنيان (٧) رجلا : رجل

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي ابن هشام ، والطبرى : من بني تميم بن غالب

 <sup>(</sup>۲) النص هنا مضطرب في الأصل ، وهو : فنزل ولد الموالي فأمر ، والتصحيح من ابن هشام والطبري

<sup>(</sup>٣) كذا في الطيري ، ٣ : ١١٩ ، وفي الأصل : قيس بن ضبابه

<sup>(</sup>٤) كذا في ابن هشام ، ٤ : ٢٠ ، والطبري ، وفي الأصل بنت عم الجارث

<sup>(</sup>٥)كذا في أبن هشام ، والطبرى ، وفي الأصل : الحويرث بن نفيل

ومنهم [ قريبة (١) ] ، قُتلت أيضاً ، ومنهم هند بنت عتبة أم معاوية ، بايعت نجت .

قال ابن إسحاق: فلمّا نزل رسول الله وَ اللهِ مَكَّة واطمأنّ الناس ، خرج تحقى جاء البيت ، وأقبل الناس يبايعونه .

قال الطبرى: ثم الله وسيول الله والمسلول الله والمسلول الله والمسلول المسلول الله والمسلول المسلول المسلول المسلول المسلول المسلول وعده ، ونصر عبده ، الاله وحده الاشريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، ألا [كل مأثرة (٣)] أو دم أو مال يُدَّعى فهو تحت ودعى هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ، ثم ، وامعشر قريش ، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية [وتعظّمها (٤)] بالآباء ، [الناس (٥)] من آدم (٥٠) و وآدم [خلق] (٢) من تراب ، ثم تلا هذه الآية : ويا أيّها النّاس إنّا خلقنا كم من ذكر وأنثى ، » \_ الآية (٧) . ثم قال : يامعشر قربش \_ أو قال : يا أهل مكّة من ذكر وأنثى ، » \_ الآية والوا : خيراً ، أخ كريم وان أخ كريم ! قال : اذهبوا ، فأنتم الطلقاء ! فأعقتهم رسول الله والمناتخ كريم ! قال : اذهبوا ،

قال: ثم اجتمع الناس لبيعة رسول الله وكالله على السمع والطاعة لله ولرسوله فما استطاعوا، وكذلك كانت بيعته لمن بايع من الناس على الإسلام، فلمّا فرغ م

<sup>(</sup>۱۲) خیرا: جزا

<sup>(</sup>١)كذا في الطبري ، ٣ : ١٢٠ ، نقلا عن الواقدي ، وفي الأصل : در ١٠٠

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي الطبرى ، ٣ : ١٢٠ : حين

<sup>(</sup>٣) كذا في الطبرى ، وفي الأصل : كلما تراه

<sup>(</sup>٤) كذا في الطبرى ، وفي الأصل : وتعظيمها

<sup>(</sup>ه) كذا في الطبرى ، وفي الأصلي : والناس

<sup>(</sup>٦) زيادة من الطبري

<sup>(</sup>٧) سورة الحجرات ، ١٣

من بيمة الرجال بايم النساء ، وكان عِيْطَالِيُّةٍ لا يصافح النساء ولا يمَسُّ امرأة ولا تمسُّه امرأة من غير حلَّة ، فاجتمع إليه نساء قريش فيهنُّ هند بنت عتبة متنكَّرة ، الماكان من صنيمها بحمزة في غزاة أحد ، فلمّا [ دنون (١) ] معه للمبايعة قال النبي والله إنَّك لتأخذ على ألا تشركن بالله شيئًا ! قالت هند : والله إنَّك لتأخذ علينا أمراً ما تأخذه على الرجال! قال: ولا تسرقن! قالت: والله إن كنتُ ٦ لأصيب من مال أبي سفيان الهنة وما أدرى أكان ذلك حارلاً أم لا ؟ فقال أبو سفيان ، وكان حاضراً شاهداً لما تقول : أمَّا ما أصبت فيما مضى فأنت [منه ](٢) في حلّ ، فقال رسول الله عِلَيْكَيَّةٍ : وإنَّكَ لهند بنت عتبة ، قالت : أنا هند بنت عتبة فاعف عمّا سلف [عفا<sup>(1)</sup>] الله عنك ! ثم قال : ولا تزنين ! قالت : وهل نزني الحرَّة ؟ قال : ولا تقتلن أولادكن ! قالت : قد ربيناهم صفاراً وقُتلوا يوم بدر كباراً وأنت بهم أعلم ، قال (٤): فضحك عمر بن الخطّاب من قولما ، ، , قال: ولا [ تعصيفني (٥٠ ] في معروف ! قالت : مَا جَلَسَ هذا الحجلس ونحوه من شهد أنَّه يعصيك ! فقال النبيُّ عَيِّلْكَيْهِ لعمر (٥٣) : بايمهنَّ واستَففر لهنَّ الله ، فبايمين عمر رضي الله عنه .

م قال ابن إسحاق : وأتى أبو بكر رضى الله عنه بأبيه أبى قحافة يقوده ... فقد كان كف بصره - إلى رسول الله والله وهو في المسجد ، فلما رآه قال : هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آنيه فيه ؟ فقال أبو بكر : بأبى أنت وأسمى يا رسول الله هو أحق أن يمشى إليك من أن تمشى أنت إليه! قال :

<sup>(</sup>١) كذا في الطرى ، وفي الأصل : دنيت

<sup>(</sup>٢) زيادة من الطبرى

<sup>(</sup>٣) كذا في الطبري ، وفي الأصل : يعفوا

<sup>(</sup>٤) يعني الطبري

<sup>(</sup>٥) كذا في الطبري ، وفي الأصل : ولا تعصني

فأجلسه بين يديه ثم مسح بيده على صدره ، ثم قال له : أسلم ا فأسلم .

### المعجزة في سقوط الأصنام

قال ابن إسحاق وغيره: دخل رسول الله وكيالية مكّة يوم الفتح على راحلته، م فطاف عليها وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص، فجعل يشير بقضيب في يده إلى الأصنام، ويقول: «جاء الحقُّ وزهق الباطل، إنّ الباطل كان زهوقاً »، فما أشار لصنم في وجهه إلّا سقط لقفاه، ولا أشار إلى قفاه إلّا سقط لوجهه حتى أتى على الجميع.

وكان فتح مكمة لعشر بقين من شهر رمضان ، وكان عدّةُ من شهد الفتح من المسلمين عشرة آلاف، فمن جهينة ألف وأربعائة ،ومن مزينة ألفوثلاثمائة ، ومن سليم سبعائة ، ومن أسلم أربعائة ، ومن غفار أربعائة ، والبقيّة من قريش والأنصار وحلفائهم وطوائف العرب من أسد وقيس .

وأقام رسول الله والله والله الله الله الله بها يقضى الصلاة ، ١٠ والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) أصنام: أصام (٦) إلا: إلى (١٢) خس مشرة: خسة عشر

<sup>(</sup>١٧) الخبط: الحنط (١٩) المستعيدة: الستعده

<sup>(</sup>۱) راجع ابن سعد ، ۸ . ۱٤۱ ، وابن الأثبر ، ۲ : ۲۷۲ ، ونهاية الأرب ، ۱۸ :

# ذكر سنة تسع للهجرة النَّبويَّة النيل للبارك في هذه السنة :

الماء القديم ستّة أذرع وثلاثة أصابع ، مبلغ الزوادة سبمة عشر دراعاً
 وثمانية أصابع .

#### ما لخّص من الحوادث

سيدنا رسول الله والله الله والله الله والله وال

وفيها كانت غزاة تبوك، وفيها نزات سورة براءة ، وفيها نعى النبى عَلَيْكَيَّةُ النجاشي ملك الحبشة، وصلّى عليه صلاة الفائب، وفيها ماتت أمُّ كَلَنُوم بنته عَلَيْكَةً وفيها وفيها تتابعت الوفود ، وبُعثِ على كرم الله وجهه إلى القليص ليهدمه ، وأمر مهدم الضرار ، وفيها غزاة عروة ، وفيها حج ابو بكر رضى الله عنه ، وفيها غزاة طي ، وفيها توقي أبو عامر الراهب(۱) عند النجاشي ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱۰) أردشير: أزدشير ١٦) عند: عبد

<sup>(</sup>١) راجع ابن حجر العسقلاني : الإصابة في تميير الصحابة ، : ٣٣٠

# د كر سنة عشر للهجرة النبوية النيل للبارك في هذه السنة:

الماء القديم سبعة أذرع وخمسة عشر إصبعاً ، مبلغ الزيادة ستّة عشر ذراعاً ٣ وتسعة أصابع .

# مَا لُخُّص مِن الحوادث

سيّدنا رسول الله وَيُطَالِقُهُ بِالمَدِينَة ، ومكّة دار إسلام ، والأقاليم حسما (٥٥) ٦ تقدّم من ذكرهم في السنة الخالية .

وفيها تُوفَى إبراهيم ابن رسول الله والتيالية ، وكسفت الشمس بوم موته ، وتوفّى وله تمانية عشر شهراً ، وقال والتيالية : «الشمس والقمر آيتان لاتكسفان لموت ه أحد ولا لحياته » وفيها حج حجّة الوداع ، وفيها بُعث على بن أبى طالب كرتم الله وجهه إلى اليمن ، وخالد بن الوليد رضى الله عنه إلى بنى الحارث بنجران، وفيها وبُعث حرير ] (ا) إلى ذى قلاع ، وعرو بن العاص إلى أبناء الجلندا(٢) ، وفيها ما ظهر الأسود العنسى الملقب بذى الخار ، وكان يستمبد ويَسْبى بحسن نطقه قاب من يسمعه ، وفيها هُدِم الخليصة وهو صنم بجيلة وختم ، ولمّا بلغه وقيها هُدِم الخليصة وهو صنم بجيلة وختم ، ولمّا بلغه وقيها هُدِم الخليصة وهو صنم بجيلة وختم ، ولمّا بلغه وقيها شهر ما باذان باليمن .

<sup>(</sup>٩) آيتان : آيتين (١٤) نجيلة : بحبله (١٥) باذان : زادان

<sup>(</sup>۱) كذا في ابن سعد ، ۱ : ۲٦٥ ، ٢٦٦ ، وفي الأصل : حرب ، والإشارة هذا إلى بعثة جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي القلاع بن ناكور بن حبيب بن مالك بن حسان بن تبع (۲) ذكر المصنف ذلك أيضًا في أحداث السنة السادسة

# ذكر حجّة رسول الله وَيُطَالِنُهُ وهي حجّة الوداع

ولدًا أذّن في الناس في هذه السّنة أنّ رسول الله ولياليّن حاجٌ قدم المدينة بشر كثير ، كلّهم يلتمس أن يأتم برسول الله وليّليّن ويعمل مثل عمله ، وخرج وليّليّن نهاراً بمد أن ترجّل وادّهن وتطيّب وبات بذى الحليفة ، وقال : أنانى الليلة آت من ربّى فقال : صل في هذا الموادى المبارك ركمتين وقل عمرة في حيّة .

ه ۱ قال جابر (۲): ونظرت إلى مدّ بصرى بين يديه من راكب وماش، وعن عين يديه من راكب وماش، وعن عينه مثل ذلك ، وعن يساره مثل ذلك ، ومن خلفه مثل ذلك ، ورسول الله والله والله وما عمل من شيء عملنا به .

 <sup>(</sup>۵) صل : صلى (۸) ركعتين : ركعتيه (۹) ابن : بن

<sup>(</sup>۱۵) وماش: وماشی

<sup>(</sup>۱) كذا في ابن حجر: فتح ألباري في شرح صحيح البخاري ، طبعة المكتبة السلفية ، ٣ : ١٠٤ ٣ : ٢٠١ م. المحاليط، تاعد الله تاعم ه الحذرج ، ولد سنة ٢ دقيل الهجرة ( ٢٠٢ م )

<sup>(</sup>۲) هو الصحابيجابر بنعبد الله بنعمرو الخزرجي، ولد سنة ۲۱قبل الهجرة ( ۲۰۷ م ) وتوفی ۷۸ ه ( ۲۹۷ م )

ودخل وَلَيْكِيَّةُ مَكَّةُ صَابِيحةً يوم الأحد من [كداء] (١) من النابيّة العليا التي البطحاء ، وطاف للقدوم مضطبعاً ، فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً ، ثم خرج إلى الصفا فسعى بعض سعيه ماشياً ، فلمّا كثر عليه ركبناقته ، ونزل وَلَيْكِيَّةُ بأعلى الحجون، ما فلمّا كان يوم التّروية \_ وهو ثامن ذى الحجّة \_ توجّه إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وبات بها وصلى بها الصبح .

فلمَّا طلعت الشَّمس سار إلى عرفة ، وضربت قُبَّتُهُ بنَمِرة ، فأقام بها حتى زالت الشمس ، فخطب الغاس وصلَّى بهم الظَّهر والعصر جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، ثم راح إلى الموقف ولم يزل واقفاً على ناقته القصوى يدعو ويهلُّل وبكبّر حتى غربت الشمس، ثم دفع إلى المزدلفة بعد الغروب، وبات بها وصلّى بها م الصبح ، ثم وقف على قزح - وهو للشعر الحرام - يدعو ويكبّر ويسبّح ويهلّل حتى أسفر ، ثم دفع قبل طلوع الشمس حتى أتى وادى محسّر ، فقرع ناقته فحيّت ، فلمَّا أَتَّى مَنَّى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ، ثم انقلب إلى المنحر ومد. بلال ١٢ وليس ثم ضرب ولا طرد ولا إليك إليك ، ثم نحر في المنحر ، وكان قد أهدى مائة بدنة ففحر منها ثلاثًا وستين بيده ، ثم أعطى عليًّا ما غبر منها ، وأشركه ١٥ في هديه ، (٧٠) ثم أفاض إلى البيت فطاف به سبماً ، ثم أتى السقاية فاستسقى ، ثم رجع إلى منَّى وأقام بها بقيَّةً بوم النحر وثلاثة أيَّام التشريق ، يرمى في كلِّ يوم منها الجرات الثلاث ماشياً بسبع سبع ، يبدأ بالتي تلي في الخيف مم بالوسطى ، ١٨

<sup>(</sup>٢) مضطبعا : متطبعا | الصفا : الصفاء (٣) ناقته : في ناقيه

<sup>(</sup>۱۰) يدعو: يدعوا (۱۰) ثلاثا: ثلاث (۱۸) بالتي: بالذي

<sup>(</sup>١) كذا ف ابن حجر : فتج الباري ، ٣ : ٤٣٦ ، وف الأصل : مزكدا

ثم بجمرة العقبة ، ويطيل الدعاء عند الأولى والثانية . ثم نفر فى اليوم الناك ، ونزل المحصّب فصلّى به الظهر والعصر وللفرب وعشاء الآخرة ، ورقد رقدة من الليل ، وأعمر عائشة من التنهيم تلك الليلة ، ثم لمّا قضت عمرتها أمر بالرحيّل، ثم طاف للوداع وتوجّه إلى المدينة ، فكان مدّة واقاميّه بمكرّة وأيّام حَجّه عشرة أيّام .

وقد أفردنا لصفة حَجِّه وَيُطْلِقُهِ مِن الأحكام والشرائع منذ خرج من المدينة إلى حين رجع إليها ما هذا صفته لَيْنْتَفِع به ويأثم سامعه .

وأمّا تُحَرَّهُ فأربع ، وكلّها فى ذى القعدة : عمرة الحديبية ، وصدّه المشركون عنها ثم صالحوه على أن يعود من العام المقبل معتمراً ، ويخلوا له مكّة ثلاثة أيّام ولياليها ، ويصعدون رؤوس الجبال ، فحل من إحرامه بها ، ونحر سبعين بَدَنة كان ساقها ، فيها جمل لأبى جهل فى رأسه برة فضّة يغيظ بذلك المشركين .

وهرة القصبة من العام المقبل أحرم بها من ذى الحليفة ، وأتى مكّة وتحلّل منها وأقام بها ثلاثة أيّام ، وكان تزوّج ميمونة الهلاليّة قبل هرته ولم يدخل بها، فأنفذ إليهم عثمان بن عفّان فقال: إن شتتم أقمت عندكم ثلاثاً أخر ، وأولمت بكم وعرست بأهلى ، فقالوا: لا حاجة لنا فى وليمتك اخرج عنّا ا فخرج فأتى سرف ، وهى على عشرة أميال من مكّة فهرس بأهله هناك .

وعمرة الجمرانة فى سنة نمان لمّا فتح مكّة وخرج إلى الطائف فأقام عليها مم مركة من المنازل ، ثم علا نخلة حتى مم مركة ، ثم علا نخلة حتى خرج (٥٨) إلى الجمرانة ، فلحقه أهل الطائف بها وأسلموا ، وأحرم وكالله بها

<sup>(</sup>٩) و يخلوا : و يخلون (١١) يغيظ : يغيض (١٨) علا : على

ودخل مكمّة معتمراً لثنتى عشرة ليلة بتيت من ذى القعدة ، وفرغ من عمرته ليلًا، ثم رجع إلى الجموانة وأصبح بها كبائت ورجع إلى المدينة .

ومعمرته مع حجّنه عليالية .

## ذكر سنة إحدى عشرة للهجرة النبوية

#### النيل المبارك في هذه السؤة:

الماء القديم أربعة أذرع واثنا هشر إصبعاً ، مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعاً وسبعة أصابـع .

#### ذكر وفاته وليالله

في هذه السّنة كانت وفاته والسّيّة ، قال ابن إسحاق: ابتدى، رسول الله والسّيّة في مرضه الذى قبضه الله فيه ورفع روحه الطاهرة إليه ، لما أراد من كرامته والسّيّة في مرضه الذى قبضه الله فيه ورفع روحه الطاهرة إليه ، لما أراد من كرامته والسّيّة في الله في الله

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: لمّا رجع وَ الله من البقيع وجدنى وأنا أجد صداعاً فى رأسى وأقول وارأساه! فقال: بل أنا يا عائشة وارأساه! قالت: مه ودام به وجمه وهو يدور على نسائه حتى [استُعز](١) به وهو فى بيت ميمونة، قالت ميمونة، قالت ميمونة، قالت ميمونة، فأذناً له.

<sup>(</sup>١) لثنتي: لنثى (١٢) الغرقد: العرقد (١٥) وارأساه: وارساه

<sup>(</sup>١) كذا فى ابن هشام : وفى الأصل : استعر بالراه ، واستعز به : اشتد عليه وغلبه على فهسه ، لسان العرب

وعن عائشة قالت: لمّا استغرق وَلَيْكِيْنُو فِي مرضه قال: « مروا أبا بكر فليصلُّ بالناس » قالت ، فقلت : يارسول الله إنَّ أبا بكر رحل رقيق ضعيف الصوت كثير البكاء إذا قرأ القرآن، قال: « [مروه](۱) فلْيصلُّ بالنّاس»، قالت فأعدت عليه القول فقال : « إنّ كنَّ صوَبْحباتُ برسف ، مروه فلْيصلُّ بالنّاس » .
قال القضاعي : وصلّى أبو بكر (٥٥) بالنّاس سبع عشرة صلاة ، وكذا روى الدولاني أيضاً

وقال ابن إسحاق: فلمّا كان يوم الاثنين خرج رسولُ الله وَلَيْنَةُ عاصباً
رأسه إلى صلاة المصبح، وأبو بكر يصلّى بالناس، فال نلمّا خرج وَلَيْنَةً المَّرْبِ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ النّاس، فال نلمّا خرج وَلَيْنَةً إلى النّاس واشتداد فرجهم أنّ رسول الله وَلَيْنَةً بينهم، فنسكص عن مُصلّاه، فدفع رسول الله وَلَيْنَةً في ظهره مَ قال: « صلّ بالنّاس » ا وجلس وَلَيْنَةً إلى جنبه فسلّى قاعداً عن يمين مُع قال: « صلّ بالنّاس » ا وجلس وَلَيْنَةً إلى جنبه فسلّى قاعداً عن يمين صلاته أقبل على النّاس بوجهه السكريم فسكّ مرافعاً عن يمين صوته : حتى خرج صوته من باب المسجد، وهو يقول: « أيّها النّاس ، سمّرت النّار ، وأقبلت [الفتن] (٢٠ كقطع الليل المظلم، إنّ والله ما تمسكون على بشيء، النّار ، وأقبلت [الفتن] كقطع الليل المظلم، إنّ والله ما تمسكون على بشيء، وغ من كلامه دخل إلى أهله .

<sup>(</sup>١) فليصل: فليصلي ، وتـكررت في ٣ ، ٤ ﴿ (٣) مروه : امروه

<sup>(</sup>٥) أبو: أبا || سبم: سبعة || وكذا: وكذى

<sup>(</sup> ٨ و ٩ ) أبو : أبي (٩ ) أن : إلى (١١) صلى : صلى

<sup>(</sup>۱۳) سعرت: سفرت (۱٤) بشيء: شي

<sup>(</sup>١)كذا في ابن هشام ، وفي الأصل : وامره

<sup>(</sup>٢) كذا في ابن هشام ، ٤: ٥٣٠ ، وفي الأصل : فرح

<sup>(</sup>٣) كذا في ابن هشام ، وفي الأصل : جهنم

قال ابن إستحاق: إنَّ العبّاس أخذ بيد عَلَى ّ كرَّم الله وجه، فقال : ها على " ، أحلف بالله لقد عرفت للوت فى وجه رسول الله وَ الله وَ الله و ال

ومن رواية المسعودى فى ذكر وفاة رسول الله والله على عن جماعة الصحابة رضى الله عمم عنه الله عمم عنه الله عمم عنه وضى الله عمم الله عمم عنه ونا الفراق منه ، فنظر إليها ثم دمعت عيناه ثم قال: « مرحباً بكم حيّا كم الله ، أواكم الله نصركم الله ، أوصيكم (٦٠) بتقوى الله وأوصى بكم الله ، إنّى له منه نذير مبين ، ألا تعلم الله فى عباده وبلاده ، فقد دنا الأجل ، والمقلب إلى الله ، وإلى جنّة المأوى والهاس الأوفى ، فاقر وا على الله أنفسكم وعلى من دخل فى دينه بعدى منى السلام ورحمة الله » .

ورُوِى أَنَّهُ قَالَ لَجَبِرِيلَ عَهْدَ مُوتَهُ: ﴿ مَنْ لَأُمَّتَى بَهْدَ بَهْدَى ﴾ فأوحى الله تَعَالَى إلى جَبِرِيلَ أَنْ بَشَر حَبِيبِي أَنِّى لَا أَخْذَلُهُ فَى أُمَّتِهُ ، وَبَشِّرُهُ أَنَّهُ أَسَرَعُ النَّاسُ • الحروجاً مِن الأرض إذا بُعِثُوا، وسيّدُهم إذا جُعُوا، وأنَّ الجنّة محرّمةُ على الأمم حتى تدخلها أمَّته ، فقل : ﴿ الآن طاب قلبي وفرّت عينى ﴾ .

وقالت عائشة رضى الله عنها: أمرنا رسول الله وكالله أن نفسله بسبع قرب ١٨ من سبعة آبار ، ففعلنا ، فوجد راحة فى ذلك ، فخرج يصلّى بالناس، واستغفر لهم،

<sup>(</sup>۱۲) فاقرأوا : فقروا

<sup>(</sup>١) كذا في أبن هشاء ، وفي الأصل: لا يوساه

واستغفر لأهل أحد ، ودعا لهم وأوصى بالأنصار فقال : « أمّا بعد ، يا معشر المهاجرين ، فإنّه تزيدون ، وأضحت الأنصار لا تزيد على هيئتها التي هي عليها اليوم ، وإنّ الأفصار هي عيبتي (١) التي أويت لها ، فأكرموا كريمهم - يعني محسمهم - وتجاوزوا عن مسيئهم » . ثم قال : « إنّ عبداً خُير بين الدنيا وبين ما عند الله قاختار ما عند الله » ، فبكي أبو بكر رضى الله عنه ، وظنّ أنّه يريد نفسه ، فقال النبي والله الله على رسلك يا أبا بكر ، سدّوا هذه الأبواب الشوارع في المسجد إلّا باب أبي بكر ، فإنّى لا أعلم امراً أفضل عندى في الصحبة من أبي بكر » .

وقالت عائشة رضى الله عنها: فقبض وَ الله في بيتى و بين سَحرى (٢) و تحرى، وجمع الله بين ربقى وريقه عند الموت ، دخل عليه عبد الرحمن أخى وبيده سواك فجمل ينظر إليه ، فعلمت أنّه قد أعجبه ذلك السواك ، فقلت : آخذه لك برسول الله (٦١) فأوما برأسه أى نعم ، فليّنتُه وكان بين يديه ركوة ماء فهاولته إيّاه ثم جمل يدخل يده في تلك الركوة ويقول : « لا إله إلا الله ، إنّ للموت سكرات » ، ثم يصب يده ويقول: «الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى»

وعن سعيد بن عبد الله عن أبيه قال : لمّا رأت الأنصار أنَّ النبي وَلَيْكُيْنُهُ مِرْدَاد ثَمَّلًا طافوا بالمسجد ، فدخل العبّاس على النبي ولَيْكَانِيَّةٍ فأعلمه بمكانهم ، ثم دخل الفضل فأعلمه بمثل ذلك ، ثم دخل على عليه السلام فأعلمه بذلك ، فمد مد يده ، قال : « ما يقولون ؟ » قال : يقولون نخشى أن تموت ، قال : فمادر

<sup>(</sup>٥) أبو: أبى (٦) يا أبا بكر: يا با بكر (٧) باب أبى: باب أبا (٨) نخشى: نخشا

<sup>(</sup>١) عيبة الرجل : موضع سره ، لسان العرب

<sup>(</sup>٢) السحر: الرئة

رسول ألله وَاللَّيْنَةِ فَخْرَجِ مَتُوكًمَّا عَلَى عَلَى كُرَّمَ الله وَجَهِهُ ، والفَصْل رضى اللهُ عنه والعبَّاس رضى الله عنه أمامه ، ورسول الله عِلَيْنَةُ معصوب الرأس يخطُّ برجله حتى جلس على أسفل مرقاة من المنجر ، وثاب الناس حواليه فحمد الله تعالى وأثنى عليه ، وقال : ﴿ أَيُّهَا النَّاسِ ، إِنَّهُ بَلِّمَنِي أَنَّكُمْ تَخَافُونَ عَلَى ۗ المُوتَ ، كأنَّه استنكار منكم للموت ، وما تنكرون من موت نبيّـكم ؟ هل خاَّدَ نبي قهلي فيمن بعث فأخلَّدَ فيكم ؟ ألا إنَّى لاحق بربَّى ، وإنَّكُم لاحقون به ، وإنَّى أوصيكم بالمهاجرين الأوّ لين خيراً ، وأوصى المهاجرين فيما بينهم ، فإنّ الله تعالى قال: «والعصر إنَّ الإنسان لني خسر إلَّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحقّ وتواصوا بالصبر »(۱) ، وإنّ الأمور تجرى بإذن الله ، ولا يحملنَّ كم استبطاءُ أمر على استمجاله ، فإنَّ الله تعالى لا يعجل بعجلة أحد ، ومن غالب الله علبه ، ومن خادعه خدعه : ﴿ فَهِلْ عَسَيْمِ إِنْ تُولِّيتُمْ أَنْ تَفْسَدُوا فى الأرض وتقطُّعوا أرحامكم ٣(٣)، وأوصيكم بالأنصار خيراً فإنَّهم الذين تبوُّ أوا الدَّار والإيمان من قباكم أن تحسنوا إليهم، ألم يشاطروكم الثمار؟ ألم يوسَّموا لَـكُم فِي الدَّارِ؟ أَلَمْ بَوْتُرُوكُمْ عَلَى أَنْسَمِهُمْ وَبَهُمْ (٦٢) الخصاصة ، ألا فَن وُكَّى أن يحكم بين رجلين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ، ألا ولا تستأمروا ١٥٠ عليهم ، ألا وأنى فرط لسكم ، وأنتم لاحقون بي ، ألا وإنَّ موعدكم الحوض حوضى أعرضُ ممّا بين بصرى الشام وصنماء البمن ، فيه ماء أشدُّ بياضاً من

<sup>(</sup>٥) استنكار: استنكارا (١٢) تبوأوا: نبودا

<sup>(</sup>١٥) ولا تستأمروا: ولا تستأمرون

<sup>(</sup>١) سورة العصر

<sup>(</sup>۲) سورة محد، ۲۲

اللبن وألين من الزّبد وأحلى من الشّهد، من شرب منه شربة لم يظمأ أبداً، ألا من أحبّ أن يَردَه فليكف لسانه ويده إلّا فعا ينبغي ».

مقال العباس: يا نبى الله أوص لقريش! مقال: « إنّما أوصى بهذا الأمر قريشًا، والنّاس تبع لقريش، كرّم لبَرّهم، وفاجرهم لفاجرهم، فاستوصوا آل قريش بالنّاس خيرًا، يا أيّها الناس إنّ الذّ نوب تفيّر النّعم وتبدّل النّسم، فإذا برّ النّاس فير وهم وإذا فجر الناس عقّوهم، قال الله تعالى: « وكذلك نولّى بعض الظّالين بعضًا عما كانوا بكسبون هذا.

وعن ابن مسمود أنّه وَ اللّهِ قَالَ لا بِي بَكُر: «سل يا أبا يَكُر» ا فقال: يارسول الله دنا الأجل؟ قتال: « قد دنا وتدلّى »، فقال: ليهنك يا نبى الله ماعند الله ، قليت شعرى عن منتلبنا ؟ فقال: « إلى الله وإلى سدرة المنتهى ، وإلى جنّة المأوى ، والفردوس الأعلى ، والكأس الأوفى » قال: فيها نسكفنك ؟ وإلى جنّة المأوى ، والفردوس الأعلى ، والسكأس الأوفى » قال: فيها نسكفنك ؟ مقال: « في ثيابي وفي حلّة يمانيّة وفي بياض مصر » ، فقال: يا نبي الله من يفسلك ؟ مقال: « رجل من أهل بيتي الأدنى » .

قال: فسكيف الصّلاة عليك منّا ؟ وبكى وبكى رسول الله ، ثم قال: ﴿ مَهَارًا عَلَمُ اللّه عَنْ اللّه الله عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه الله الله على معر برى فى بيتى هذا على شفير قبرى ، ثم اخرجوا عنّى ساعة ، فإنّه أوّل من يصلّى على مر برى عن وجل : ﴿ هُو الذي يصلّى عليه مَ وملائه كنه ﴾ (٢) . ثم بأذن يصلّى على على على عن وجل : ﴿ هُو الذي يصلّى عليه مَ وملائه كنه ﴾ (٢) . ثم بأذن

<sup>(</sup>١) ألين : اللين (٢) أوس : أوصى (٥) آل ، الى

<sup>(</sup>٨) يا أبا بكر: يا با بكر (١٠) المنتهى: المنتها

<sup>(</sup>١١) المأوى : الموا | الأعلى : الاعلا | الأونى : الاونا

<sup>(</sup>۱۳) ویکی: ویکا

<sup>(</sup>١) سبورة الأنعام ، ١٢٩

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ، ٣:

الله الهلائكة في الصلاة على ، فأول من يصلى على من الملائكة جبربل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ، ثم ملك الموت مع جنود كثيرة من الملائكة (٣٣) ، ثم الملائكة بأجمها ، ثم أنتم . فادخلوا على أفواجاً أفواجاً فصلوا على زمرة زمرة ، وسلموا تسلماً ، وليبدأ في الصلاة أهل بيتي الأدنى ، ثم أصحابي الأخصاء ، ثم النساء زمراً زمراً ، ثم الصبيان كذلك » ، قال : فن يدخل القبر ؟ قال : « أهل بيتي الأدنى فالأدنى ، مع ملائكة كثيرة لاترونهم ويرونكم » .

قال عبد الله بن زمعة : جاء بلال في أوّل ربيع الأوّل فأدّن للصّلاة ، فقال النبي وَ اللّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى بالنّاس » قال [عبد الله ] (1) : فخرجت فلم أجد بالباب إلّا همر بن الخطّاب في رجال ليس فيهم أبو بكر ، فقلت : قم يا همر فصل بالنّاس ! فقام عر فلما كبّر ، وكان رجلاً صيّقاً ، فسمه النّبي و الله فقال : « وأين أبو بكر ؟ يأبي الله ذلك والسلمون ، قالها ثلاث مرات ، مروا أبا بكر فليصل بالنّاس » . فقالت عائشة : يا رسول الله ، إنّ أبا بكر رجل رقيق ١٠ القلب إذا قام في مقامك غلبه البكاء فقال : « إن كن صويحبات يوسف ، مروا أبا بكر فليصل بالناس » ، قال فصلًى أبو بكر بعد تلك الصلاة التي صلّاها عمر أبا بكر فليصل الله أن راحك الله أبو بكر بعد الله الصلاة التي صلّاها عمر وكان همر يقول لعبد الله بن زمعة بعد ذلك : ويحك ما ذا صنعت بي ؟ والله لولا ١٠ أبي ظننت أنّ رسول الله أم رك بذلك لما فعات ، فيقول عبد الله : إنّى لم أر أحداً أولى بذلك منك .

<sup>(</sup>٩) أبو بكر : أبى بكر (١٠) فصل : فصلي (١١) أبو بكر : أبى بكر (١١) فليصل : فلي

<sup>(</sup>١)كذا في ابن سمد ، ٣ : ٢٢٠ ، مع اختلاف في اللغظ ، وهو الصحيح ، وفي الأصل : بلال

قالت عائشة رضى الله عنها: ما قلت ذلك ولا صرفته عن أبى بكر إلا رغبة به عن الد نيا وما فى الولاية من المخاطرة والهلكة ، إلا من سلّم الله ، وخشيت أيضاً ألا تكون الناس محبتون رجلًا صلّى فى مقام النبى وَ الله الله وهو حى أبداً الله أن يشاء الله \_ محسدونه ويبغون عليه ويشاءمون به ، فإذن الأمر أمر الله ، والقضاء قضاؤه ، عصمه الله من كل ما تخو فت عليه في أمر الدنيا والدين .

قالتعائشة رضى الله عنها: (٦٤) فلمّا كان اڤيوم الذي مات فيه رسول الله عِلَيْلَيْهِ رأيت منه في أول النهار خفَّة ، فتفرَّق عنه الرجال إلى منازلهم وحوا بجهم مستبشرين ، وأخلوا رسول الله عصلية بالنساء ، فبينا نحن على ذلك لم يكن مثل حالنا في الرخاء والفرح قبل ذلك إذ قال النبي ﷺ : « اخرجْنَ عنِّي ،هذا الْمَلَاكُ يستأذن على ، ، قالت: فخرج من في البيت غيرى ، ورأسه في حجرى ، فجلس، فقمت عنه في ناحية من البيت ، فناجي الملك طويلًا ، ثم إنَّه دعاني فأعاد رأسه في ۱۲ حجرى ، وقال للنَّسوة : ﴿ ادخُلُنَّ ٢٠ فدخلن ، فقات : يا رسول الله ما هذا بحسّ جبربل عليه السَّلام . فقال : « أجل يا عائشة ، هذا ملك للوت جاء إلى وقال إنَّ الله أرسلني إليك، وأمرني أن لا أَدْخُل عليك إلّا بإذن منك، وإن لم تأذن لي ١٥ و إلَّا رجعت ، وأمرني أن لا أقبض نفسك إلَّا بأمرك ، فقلت : تربص حتى يأنيني جبر بل عليه السّلام » ، قالت عائشة: وجاء جبريل في ساعته ، فعرفت حسة فَلا به ساعة ، فسممناه يقول: ﴿ الرُّ فيق الأعلى ، الرَّ فيق الأعلى ، ثم قبض عَيْظَالِيَّةِ ۱۸ ضعی نهار.

وجرت أحواله وَ اللَّهُ على يوم الاثنين ، وذلك أنَّه ولد يوم الاثنين ، وألك أنَّه ولد يوم الاثنين ، وبُعث يوم الاثنين ، ودخل المدينة مهاجراً من مكّنة يوم الاثنين ، ودخل المدينة مهاجراً من الله على الله

يوم الاثنين ، وقبض يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل سنة إحدى عشرة من الهجرة النبويّة .

قال: فأقبل أبو بكر رضى الله عنه حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر وعمر رضى الله عنه يكلّم الناس، فلم يلتفت إلى شيء حتى وصل إلى رسول الله وَيُطالِنَهُ وَ فَي بيت عائشة ، فوجده مسجّى فى ناحية البيت ، فأقبل حتى كشف عن وجهه الحكريم وَيُطالِنَهُ فقبّله ، ثم قال : بأبى وأمّى أنت يا رسول الله ، أمّا الموتة التى كتبها الله عز وجل عليك فقد ذقتها ، ثم لن [تصيبك] (١) بعدها موتة أبداً ، ١٢ ثم ردّ النوب – وهى البردة – على وجهه الكريم ، ثم خرج وحمر بكلّم الناس ، فقال : على رسلك يا حمر ، أنصت ، فأبى إلّا أن يتكلّم ، فلمّا رآه لاينصت أقبل على الناس، فحمد الله وأثنى عليه ، فلمّا سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر، من قال : أيّما النّاس من كان يعبد محمّد أقبل المع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر، ١٠ ثم قال : أيّما النّاس من كان يعبد محمّد أنّا رسول قد خلت من قبله الرفسل » (٢٠) الله حيّ لا يموت ، ثم قال : كأنّ النّاس لم يعلموا أنّ هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر، ١٨ الآية، قال: فوالله له كأنّ النّاس لم يعلموا أنّ هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر،

<sup>(</sup>٨) أبو بكر : أبي بكر (١٢) ذقها : دقتها (١٤) فأبي : فأبا

<sup>(</sup>١٥) سمع : سمعوا (١٨) أبو بكر : أبى بكر

<sup>(</sup>١) كذا في ابن هشام ، ٤ : ٢٣٧ ، وفي الأصل : يصيبك

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، ١٤٤

قال همر: ما هو إلّا أن سممت أما بكر تلاها فصرخت حتى وقعت [ إلى ](١) الأرض ما حملتنى رجلاى . وعرفت أنّ رسول الله مَيْنَالِيَّةٍ قد مات حقًا .

وتُوفِّي صلَّى الله عليه وله من العمر ثلاث وستُّون سنة ، وهو المتَّفَّق عليه، وكان له بالمدينة عشر سنين ، وغسَّاله على "عليه السَّلام والعبَّاس والنصل وقثم رضوان الله عليهم ، فكان على يسنده إلى صدره ، والعبّاس والفضل (٦٦) يقلبونه ، وأسامة وشَقران يصبّان عليه الماء ، ويقال : كان فيهم أوس بن خولي من الخزرج ، وكُفِّن ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحوليّة (٢)، وفُرغ من جهازه يوم الثلاثاء ، وصلَّى عليه النَّاس زمراً زمراً بغير إمام ، ودخل قبره العبَّاس وعلى ۖ والفضل وقثم وشقران ، وقيل أدخلوا معهم عبد الرُّحمن بن عوف ، وقيل إنَّهم اختلفوا في مكان الدُّنن ، فقال بعضهم : ندفنه في مُصدِّده ، وقال بعض : بالبقيم، فقال أبو بكر رضى الله عنه سمعت رسول الله والله يقول : « ما دفن نبي ٌ قط ۖ إِلَّا في المسكان الذي توتِّي فيه ٧، فدفن في الموضع الذي قبض فيه ، وحفر له مكان فراشه ولحد وأُطُّبِق عليه تسم لبنات ، وقيل : اختلفوا أيلحد له أم لا ، وكان بالمدينة حفًّا رأن أحدهما يلحد ، وهو أبو طلحة والآخر لإيلحد وهو أبو عبيدة ، فاتَّفقوا ١٥ على أيَّ مَن جاء منهم أوَّ لَا عُمِل حَمْلُه ، فجاء الذي بلحِدُ فلحده وَاللَّيَّةِ .

<sup>(</sup>٤) عشر : عشرة (٦) خولى : حول

<sup>(</sup>١٣) وأطبق: وطبق

<sup>(</sup>١) الإضافة من ابن هشام

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ، ١٨ : ٣٩١ : سحولية من ثياب سحول ، بلدة بالحين

### ذكر أسمائه والله

قال عَلَيْتُهُ : ﴿ أَنَا مُحَدّ ، وأَنَا أَحَد ، وأَنَا المَاحِي الذِي يُمْحَى فِي السَّكُفُرُ ، وأَنَا المَاقب فلا نبي " بعدى .

وفى رواية : وأنا المة في ، ونبى التوبة ونبى المرحة ، وفى رواية : «الملحمة»، وسمّاه الله فى كتابه المعزيز : بشيراً وتذيراً وسراجاً منسيراً ، ورؤوفاً رحماً ، ورحة للعالمين، ومحدًداً ، وأحمد ، وطه ، ويس، ومزمّلا ، ومدثراً وعبداً فى قوله : و سبحان الذى أسرى بعبده » (١) . وعبد الله فى قوله : «وأنّه لمّا قام عبد الله » (١ ونذيراً مبيناً ، ومذكراً فى قوله : « إنّما أنت مذكّر » والله أنه وقد ذكرت له أسماء كثيرة ؛ منها المتوكّل والفاتح والحاتم والضحوك (١٧) والقمّال والأمين ، ولمصطفى والرسول النبى الأمّى والقم ، ومعلوم أنّ أكثر هذه الأسماء صفات ، والملاحم : الحروب ، والمضحوك صفته فى المتوراة ، قال ابن فارس : إنّما أسمّى ٤ والملاحم : الحروب ، والمضحوك صفته فى المتوراة ، قال ابن فارس : إنّما أسمّى ٤ بذلك لأنّه كان طيّب النفس فكما ، والقمّ من معنيين : أحدها العطاء ، يقال : فتم له أى أعطاه ، وكان صلّى الله عليه أجود من الربح المرسلة ، والثانى من القمّ الجمع ، يقال للرّجل الجامع للخير قموم وقميم ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) يمحى: يمحو (١٢) اين فارس : بن فارس (١٥) وقثيم : وقثم

<sup>(1)</sup> Iلإسراء ، 10

<sup>(</sup>٣) الحِن ، ١٩

#### ذكر صفته مسالية

كان والمناق والمناق والمناق المناق ا

<sup>(</sup>٣) غصن بين : غصن من | مشرب : مشربا

 <sup>(</sup>٧) تلاً لؤ: تلاً لاً || ثجلة: نخله || صعلة: ضعلة

<sup>(</sup>٨) قسيما: قسما || يباضهما: بياضها || أشفارها: أشفارها

<sup>(</sup>٩) صحل: صحك

<sup>(</sup>١) يعنى أزهر اللون

<sup>(</sup>٢) الأمهق : الكريه البياس ، لسان العرب

<sup>(</sup>٤) الثجلة : عظم البطن

<sup>(</sup>٤) الصعلة : صغر الرأس

<sup>(</sup>٥) كذا فنهاية الأرب . ١٨ : ٢٣٨ ، وفي الأصل : وطف ، والفطف: هو أن يطول شمر الأحفان ثم ينعطف

<sup>(</sup>٦) الصحل: محة و الصوت وعدم مدته

<sup>(</sup>٧) كذا في نهاية الأرب ، وفي الأصل : كثانة

<sup>(</sup>A) أي ليس بقليل أو كشر

<sup>(</sup>٩) الزجيج : تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد

عرق يدر والغضب (١)، أنني المرزين (٢)، له نور يعلوه ، يحسبه من لم (٦٨) يتأمّله أشم (٢) ، منهل الخدّين (٤) ضليع (٥) الفم، أشنب، مفلج الأسنان، دقيق المسربة، من لبّته إلى سرته شعر بجرى كالقضيب، ليس فى بطنه ولا صدره شعر غيره، ما أشعر الذراعين وللنكبين، بادن (٦) متماسك، سواء البطن والصدر، [سبيح (٢)] المصدر، ضخم الكراديس (٨) ، أنور المتجرّد (٩) ، عريض الصدر ، طويل الزندين، رحب الراحة ، شنن (١٠) الكفين والقدمين ، سائل الأطراف ، سبط القصب (١١) ، خصان الأخمصين (٢١) ، مسيح القدمين ، ينبو عنهما الماء ، إذا زال القصب (ال قلماً (١١) ، ويخطو تكفياً (٤١) ويمشى هوناً ، ذربع المشية ، إذا عشى كأنما ينحط من صبب (١٥) ، وإذا التقت التقت جيماً ، بين كتفيه خاتم النبوة و ينحط من صبب (١٥) ، وإذا التقت التقت جيماً ، بين كتفيه خاتم النبوة و

<sup>(</sup>١) أقنى: أقنا (٢) ضليع: صاع (٣) لبته: لبثه

<sup>(</sup>۱) عرق يدره الغضب: أى يمتلىء دما إذا غضب كما يمتلىء الضرع لبنا إذا در ، نهاية الأرب

<sup>(</sup>٢) الَّقَى في الأنف طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه ، والعرنين : الأنف

<sup>(</sup>٣) الشمم: ارتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاها

<sup>(</sup>٤) يعنى غير مرتفع الوجنتين

<sup>(</sup>٥) ضليع الفم: أي عظيمه ، وقبل واسعه ، والمرب تمدح بذلك وتذم بعكسه

<sup>(</sup>٦) اليادن : الضخم

<sup>(</sup>٧) كذا في نهاية الأرب ، وفي الأصل : مسيح . والسبيح : العريض

<sup>(</sup>٨) الكراديس: رؤوس العظام

<sup>(</sup>٩) المتجرد: ماكثف من جمده ، أي مشرق الجدد

<sup>(</sup>١٠) شتن الكفين والقدمين : أي يميلان إلى الغلظ والقصر

<sup>(</sup>١١) سبط القصب : القصب الساعدان والساقان ، أي ممتدان ليس فيهما نتوء

<sup>(</sup>١٢) أي مرتفع الأخصين ، وهما أسفل القدمين

<sup>(</sup>١٣) أراد قوة مشيه ، صلى الله عايه وسلم

<sup>(</sup>١٤) أي تمايل إلى قدام

<sup>(</sup>١٥) ألصبب: الموضع المرتفع

كَأَنَّهُ زَرِّ حَجَلَةُ (١) أو بيضة حمام ، لونه كلون جسده ، عليه خيلان (٢) ، كَأَنَّ عَرَقه اللؤلؤ ، ولَر يح عَرَقهِ أطيب من ريح المسك الأذفر ، يقول ناعته : لم أر م قبله ولا بعده مثله ، عَيَالِيَّةٍ

وعن البراء بن عازب قال: رأيت رسول الله وليكاني في [حلة ] حراء لم أر شيئاً قطّ أحسن منه ، وعن أنس قال: ما مسست ديباجاً ولا حريراً ألين من كفّ رسول الله وليكاني ، ولا شمت رائحة قطّ أطيب من رائحته وليكاني ، ولا شمت رائحة قطّ أطيب من رائحته وليكاني ، وكان أبو بكر رضى الله عنه إذا رأى النبي وليكاني يقول:

أمين مصطفى بالخير يدءو كضوء البدر زايله الظلام

وعن أبى هربرة قال : كان همر بن الخطّاب رضى الله عنه ينشد قول زهير ابن أبى سلمى فى هرم بن سنان فيقول :

لوكنت من شيء سوى بشير كنت المضيء لليسلة البدر من يقول عمر وجلساؤه حوله: كذلك كان رسول الله علي الله علي الله على يكن كذلك غيره، وفيه يقول عمه أبو طالب:

وأبيض يستستى الغام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأراملِ يطيف به الهُلاك (٤) من آل هاشم فهم عنده فى نممة وفضائلِ وميزان حتى لا يخيس (٥) شعيرة ووزّان عدل وزنه غير عائلِ

(۱) كَأَن : كَأَنه (٤) البراء : البر (٥) أَر : أَرى (١١) سوى : سوا (١٦) شعيرة : شعره

<sup>(</sup>١) زر حجلة : الزر أحد الأزرار التي تشد بها الكلل والستور على ما يكون في حجلة المعروس، والحجلة : بيت كالقبة يستر بالكلل وتكون له أزرار

<sup>(</sup>٢) خيلان : جم خال ، وهو الشامة في الجسد

<sup>(</sup>٣)كذا في نهاية الأرب ، ١٨ : ٢٤٠ ، وفي الأصل : مصله

<sup>(</sup>٤) الهلاك : جمر هالك ، وهو الذي ينتاب الناس ابتغاء معروفهم

<sup>(</sup>٥) خاس بالعبد إذا نقضه وأنسده

#### ذكر صفاته المعنوية عليالية

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سألت عائشة رضى الله عنها عن خلقه وَ الله عنها عن خلقه وَ الله عنها عن خلقه وَ الله فقالت: كان خلقه القرآن ، يغضب لغضبه ، ويرضى لرضاه ، وكان لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل فيكون لله ينتقم، وإذا غضب لم يقم لغضبه أحد ، وكان أشجع الناس وأجرأهم صدراً .

قال على بن أبى طالب كرّم الله وجهه : كنّا إذا اشتدّ البأس اتقينا ٦ برسول الله وَاللَّهِ عَلَيْكِيْهِ .

وكان أسخى الناس وأجودهم ، ما سُئل قطّ شيئًا فقال لا ، وأجود ماكان في شهر رمضان ، وكان لا يبيت في بيته دينار ولا درهم ، فإن فضل ولم يجد ه من يعطيه و فجأه الليل لم يأو إلى منزله حتى يبرأ منه إلى من يحتاج إليه ، لا يأخذ عمّا آناه الله إلا قوت أهله عاماً فقط من أيسر ما يجد من التمر والشعير ، ويضع سائر ذلك في سبيل الله ، ولا يدّخر لنفسه شيئاً ، ثمّ يؤثر (١) من قوت أهله ٢ حتى ربّما احتاج قبل انتضاء العام .

وكان أصدق الناس لهجة ، وأوفاهم بذمّة ، وألينهم عربكة ، وأكرمهم عشيرة ، محقود محسود ، لا عابس ولا مفند، فخماً مفخّماً (٢) ، وكان أحلم الناس، ١٠ وأشدّ حياءً من العذراء في خدرها ، لا يثبّتُ بصره في وجه أحد ، خافض لطرفه، نظرُه إلى الأرض (٧٠) أطولُ من نظره إلى السماء ، جُلُّ نظره الملاحظة .

وكان أكثر الناس تواضعاً ، يجيب من دعاه من غنى أو فقير ، أو شريف ١٨ أو دنىء ، أو حر أو عبد ، يصفّى الإناء للهرة فما برفعه حتى تروى رحمة لها ، ويسمع بكاء الصغير وهو مع أمّه فى الصلاة فيخنّف رحمة لها .

<sup>(</sup>١) أي يعطي

<sup>(</sup>٢) أي معظما في الصدور والعيون

وكان أعن النساس لم تمس يده امرأة قط لا يملك رقبها أو نسكاحها أو تسكون ذات رحم .

وكان أشد الناس كرامة لأصحابه ، ما رؤى قط مادًا رجله بينهم ، ويوسّع عليهم إذا ضاق المكان ، ولم تكن ركبتاه تتقدّمان ركبة جليسه ، من رآه بديهة هابه ، ومن خالطه أحبّه ، له رفقاه يحقّون به ، إن قال أنصتوا لقوله ، وإن أمر تبادروا لأمره ، يسوق أصحابه ، ويبدأ من لقيه بالسلام .

وكان يقول: «لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ، إنّما أنا عبد ، فقولوا: عبد الله ورسوله » . وكان يتجمّل لأصحابه فضاً ، ويقول : هم أنّ الله يحب من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتميّا لهم ويتجمّل » ، وكان يتفقّد أصحابه ويسأل عنهم ؛ فمن كان مريضاً عاده ، ومن كان غائباً دعاله وتفقّد أهله ، ومن مات استرجع فيه وأوسعه بالدعاء ، ومن كان يتخوقف أن يكون وجد في نفسه شيئاً قال : « لهل فلاناً وجد علينا في شيء ، أو رأى ميّا تقصيراً ، انطلقوا بنا إليه » . فينطلق حتى بأتيه في منزله ، وكان يخرج إلى بساتين أصحابه ويا كل ضيافة من أضافه فيها ، ويتألّف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ، ولا يطوى بشره عن أحد ، ولا يجفو عليه ، ولا يقبل الثناء إلّا من مكافى ، ويقبل معذرة من يعتذر إليه ، والقوى والضعيف والقريب والبعيد عنده في الحقّ سواه .

۱۸ و كان لا بدع أحداً يمشى خلفه ويقول : «خلّوا ظهرى للملائكة»، ولا يدع أحداً يمشىمه وهو راكب حتى يحمله، فإن أبي قال: « تقدّمنى المكانَ

<sup>(</sup>۲) ذات : ذا (۳) رؤى : رأى (٤) تتقدمان : يتقدمان

<sup>(</sup>۱۲) أن بكون : أو يكون (۱۸) للملائكة : وللملابكة

وكان وكليني له عبيد وإماء لا يترقع عليهم في أكل ولا ملبس ويخدم من خدمه ، قال أنس رضى الله عنه : خدمت النبي وكليني نحواً من عشرين سنة فوالله ما صحبته في سفر ولا حضر لأخدمه إلّا وكانت خدمته لى أكثر من خدمتى له ، وما قال لى أفّ قطّ ، ولا لشيء فعلته لم فعلت كذا .

وكان وَيُطْلِيَّةٍ فَى بعض أسفاره ، فأمر بإصلاح شاة وقال رجل : يا رسول الله على ذبحها ، وقال آخر : وعلى سلخها ، وقال آخر : وعلى طبخها ، فقال ويُطْلِيَّةٍ : ١٢ « وعلى جمعُ الحطب » . فقالوا : يا رسول الله نحن نكفيك ، فقال : « إنَّ الله بكره من عبده أن يراه متميّزاً بين أصحابه » ، وقام ويُطْلِيَّةٍ وجمع الحطب .

وكان وَلِيَالِيَّةُ فَى سَفَرَ فَنَزَلَ لِلصَلَاةَ ، فَتَقَدَّمَ إِلَى مُصَلَّاهَ ، ثَمَ كُوْ رَاجِعاً ، • ١ فقالوا : فا رسول الله أين تريد ؟ قال : ﴿ أَعَلَى نَافَتَى ! ﴾ قالوا : نحن نَـكَفَيك ! قال : ﴿ لا يَسْتَعَنَّ أَحْدُكُمُ فِالنَّاسُ وَلُو فَى وَصِمَةً مِنْ سُواكَ ﴾ .

وكان يوماً جالساً يأكل هو وأصحابه تمراً، فجاء صهيب وقد غَطَّى على عينه ١٨

<sup>(</sup>٢و٦) يا أبا هريرة : يا با هريرة (٦) ثالثا : تالتا

<sup>(</sup>۸) نحوا : نحو (۱۳) یا رسول : پرسول (۱۷) یستمن : یستمین

<sup>(</sup>١) كذا في نهاية الأرب ، ١٨ : ٧٥٧ ، وفي الأصل : ماشيت اركب

وهو أرمد، فسلم وأهوى في النمر يأكل، فقال وَ الله عني الطاوى وأنت أرمد؟ » فقال: يا رسول الله إنّما آكل بشقّ عيني الصحيحة.

(٧٢) وكان يأكل ذات يوم رطباً ، فجاءه على عليه السلام وهو أرمد ، فدنا ليأكل فقال : « أتأكل الحلوى وأنت أرمد ؟ » ، فتنحى ناحية ، فنظر إليه متطالبة وهو ينظر إليه ، فرمى له برطبة ثم أخرى ، حتى رمى إليه سبماً ، فقال : « حسبك ، فإنه لا يضر من التمر ما أركل وتراً » .

وأهدت إليه أمّ سلمة رضى الله عنها قصمة ثريد ، وهو عند عائشة ، فرمت مها عائشة وكسرتها ، فجعل والله يجمع ذلك في القصمة ويقول : « غارت أمّـكم ، عارت أمّـكم » .

وحدّث وَاللّهِ ذَات لَيلة نساه وحديثاً ، فقالت امرأة منهم : كُنّ الحديث حديث خرافة ، فقال وَاللّهِ : ﴿ أَتَدَرُونَ مَا خَرَافَةً ؟ إِنّ خَرَافَةً كَانَ رَجّلًا ، في عذرة ، أَسْرَته الجنّ في الجاهليّة ، فسكت فيهم دهراً ، ثم ردّوه إلى الإنس، في عذرة ، أَسْرته الجنّ في الجاهليّة ، فسكت فيهم دهراً ، ثم ردّوه إلى الإنس، فيكن يحدّث الناس بما رأى منهم من العجائب ، فقال الناس : حديث خرافة ». وكان والله إذا دخل منزله جزّاً دخوله ثلاثة أجزاء ، جزء لله ، وجزء لنفسه وجزء لأهله ، ثم جزّاً جزأه بينه وبين الناس ، فيردّ ذلك بالخاصة على العامّة .

وكان وكلي من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه ، وقسمته على قدر فضلهم في الدين ، فهم ذو الحاجة ، ومنهم ذو الحاجتين ، ومنهم ذو الحوائج ، فيقشاغل بهم ، ويشغلهم فيا يصلحهم ، ويخبرهم بالذي ينبغي لهم، ويقول : « ليبلغ

<sup>(</sup>۱) الحلوى : الحلوا (٤) فتنحى : فتنحا (٥) فرى : فرما

<sup>(</sup>١٦) جزء : اجزؤ || قسمته : قسمه

الشاهد [منكم] (١) الفائب وأبلغونى حاجة من لايستطيع [ إبلاغها ، فإنّه من أبلغ سلطاناً حاجة من لايستطيع إبلاغها ] (١) ثبّت الله قدميه بوم القيامة » لايذكر عنده [ إلا] (١) ذلك ولا يقبل من أحد غيره ، ويدخلون روّاداً (٢) ، ولا يتفرّقون ] (١) إلّا ذُواق (١) ، ويخرجون أدلة ، يعنى على الخير .

وكان والله يؤلف أصحابه ولا ينقره ، [ وبكرم كرم كل قوم ] (٥) ويوليه عليهم، والذي يليه من الناس خيارهم، أنضلهم عنده (٧٣) أهم م نصيحة ، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة ، ولا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر ، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهى به المجاس : ويأمر بذلك ويعطى كل جلسائه [نصيبه] (١) ، لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه ممن جالسه ، وإذا جلس أحد إليه لم يقم حتى يقوم الذي جلس إليه إلا إن استعجله أمر فيستأذنه ، ولا يقابل أحداً عما يكره ، ولا ضرب خادماً قط ولا امرأة ولا أحداً ولا في جهاد أو حداً ، ويصل ذا رحمه من غير أن يؤثره على من هو أفضل منه ، لا يجزى السيئة بمثلها بل يعفو ويصفح ، وكان يعود المرضى ، ويحب المساكين ويجالسهم ، ويشهد جنائزهم ، ولا يحقر فقيراً لفقره ، ولا يهاب ملكاً لملكه ، ويعظم النعمة وإن قات ، لا يذم منها شيئاً ، ويحفظ ويكرم ضعيفه ويبسط ، الم دداه .

 <sup>(</sup>۱) نقم في الأصل ، والزيادة من الشهائل المحمدية للترمذي ، طبع سورية ١٣٩٦ ،
 س ۱۷۷

<sup>(</sup>٢) روادا : أى محتاجين وطالبين لما عنده من النفع لدينهم ودنياهم

<sup>(</sup>٣) كذا في نهاية الأرب ، وفي الأصل : لا يفترون

<sup>(</sup>٤) أى : لا يتفرقون من يمنده إلا على علم يقوم لأنفسهم وأرواحهم مقام الطعام والشراب لأجسامهم

<sup>(</sup>ه) كذا في نهاية الأرب ، ١٨ : ٢٧٧ ، وفي الأصل : ويكرم كل كريم قوم

<sup>(</sup>٦) كذا في نهاية الأرب ، وفي الأصل: بنصيبه

وجاءته ظئر ُه التي أرضعته يوماً فبسط رداءه لها وقال : « مرحباً بأمّى » وأجلسها عليه .

وكان أكثر النّاس تبشّما وأحسنهم بشراً، مع أنّه كان متواصل الأحزان، دائم الفكرة، لا يمضى له وقت من غير عمل لله، لو فيما لابدّ له. أو لأهله منه، ولا خُير في شيئين قطّ اختار أيسرها، إلّا أن يكون في قطيمة رحم فيكون أبعد النّاس منه.

وكان يخصف نعله ، ويرقع ثوبه ويخدم في مهنة أهله ويقطع اللحم معهن .

ويركب الفرس والبغل والحار ، ويُردف خلفه عبده أو غيره ويتسح وجه فرسه بطرف كمّة ، أو بطرف ردائه ، وكان يتوكّأ على العصى ، وقال : « التوكّؤ على العصى من أخلاق الأنبياء » ، ورعى الغنم ، وقال : « ما من نبي من إلا وقد رعاها » .

المولود وعق ميالية عن نفسه بعد ما جاءته النبوة . وكان لايدع المقينة عن المولود من أهله ، ويأمر بحلق رأسه (٧٤) يوم السّابع ، وأن يُتَصدَّق عنه بزنته فضّة ، وكان يحبّ الفأْل ، ويكره الطّيرة ، ويقول : « ما منّا إلّا من يجد في نفسه ،

وكان إذا جاءه ما يحب قال: « الحمد لله ربّ المالمين » ، وإذا جاءه ما يكره قال: « الحمد لله على كل حال » ، وإذا رفع الطّعام من بين يديه قال: « الحمد لله عداً الذي أطعمنا وسقاما وآوانا وجعلنا من المسلمين » ، وروى فيه : « الحمد لله عمداً كثيراً صُيّباً مباركاً فيه غير مودّع ولا مستغنى عنه ربّنا » ، وإذ عطس خفض صوته واستتر بيده أو بثوبه .

<sup>(</sup>٧) مهنة : بهند (١٠) ورعى : ورعا

وكان يكثر الذّ كر ويقل اللّغو ويطيل الصّلاة ويقصّر الخطبة ويستغفر في المجلس الواحد مائة مرّة ، وينام أوّل الليل، ثم يقوم من السحر ثم يوتر، ثم يأتى فراشه ، فإذا سمع الأذان وثب ، فإن كان جُنباً أفاض عليه وإلا توضّاً وخرج إلى الصّلاة ، وكان يصلّى قائماً وربّما صلّى قاعداً ، قالت عائشة رضى الله عنها : في عت وَلِيلِيّهُ حتى كان أكثر صلاته جالساً . وكان يُسمَع لجوفه أزير كأزيز المرجل من البكاء وهو في الصّلاة .

وكان يصوم الاثنين والحيس، وثلاثة أيّام من كلّ شهر، وعاشوراء، وقلّ ما كان يفطر يوم الجمعة، وأكثر صيامه في شعبان، وكانت تنام عيناه ولا ينام قلبه انتظاراً للوحى، وإذا نام نفخ ولا يغطّ غطيطاً، وإذا رأى في منامه ما يروعه قال: « هو الله لا شريك له »، وإذا أخذ مضجعه وضع كفّه اليمني عمل يروعه قال: « ربّ قني عذابك يوم تبعث عبادك »، وكان يقول: هو اللهم باسمك أموت وأحيا »، وإذا استيقظ قال: « الحد لله الذي أحيانا بعد ١٢ ما أماتنا وإليه النشور ».

وكان إذا تكلّم بين كلامه حتى يحفظه من جلس إليه ، ويعيد المكلمة ثلاثاً لينقل عنه ، ويخزن لسانه لا يقكلّم في غير حاجة ، ويتكلّم بجوامع المكلام ، ، ، فضل لا فضول ولا تقصير .

(٧٠) وكان يتمثّل بشيء من الشعر ، وكثيراً ما يتمثّل بقول : ويأتيك بالأخبار من لاتزوّد (١)

 <sup>(</sup>A) کانت: کان || عیناه: عینه
 (۹) انتظارا: وانتظارا
 (۱٤) ثلاثا
 (۱۷) وکثیرا ما: وکثیر مما

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وهو شطر بيت مشهور من معلقة طرفة بن العبد ، وفي المعلقة : من لم تزود

أو بغير ذلك. وكان جلّ ضحكه التبسم، ورّعا ضحك لشيء يعجبه حتى تبدو نواجذه وَ الله عن غير قبقه .

وما عاب والته طماماً قط ، إن اشتهاه أكله وإن لم يشته تركه ، وكان لا يأكل مت كما ولا على خوان ، ولا يمتنع من مباح ، وبأكل الهدّية وبكافئ عليها ، ولا يأكل الصدقة ولا يتأنّق فيما كان يأكل، يأكل ماوجد تمرأكان أو خبزاً ، وإن وجد شواء أكله وإن وجد لبناً اكتفى به ، ولم يأكل خبزاً مرققاً حتى مات ما الله وإن وجد لبناً اكتفى به ، ولم يأكل خبزاً مرققاً حتى مات ما الله وإن وجد لبناً اكتفى به ، ولم يأكل خبزاً مرققاً

قال أبو هريرة :خرج رسول الله وَيُطَالِقُو مِن الدّ نيا لم يَشبع من خبز الشعير ، وكان يأتى على آل محمّد الشهر والشهران لا يوقد فى بيت من بيوته نار ، كان قوتهم التمر والماء ، وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع ، وقد أتاه الله مفاتيح خزائن الأرض ، فأبى أن يقبلها واختار الآخرة عليها .

۱۲ و كان يأتى عائشة فيقول: ﴿ عندك غذاء ؟ ﴾ فتقول: ﴿ إِنَى صائم ﴾ . فأ تاها يوماً ، فقالت : يارسول الله : أهدى لنا هد يه ، قال: ﴿ وماهى؟ ﴾ قالت : حسيا . قال : ﴿ أما إِنّى أصبحت صائما ﴾ ، قالت، ثم أكل وأكل والله والله الخبز بالخل ، وقال : ﴿ أما إِنّى أصبحت صائما ﴾ ، قالت، ثم أكل وأكل والله والمنز بالخل ، وقال : ﴿ أما إِنّى أصبحت صائما ﴾ ، قالت ، ثم أكل وأكل والله وكان يحب الد با و ويتبعه ، ويتجبه الذراع من الشاة ، وقال ﴿ إِنَّ أطيب الله م كان يحب الظهر ﴾ ، وقال : ﴿ كاوا الريت وادّ هنوا به ، فإنّه من شجرة مباركة ﴾ ، وكان له بعجبه النفل ، يعجبه النفل ، يعنى ما بقى من الطّعام ، وكان يأكل بأصابعه الثلاثة ويلمقهم .

<sup>(</sup>٦) مرققاً : مرقرقاً ، والمرقق : الملين المحسن (٩) نار : نارا

<sup>(</sup>١٠) مفاتيح : بمفاتيح (١٧) ادهنوا : اندهنوا

<sup>(</sup>١٨) تأسابعه : باصعه !! الثلاثة : الثلاث

وعن سلمى زوجة أبى رافع أن الحسن وابن عبّاس وابن جعفر أتوها فقالوا: اصنعى لنا طعاماً ممّا كان يعجب رسول الله عليه الله و يحسن أكله! فقالت: إنسكم لاتشتهو نه اليوم، قالوا: بلى ، اصنعيه! قال: فقامت فطحنت شعيراً ٣ وجعلته فى قدر ، وصبّت عليه شيئاً من زيت ، ودقّت الفلفل والتوابل وقرّبته إليهم، فقالت: هذا ما كان يعجب رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عبد الله عب

وأكل وَ السلامِ عَلَيْهِ خَبْرُ انْهُ مِيرِ بِالْمَرِ ، وقال: هذا أدم هذا ، وأكل وَ البطيخ البطيخ الرطب ، والقيّاء فالرطب ، والتمر بالزبد . وكان يحبّ الحلوى والعسل ، وكان يشرب قاعداً ، وربّما شرب قاعماً ، وتنفّس ولاناً ، وإذا فضل منه فضلة وأراد أن يسقيها بدأ بمن عن يمينه .

وشرب و اللهم بارك لنا على وقال: « من أطعمه الله طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه، ومن أسقاه الله لبناً فليقل: «اللهم بارك لنافيه وارزقنامنه»، وقال واللهم بارك لنافيه وارزقنامنه»، وقال واللهم بارك لنافيه وارزقنامنه»،

وكان وكلي المبس الصوف وبنتمل بالمخصوف، ولا يتأنّى في مابس، ويلبس ماوجد مر"ة شملة، ومر"ة برداً ،ومر"ة حبرة، ومر"ة جبة صوف، وكان يابس النمال السبتية (١) ، ويتوضّا فيها ، وكان لنمليه قبالان ، وأو ل من عقد عقداً واحداً ، السبتية وكان أحب اللباس إليه الحبرة؛ وهي من برد البمن، فيها حُمرة وبياض ، وكان أحب التياب إليه القميص ، وكان إذا استجد ثوباً سمّاه باسمه : عمامة أو وكان أحب الثياب إليه القميص ، وكان إذا استجد ثوباً سمّاه باسمه : عمامة أو قيصاً أو برداً أو غير ذلك ، يقول : « اللهم الشالحد كما ألبستنيه ، أسألك خيره ما وخير ما صنعله ، وأعوذ بك من شر و وشر ما صنعله » وكان تعجبه الثياب

 <sup>(</sup>٤) التوابل: الثوابل (٧) القثاء: القتا (١٤) بردا: برد

<sup>(</sup>١) السبتية : من السبت ، وهو القطم ، لأنه قطم عنها الشعر وحلق

الخضر ، و كانت تكون قيصه مشدودة الأزرار، و كان يلبس الكساء الصوف وحده فيصلى فيه ، ور بما لبس الإزار الواحد ليس عليه غيره ، يعقد طرفيه من كتفيه يصلى فيه ، وكان يلبس المقلانس تحت العائم ويلبسها دون (٧٧) العائم، ويلبس العائم دونها ، ويلبس القلانس ذات الآذان في الحرب، وربها نزع قلنسوته وجعلها سدّة بين يديه وصلى إليها ، وربها مشى بلا قلنسوة ولا همامة ولا ردا واجلا يمود المرضى كذلك في أقصى المدينة ، وكان يعتم ويسدل طرف عامته بين كتفيه ، وعن على عليه السلام : عمّة في رسول الله عليه الله علمة وسدل طرفها على منكبى ، وقال : « إنّ العهامة حاجز بين المسلمين والمشركين » .

وكان يلبس بوم الجمعة برده الأحمر ، ويعتم ، ويلبس خانماً من فضة ، فصه منه ، نقشه : محمد رسول الله ، في خنصر الأيمن ، ورسما لبسه في الأيسر ، وبجعل فصه مما يلى باطن كفة .

۱۷ و كان و كان و الطيب و بكره الريح الحبينة ، ويقول : « إنّ الله عزّ وجلّ حبّب إلى النسّاء والطيب وجعل قرّة عينى فى الصّلاة » . وكان يتطيّب بالغالية وللسك حتى يرى وبيصه (۱) فى مقارقه ، ويتبخّر بالمود ويطرح معه السكافور ، وكان يُمرّف فى الليلة المظلمة بطيب ريحه ، وكان بكتحل بالإثمد فى كلّ ليلة فى كلّ عين ، وربّ عا اكتحل ثلاثاً فى المين واثنين فى اليسار ، وربّ عا اكتحل فى كلّ عين ، وكان يقول : عليه بالإثمد فإنّه [ بجلو(۲) ] البصر ويثبّت الشعر ، وكان يكثر دهن رأسه ولحيته . وكان يترجّل غبّاً (۲) ، وكان يحبّ التيمّن فى وكان يكثر دهن رأسه ولحيته . وكان يترجّل غبّاً (۲) ، وكان يحبّ التيمّن فى

<sup>(</sup>١٣) حب إلى : ادنى في

<sup>(</sup>١) الوبيس: العريق

<sup>(</sup>٢) كذا في الديمائل المحمدية ، ٣١ ، وفي الأصل : يجلي

<sup>(</sup>٣) الغب : اليوم بعد اليوم ، أي يرجل شعره وينظانه ويحسنه من وقت لآخر

ترجّله وتنعله وطهوره ، وفي شأنه كلّه ، وكان ينظر في المرآة ورَّبَمَا نظر في الماء في ركوة في حجر عائشة وسوى جمته ، وكان لا يفارقه في سفره قارورة الدهن ، والمسكحلة ، والمرآة ، والمشط ، والمقراض ، والسواك ، والخيوط والإبرة فيخيط ٣ بها ثيابه ، وبخصف نمله .

وكان يستاك بالأراك ، وكان إذا قام من النوم يشوس فاه بالسواك في اللهاة ثلاث مرار: قبل النوم ، وعند القيام من النوم ، وعدد الخروج ٢ ألى صلاة الصبح .

وكان يحتجم فى الأخدعين وبينالسكتفين ، واحتجم وهو محرم [ بملل<sup>(١)</sup>] على ظهر القدم ، وكان يحتجم لسبعة عشر وتسعة عشر وإحدى وعشرين .

وكان وَ الله عَلَيْ عَرْحَ وَلَا يَقُولُ إِلَّا حَمّاً ، دخل يوماً على أمّ سلمة وقد مات نُعَير (٢) ابنها من أبي طلحة ، [ فقال له : « يا أباهير (٣) ] ، ما فعل النّفير؟ هوجاءته امرأة فقالت: يارسول الله ، احملني على جل ، فقال : «أحملت على ولد النّاقة » قال : « لا أحملك إلّا على ولد النّاقة » قالت : لا يطيقني ، فقال لا يطيقني ، قال : « لا أحملك إلّا ولد الناقة ؟ وجاءته أخرى فقالت : يا رسول الله إنّ فقال الناس : وهل الجمل إلّا ولد الناقة ؟ وجاءته أخرى فقالت : يا رسول الله إنّ زوجى مريض ، وهو يدعوك ، فقال : « لهل ووجك الذي في عينيه بياض » . ورجمت المرأة وفقحت عين زوجها لتفظر إليها ، فقال : مالك ؟ فقالت : أخبرني ورجمت المرأة وفقحت عين زوجها لتفظر إليها ، فقال : مالك ؟ فقالت : أخبرني رسول الله ويحلي الله ويحلي الله وقيعينيه وبياض ؟ وجاءته أخرى مقالت : يا رسول الله أن يدخلني الجنة ! فقال : مالك ؟ وجاءته أخرى مقالت : يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة ! فقال : مالك ؟ وجاءته أخرى مقالت : يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة ! فقال :

<sup>(</sup>١٠) يوما : يوم (١١) نغير : نعر (١٢) امرأة : امرأ (١٨) ادع : ادعوا

<sup>(</sup>١)كذا في الشهائل المحمدية ١٩٥ ؛ وملل: محل بين مكم والمدينة : يبعد سبعة عشر ميلا عن المدينة

 <sup>(</sup>۲) النفير : بضم النون ، تصغير النفر \_ بضم النون وفتح الغين ، وهو طائر صغير
 (۳) كذا في الشهائل المحمدية ١١٩ ، وفي الأصل : فقال لها يابي عمير

« يا أمّ فلان إنّ الجنّة لا يدخلها مجوز ، فولّت المرأة وهي تبكى ، فقال رسول الله عصلية : أخبروها أنهّا لاتدخل الجنّة وهي عجوز ، إنّ الله تمالى يقول : « إنّا أنشأ ناهن إنشاء فجملناهن أبكاراً ، عرباً أتراباً » (١) .

وكان رسول الله والحليقي يدخل على عائشة رضى الله عنها والجوارى يلعبن عندها، فإذا رأيفه تفرّقن فسيّرهن إليها، وقال لها يوماً: وهي تلعب بلعبها: 
ه ما هذه ياعائشة » ؟ فقالت: خيل سليمان بن داود، فضحك وطلب الباب، فابتدرته واعتنقته، فقال: « ما لك يا حسيراء » ؟ فقالت: بأبي أنت وأمّى يا رسول الله، ادع الله أن يففر لي ما تقدّم من ذنبي وما تأخّر، قالت: فرفع يديه على رسول الله، ادع الله أن يففر لي ما تقدّم من ذنبي وما تأخّر، قالت: فرفع يديه حتى بان بياض إبطيه، وقال: « اللهم من اغفر لهائشة بنت أبي بكر ظاهره وباطنه مفقرة لا تفادر ذنباً ولا تكسب بعده خطيئة ولا إثماً »، وقال والمنافية: «أفرحت

<sup>(</sup>۱۷) ادع: ادعوا

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة ، ٣٧

<sup>(</sup>٢) زيادة من الشمائل المحمدية ، ١٢١

يا عائشة » ؟ فقلت : إى والذى بعثك بالحق ، فقال : أمّا والّذى بعثنى بالحق ما خصصتك بها من بين أمّتي ، وإنّها لصلاتى لأُمّتى فى الليل والنهار فيمن مضى منهم ومن بقى ومن هو آت إلى يوم القيامة ، وأنا أدعو لهم والملائكة يؤمّنون على دعائى .

قلت : إنَّ في هذا الخــبر من البشارة لأمَّة مُمَّد وَ اللَّهِ عَلَى الباعو أن يدعو لو اضعه في هذا التاريخ (١) بالعفو وللسامحة و الآخرة الصالحة .

وكان وَلَيْكَالِيَّةِ خَاتُمُ النبيِّينِ وسَيِّد المُرسلين ، وآناه الله علم الأو لين والآخرين ولا يُحصِى مناقبَه أحد من العالمين ، صلّى الله عليه وعلى آله أجمعين ، وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم الدين .

#### وأنشد الأمين الماصمي يقول:

يا جاعلًا سن النبي شعياره ودثارة متدّيماً أخب\_ارَهُ مستما ع المايته متوسم ] آثاره ا [سنن الشّريمة خذ بها وكذا الطّريقة فاقتبس في سُبِلُها أنــوارَهُ في السّنتين شمارَهُ هو قدوةً لك قاتَّخذ كرماً ويحفظ جارة قد کان يقری ضيفه وبجالس المسكين يؤا ثر قربَه وجوارَهُ والجوعُ كان شعارَهُ الفقر كان رداءه

<sup>(</sup>٤) دعائى: دعاء (٥) يدعو: بدعوا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعله يريد : يدعي لواضع هذا التاريخ

<sup>(</sup>٢) أضفنا هذا اليت نقلا عن : نهاية الأرب ، ١٨ : ٢٦٤

مستبشراً زُوَّارَهُ يلقى [ بغرة ضاحك [(١) لڪريم قوم زارهُ بسط الرداء كرامة مرحاً بجر إذارة ما كان مُخْتالاً ولا ف من الخشوع حمارًهُ قد كان بركب بالردد ة ليله ونهارَهُ في مهنة هو [أو](١) صلا زله ويوقد نارَهُ فتراه بحلب شاة مد ما زال كيف مهاجريب ومكرما أنصارة الاً المسيء عثارة تراً عجسنهم مقيد ہب الّذي تجوى يدا ه لطالب إيثارة يَّة ربُّه مقدارَهُ زَكِّي عن الدُّنيا الدُّن أبداً عليه نثارة cal Ille outie كان الرَّسولُ اختارَهُ فاختر من الأخلاق ما شك أن تُبَوَّأُ دارَهُ لتُعدُّ سنياً وتو

صلّى الله عليه وطى آله وسلّم وعلى جميع الأنبياء والرسلين صلوات الله عليهم ١٠ أحمين.

قلت: وأمّا المدائح الكريمة في سيدنا رسول الله وَاللَّهِ وَأَكْثُرُ مِن أَن عَلَى، وقد اعتنى مجمع ذلك الأمير علاء الدين على بن أمير حاجب متولَّى يومثذ

<sup>(</sup>١٧) الأمير ، للأمير

<sup>(</sup>١) كذا في نهاية الأرب ، وفي الأصل : بغرته ضاحكا

<sup>(</sup>٢) كذا في نهاية الارب ، وفي الأصل : و

<sup>(</sup>٣) مفيلاً ، كذا في نهاية الأرب ، وفي الأصل : وقيلا

مصر المحروسة ، قالذى وصلت إليه قدّرته ما وقفت له من ذلك على مجلّد كبير ضخم جدًا ، يتضمّن فهرستاً بعدّة أسماء الكتب المجلّدات التى ضمّنها ما جمع من المدائح الفبويّة ، وكان عدّة ذلك مائة وخسين مجلّدة ، وعدّة القصائد المضمّنة مدحه ويُطلِيّه ممانية آلاف وماثتى قصيد وقصيد واحد ، وعدّة الأبيات في هذه القصائد المذكورة أربعائة ألف بيت وأربعة وعشرين ألف بيت وأربعائة وأربعين بيتاً .

# ذكر ما لخص من كتاب الشفاء من معجزاته وكالله وعظم وكرتم

فنه القرآن العظيم المعجز الذى أعجز الفصحاء معارضته ، وقصرت البلغاء عن مشاكلته ، فلا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً ، وأيقن الملحدون بصدقه لمّا سئلوا أن يأتوا بعشر سور أو بسورة أو بآية من مثله .

ومنها حديث سلمان ، وقول العالم الذي كان يأتى بيت المقدس في كلّ عام مرّة له : لا أعلم في الأرض أعلم من يقيم خرج من أرض نهامة ، إن ينطلق الآن نواققه ، وفيه ثلاث خلال : يأكل الهديّة ولا يأكل الصدقة ، وهند غطروف من كمتفه الأيمن خاتم النبوّة مثل البيضة ، لونها لون جلده ، فانطلق فوجده وَاللّهِ ، ووجد العلامات .

<sup>(</sup>۲) فهرستا: فهرست (۵) عشرین: عشرون

<sup>(</sup>٦) أربعة : أربع || بيتا ، بيت (١٢) سئلوا : سألوا || يأتوا : يأتى

ومنها شرح صدره لمّا عُرِج به ، و إخراج العلقة التي هي حظّ الشيطات من قلبه ، ثم غسله بماء زمزم وأعاده ، وقد تقدّم ذكره .

ومنها إخباره عن بيت المقدس وما فيه وهو عكمة حين تردّدوا في عروجه ، وسألوه أن يصف لهم بيت (٨١) المقدس ، فكشف الله عزّ وجل له عنه فوصفه لهم .

ومنها انشقاق القمر له فرقتين حين سألته قريش آية ، وأُنْزِل ذكر مُ ذلك في القرآن العظم .

ومنها أن ملاً من قريش جلسوا في الحجر بعد ما تعاقدوا على قتله فخرج والله فخرج والله فخفضوا أبصارهم ، وسقطت أذقانهم على صدورهم ، ولم يقم إليه منهم رجل ، فأقبل والله حتى وقف على رؤوسهم، فقبض قبضة من تراب وقال:

« شاهت الوجوه » ، ثم حصبهم فما أصاب رجلاً منهم حصبة من ذلك الحصى

ومنها أنّه رمى الفوم يوم حُنين بقبضة من تراب فهزمهم الله تعالى ، وقال بعضهم : لم يبق منّا أحد إلّا امتلأت عيناه تراباً ، وفيه أنزل : « وما رميت ولكنّ الله رمى »(١) .

ومنها آیة الغار ، إذ خرج القوم فی طلبه ، فعمی علیهم أثره ، وصدوا عنــه وهو نصب أعینهم ، وبعث عنــكبوت فنــجت علیه .

 <sup>(</sup>۳) عروجه: رجوعه (۱۰) رجل: رجل
 (۱۲) امتلائت عیناه ترابا: امتلی عینیه تراب
 (۱۲) امتلائت عیناه ترابا: امتلی عینیه تراب

<sup>(</sup>١) سورة الأنفاني ، ١٧

ومنها أنّه مسح على ضرع عناق ولم يثر عليها الفحل مضرّت وشرب وستى أبا بكر

ومنها أنّه مسع على ضرع شاة أمّ معبد وهي حائل أجهدها الهزال فدرّت ٣ وتحقّل ضرعها .

ومنها دعوته لعمر بن الخطّاب رضى الله عنه أن يُمَزَّ به الإسلام، أو بأبى جهل ابن هشام فسبقت لعمر ، ودعوته أبضاً لعلى بن أبى طالب كرّم الله وجهه أن يذهب الله عنه الحرّ والبرد فأذهبهما الله عنه ، ودعوته له أيضاً وهو يشكو وجماً فلم يشكه بعد .

ومنها أنّه تفل فى عينيه وهو أرمد فبرأ من ساعته لم يرسد بمدها .
ومنها أنّ رجلًا أنصاريًا أصيبت رجله فى حرب فمسحها فبرأت منساعتها،
ومنها أنّ سمرة أصابته ضربة يوم حُنين فنفث فيها ثلاث (٨٢) نفثات ، قال :
فما اشتكيتها حتى الساعة .

و منها دعوته لعبد الله بن عبّاس أن يفقّه في الدبن ويعلمه الله التأويل ، فسكان يدعى البحر لسعة علمه .

ومنها دعوته لجمل جابر بن عبد الله فصار سابقاً بعد أن كان مسبوقاً ، ° ، ومنها أن الله بارك في تمر جابر حتى قضى منه دينه عن أبيه ، وفضل منه ثلاثة عشر وسقاً ، وكان سأل غرماءه أن يأخذوا التمر بما عليه لهم فأبوا .

ومنها دعوته لأنس بطول العمر وكثرة المال والولد وأن يبارك له فيهما ، ، ، فولد له مائة وعشرون ولداً لِصُلْبه ، وكان نخله يحمل في السنة مر"تين ، وعاش نحو المائة سنة .

<sup>(</sup>٥) بأبي: بأبو (٧) يشكو: يشكوا (١٠) أنصاريا: أنصارى

ومنها أنّه شُكِى إليه قحوط المطر وهو على المنبر فدعا الله تمالى وما فى السماء فرعة فثارت سحابة مثل النرس ثم انتشرت ، ومطروا إلى الجمعة الأخرى حتى شكوا إليه انقظاع السبل، فدعا الله فارتفع عنهم .

ومنها دعوته على عيينة بن أبى جهل (١) أن يسلَّط عليه كاباً من كلابه فقتله أسد بالزرقاء (٢) من أرض الشام ، ومنها دعوته على سراقة لمّا اتّبعه حين هاجر فارتطمت فرسه ، وقد تقدّم ذكرها . ومنها شهادة الشجر له بالرسالة حين عرض على أعرابي الإسلام، فقال : هل من شاهد على ما تقول ؟ فقال والله « هذه السُمرة » فدعاها فأقبلت إليه تخد الأرض حتى قامت بين مديه، فاستشهدها اللامًا ، فشهدت كما قال ، ثم رجعت إلى منبتها ، ومنها أنَّ أعرابيًّا من بني عامر قال له : إنَّك تقول أشياء فهــل لك أداويك ؟ وكان يداوى ويماليج ، فقال له النبي ﷺ : ﴿ هُلُ لِكُ أَنْ أُرِيكُ آيَةً ﴾ ؟ وعنده نخل وشجر ، فدعا رسول الله عَلَيْتُهُ عَزْقًا مُنْهَا (٨٣) فأقبل إليه وهو يسجد وبرفع رأسه ، ويسجد ويرفع رأسه، حتى انتهى إليه ، فقام بين يديه مم قال له رسول الله عليالية : «ارجم إلى مكانك» فرجع إلى ماكان عليه ، فقال له العامري : والله لا أكذَّ بك فيشيء تقوله أبداً. ومنها أنَّه أمر شجرتين فاجتمعنا ثم أمرها فافترقنا ، ومنهـــا أنَّه أمر أنساً أن ينطلق إلى نخلات ، إلى جانبهن رُجُم من حجارة فيقول لهنَّ : يقول لـكنَّ

<sup>(</sup>ه) أسد : أسدا || سرافة : سارفة (٦) فارتطمت : قارتمطت

<sup>(</sup>٧) عرض : أعرض (١٢) عزةا : عر

<sup>(</sup>١٥) فاجتمعتا \_ فانترقتا : فاجتمعا \_ فافترقا

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصل ، أما فى الشفاء للقاضى عياض الذى يزعم المصنف أنه ينقل عنه : عتبة ابنأ بى لهب، انظر : شرح الشفا ف ثماثل صاحبالاصطفا لنور الدين القارى، طبيمصر ١٣٩٨ هـ بتحقيق حسنين مخلوف ، ٣ : ٢٠٧ ، هذا وقد صحح المصنف خطأه هذا فيما يلى

<sup>(</sup>٢) كذا في المواهب اللدنية ، ٣ : ٣٣٧ ، ونهاية الأرب ، ١٨ : ٢١٤ وفي الأصل : الزورة

ومنها أنّه نام فجاءت شجوة تشق الأرض حتى قامت عليه ، فلمّا استيقظ ذكرت له ذلك ، فقال : « هي شجرة استأذنت ربّها أن تسلّم على فأذن لها » . ومنها تسليم الشجر والحجر عليه ليالي بعثه بمكّة والليّة ومنها حنين الجذع الذي كان يخطب عليه حين اتخذالمنبر والليّة ومنها تسبيح الحصى في كفّة ثموضعه في كفّ أبي بكرتم عرثم عثمان فسبّح، ومنها تسبيح طعام دعا أصحابه إليه واليّة ومنها تسبكتم الذراع من الشاة بأني مسموم ، ومنها شكوى البعير إليه إبذا . ومنها تسكلتم الذراع من الشاة بأني مسموم ، ومنها شكوى البعير إليه إبذا . في العمل وقلّة العلف (٨٤) ، ومنها أنّ ظبية وقعت في شبكة صائد فسألته أن عطلقها لترضع أولادها ثم ترجع فأطلقها، وجلس حتى وجعت وأتى الصّائد فاستوهبها في العبل له لمّا عز صاحبهما عن أحدها فجاءا فبركا بين يديه فخطمهما ودفعهما إليه ، ومنها أنّه أراد أن ينحر ست بدنات أو سبعاً فجعان تزدلفن إليه بأبّتهن ١٨ ومنها أنّه أراد أن ينحر ست بدنات أو سبعاً فجعان تزدلفن إليه بأبّتهن ١٨ يبدأ ، ومنها أنّه أراد أن ينحر ست بدنات أو سبعاً فجعان تزدلفن إليه بأبّتهن ١٨ يبدأ ، ومنها أنّه أراد أن ينحر ست بدنات أو سبعاً فجعان تزدلفن إليه بأبّتهن ١٨ يبدأ ، ومنها أنه أراد أن ينحر ست بدنات أو سبعاً فعمان تزدلفن إليه بأبّتهن ١٨ يبدأ ، ومنها أنه أراد أن

<sup>(</sup>٣) بيعض : بعض (٥) جدارا : جدار (١٠) ليالي : ليال

<sup>(</sup>١٣) لميذاءه : إذا أيه (١٤) ظبية : ضبية (١٥) وأتى : وأنا (١٦) خلى : خلا

ومنها أنّ عين قتادة بن النمان ندرت وصارت على وجنته فردّها والليّة في ومنها أنّ عين عينيه ، ومنها إخباره يوم بدر بمصارع المشركين فلم يتعدّ أحد منهم مكان صرعه الذي عينهه .

ومنها أنّه أخبر أن طوائف من أمّته يغزون البحر، وأن أمّ حرام فيهم وهي بنت مُلحان (١) فكان كذلك، ومنها قوله لعثمان رضى الله عنه إنّه ستصيبه بلوى شديدة فكانت قتلته رضى الله عنه، ومنها قوله للا نصار « إنّه مم سترون بعدى أثرة » فكانت في ولاية معاوية رضى الله عنه، ومنها قوله للحسن عليه السلام: هإنّ ابنى هذا سيّد، ولهل الله يصلحه بين فينين من المسلمين عظيمتين»، فكان كذلك.

ومنها أنّه أخبر بقتل العنسى الـكذّاب ليـلة قتله ، ومن قتله وهو بصنعاء المين ، فكان كذلك ، ومنها أنّه أخبر عن الشيماء الأزديّة أنهّا رفعت له في المين ، فكان كذلك ، ومنها أنّه أخبر عن الشيماء الأزديّة أنهّا رفعت له في ما خالد خار أسود على بغلة شهباء ، فأخذت في زمان أبي بكر ضي الله عنه في جيش خالد ابن الوليد بهذه الصفة بعينها .

ومنها قوله و الله و الله و الأرض مشارقها ومفاربها ، وسيبلغ ملك ما أمّى ما زوى لى منها » ، فكان كا قال ، وبلغ ملكهم من أوّل المشرق من بلاد المترك إلى آخر المفرب من بحر الأندلس وبلاد البربر ، ولم يقسموا في الجنوب ولا في الشمال ، ومنها قوله [ لثابت ] (٢) بن قيس : « تعيش حيداً و نموت شهيداً » ، فعاش حيداً (٨٥) وقتل يوم الميامة .

المعند : يتعدا

<sup>(</sup>١) هي من خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وكانت تحت عبادة بن الصامت، انظر شرح الشفا ، ٣ : ٢٨٥

<sup>(</sup>٢) كذا في الإصابة ، ١ : ١٩٥ ، وفي الأصل: أمانت

ومنها أنّ امرأة أبى لهب لما نزلت « تبّت بدا أبى لهب » جاءته ومعه أبو بكر ، فقال للنبى وَلِيَّالِيَّةِ ؛ إنّها امرأة بذيئة ، وأخاف أن تؤذيك فلو قمت ، قال : « إنّها لن نرانى » ، فجاءت فقالت : يا أبا بكر إنّ صاحبك «جابى ، قال : إنّه لايقول الشعر ، قالت : أنت عندى مصدّق ، وانصر فت ، فقال أبو بكر : يا رسول الله إنها لم ترك ، قال : لم يزل ملك يسترنى منها بجناحه » .

ومنها أنَّ رجلًا ارتدَّ ولحق بالمشركين، فبلغ النبي وَكَالِيَهُو أَنَّهُ مات فقال: ﴿ إِنَّ الأَرْضُ لاَنْقَبِلُهِ ﴾ ، قال أبو طلحة : فأتيت تلك الأَرْضُ التي مات فيها ، فوجدته منبوذاً ، فقلت : ما شأن هذا ؟ فقالوا : دفناه فلم تقبله الأَرْض

ومنها أنّ رجاً كان يأكل بشماله ، فقال له النبي وَلَيْكَالِيَّةُ : «كُل بِيمينك » ا فقال : لا أستطيع ، فقال النبي وَلِيُكَالِيَّةُ : « لا استطامت » ، قال: فما رفعها بعد ذلك إلى فيه أبداً ، ومنها سقوط الأصفام يوم فتح مكّة ، وقد نقد م ذكر ذلك .

ومنها أن مازن بن العَضُوبة كان يسدن صناً ، فسمع صوتاً من الصنم يقول ١٢ ويبشر بنبو ته والحظينة ، ويحضّه على اتباعه وعلى ترك عبادة الصنم ، ومنها أن سو اد بن قارب (١) أناه رَثْمِيدُ في ثلاث ليال متتابعات يضربه برجله ويوقظه ويخبره ببعث النبي والحظينة ويحرّضه على اتباعه ، ومنها شهادة الذّب بنبو ته والحظينة ومنها شهادة الذّب بنبو ته والحظينة ومنها شهادة الضب بنبو ته والحليقة

ومنها أنه أطعم أهل الخندق وهم ألف من صاع شدير فشبعوا وانصرفوا والطمام أكثر مممّا كان،ومنها أنه أطعمهم من تمر يسير جاءت به ابنة بشير بنسعد ١٨ إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحة فسكفاهم به، ومنها أنّ أصحابه عليالية استأذنوه

<sup>(</sup>١٤) رثيه: ريه || ثلاث: ثلث || يوقظه: يوقضه

<sup>(</sup>۱) شرح الشفاء ، ۳ : ۲۰۸ : سواد بن قارب ، بكسر الراء ، أزدى ، كان كاهنهم في الجاهلية

فى نحر ظهورهم لقلة الزاد فقال: « ولكن اثنونى بما فضل من أزوادكم » ، فبسطوا (٨٦) أنطاعا، ثم صبّوا عليها ما فضل من أزوادهم ، فدعا لهم فيها بالبركة فأكلوا حتى تضلّموا شبعاً ثم كُفُوا ما فضل منها جربهم .

ومنها أن أبا هريرة أناه بتمرات قد صفّهن في يده فقال : يا رسول الله ، ادع لى فيهن بالبركة وقال : « إن أردت أن تأخذ شيئاً فأدخل يدك ولا تنثره نثراً » . قال أبو هريرة : فأخرجت من ذلك التمركذا وسقاً في سبيل الله ، وكنا نطقتم منه ونطّهم ، وكان في حقوى حتى انقطع متى ليالى عثمان (١) .

ومنها أنّه أنى بقصمة من ثريد ، فدعا عليها أهل الصُّفّة ، قال أبو هريرة : فجملت أتطاول حتى يدعونى حتى قام القوم ، وليس فى القصمة إلّا شىء يسير فى نواحيها ، فجمعه بإصبعه ﷺ ، فصار لقمة ، فوضعها على أصابعه وقال لى :

١٢. ﴿ كُلُّ بِسَمُ اللَّهُ ﴾ ، فو الذي نفسي بيده ما زلت آكل منها حتى شبعت .

ومنها أنّه أروى أهل الصفة من قدح لبن ، ثم فضلت منه فضلة فشربها أبو هويرة ، ثم النبي وكليته ، ومنها أنّه أطعم فى بنائه بزينب من جَفْنَة ثريد ما أهدتها له أمّ سايم فكفى بها خلقاً كثيراً ، ثم رفعت ولا يدرى أى الطّمام كان فيها أكثر ، حين وضعت أم حين رفعت، ومنها أنّه أنى بقصعة ثريد فوضعت بين يدى القوم فتعاقبوها من غدوة إلى الظّهيرة ، يقوم قوم ويجلس آخرون .

١ ومنها أنَّه أطفع ثمانين رجلا في بيت أبي طلحة من أقراص شمير جعلها أنس

<sup>(</sup>٦) أبو هريرة : أبا هريرة (١٣) فشرنها : تربها

<sup>(</sup>١٥) فكني: فكفا || يدرى: يدرا (١٧) الفاهيرة: الظهير

<sup>(</sup>۱۸) ثمانین : ثمانون

<sup>(</sup>١) شرح الشفاء ، ٣ : ٧٠ : إلى أن قتل عبَّان فانتهب منى فذهب

تحت إبطه حتى شبعوا والطمام بحاله ، ومنها أنّه أمر همر رضى الله عنه أن يزود أربع مائة راكب من تمر فزوّدهم وبتى كأنّه لم ينقص تمرة واحدة .

وعن جابر بن عبد الله قال : حضرت صلاة العصر وليس معنا ماء غير فضلة ، فجُمِلت في إناء وأتى بها النبي وَ الله في فأ دخل (٨٧) فيه [ يده ] (١) ، وفرج أصابعه وقال : «حي على الوضوء والبركة من الله » ، قال فلقد رأيت الماء ينفرج من بين أصابعه وتوضأ الناس ، وشربوا ، وهم ألف وأربع مائة رجل .

وعن جابر أيضا قال: أصاب الفاس عطش يوم الحدببية فجلس الناس إلى رسول الله وكالله ومن علم الله مثل العيون، وكنها خمس عشرة مائة.

ومنها أنّه أتى بقدح فيه ماء فوضع أصابعه فى القدح فما وسما صابعه كلّها فوضع هؤلاء الأربع وقال : ﴿ هُمُوا فَتُوضَّاُوا أَجْهَيْنَ ﴾ ، وهم من السبعين إلى الثمانين ، ومنها أنّه أتى بقعب فيه ماء يسير ، فوضع كنّه على القعب ، فجعل الماء ٢ ينبع من بين أصابعه و المنتج حتى توضَّا القوم وشربوا ، وهم زهاء من ثلاثمائة . ومنها قضية ذات المزادتين وشرب القوم من مزادتها وملاً وا ظروفهم ولم

ينقص منها شيء ومنها أنّه ورد بثراً في غزوة تبوك ، وفيه ماء لابروي واحداً، والقوم عطاش

<sup>(</sup>١) خمس عشرة : خمس عشر (١١) فتوضأوا : فتوضوا

<sup>(</sup>١٣) من ثلاثمائة: عن ثلثمايه (١٦) بثرا: بدر | واحداً: واحد

<sup>(</sup>١) إضافة من الشفاء ؟ وعبارته: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، شرح الشفا ، ٣ : ٢٥

فشكوا إليه ، فأخذ سهماً من كنانته وأمر من غرزه فيه ففار الماء وارتوى التوم وكانوا المثتى ألفاً.

ومنها أنّ قوماً شكوا إليه ملوحة في مائهم وأنّهم في جهد من الظمأ لذلك مع قلمته ، فجاء إليهم في نفر من أصحابه حتى وقف على بثرهم فتفل فيها وانصرف فتفجر الماء كأعذب ما يكون .

ومنها أنّ أبا جهل طلب غرّة منه ﷺ فواقاه ساجداً ، فأخذ صخرة بوسع طاقته وقوّ ته ، وأقبل بها حتى أراد أن يطرحها عليه فألزقها الله بكمّة ، وحبل بينه وبينه .

ومنها أنّه كان وَلِيَّالِيَّةٍ فَى غَرْو الطَّائِفَ فَبَيْمًا هُو يَسْيَر لَيْلاً هَلَى رَاحَلَمُهُ بُواد قرب الطَّائِفُ إِذَ غَشَى سَدَرة فِي سُواد اللّيل وهُو فِي وَسَنَ (٨٨) النّوم ، فأنفرجت السدرة له نصفين ، فمر بين نصفيها و بقيت منفرجة على حالها .

ومنها أنّ امرأة أتته بصبيّ لها ، فيه عاهة ، فيسح على رأسه فاستوى شعره وبرأ داؤه ، فسمع أهل الميامة بذلك فأتت امرأة بصبيّ إلى مسيلمة فسح على رأسه فصلع شعره وعاد الصلع في نسله .

١٨ ذلك معه .

<sup>(</sup>۱) وارتوی : وارتوا (۲) المثنی : المشتن

<sup>(</sup>٦) أَبَا جَهَلَ : أَبُو جَهُلُ || فوافاه : فوفاه (٧) فأَلزقها : أَلزقها

<sup>(</sup>١) الوسن : أول النوم ، لسان العرب

ومنها كتاب حاطب بن أبى بلقمة إلى أهل مكّة فأطلعه الله عليمه ، وقد تقدّم شرحه .

ومنها أنّه لمّا شمّ فى الطعام مات الّذين أكلوا معه ، وعاش وَالْمَاتِيْقُ بعده ، و أربع سنين .

ومنها أنّ رجاً كان في عسكره ، لا يدع سادة ولا قادة إلّا اتّبعها ، يضربها بسيفه ، وقال أصحابه : ما أجزى منّا اليسوم أحد ما أجزى فلان ، تقال مَصَالِبُهُ : ﴿ إِنَّهُ مَنَ أَهِلَ النَّارِ ﴾ ، فقتل نفسه .

ومنها أنّه عرض فى الخندق كدية لمّا حفروه، فأخذ العول فضربها فصارت كثيبا أهيّل.

ومنها: لمّا انكسرت رجل أبى رافع (١) فى الحرب، أو قيل مقط من علوة فمسح رجله بيده، فكأنّه لم يشكها قطّ .

وله والمنظم من المعجزات الظاهرة ، والبراهين الباهرة ما هي أكثر من أن ٢٠ تحصى ، والله وعظم وكرم .

<sup>(</sup>١) أَبِي بلتمة : أَبِي بليغه (٦) أَجزى : أَجِزا

<sup>(</sup>۱) هو أبو رانع القبطى، ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجع ترجمه في الاستيعاب، والإسابة، ٤: ٣٠، ٦٨ ؛ غير أنه لم يرد في الشفاء القاضى عياض الذي يزعم المصنف أنه يعتمد عليه في هذا الفصل، اسم أبى رافع بين أسماء من برثوا من جراحاتهم الركة النبي صلى الله عليه وسلم؛ انظر شرح الشفا، ٣: ١٧٣ ـ ١٩٩١

## ذكر أزواجه وأنسابهن وعدّتهن رضوان الله عليهن أجمعين

خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبـــد المرسى بن قصى بن كلاب ، تلقى رسول الله والله والله في قصى بن كلاب ، وكان قد تزوّجها قبل رسول الله والله والله رجلان : أوَّلها ، وهي بكر ، عتيق بن (٨٩) عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فولدت له جارية ثم هلك عنها ، فخلف عليها النّباش بن زرارة ، وقيل هند بن زرارة التيمي(١) ، فولدت له ابغاً وبنتاً ، ثم هلك عنها، فتزوّجها رسول الله عليه الله ومانت عنده حسما تقدّم ، ولم ينزوج عليات حتى مانت رضي الله عنها . ٩ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله والله الذكر خديمة لم يكد يسأم من ثناء عليها واستغفار لها ، فذكرها ذات يوم فاحتملتني الغيرة فقلت : عوضك الله من كبيرة السن ، قالت : فرأيت رسول الله والله عضب غضباً ١٧ شديداً ، وسقطت في جلدي ، وقات : اللَّهم ، إن أَدْعِبت غضب رسولاتُ لم أعد أذكرها بسوء ما بقيت ، فقال : ﴿ كَيْفَ قَلْتَ ، وَالله لَقَدْ آمَنْتُ بِي إِذْ كَفْرِ بِي الناس ، وآوتني إذ رفضني الناس ، وصدَّقتني إذ كذبني الناس ، ورزقت منها الولد حيث حرميموه » ، قالت : ففدا وراح على بها شهراً .

سودة بنت زممة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى ، تزوّجها بعد خديجة بمـكّة قبل الهجرة ، وكانت قبله

<sup>(</sup>١) وأنسابهن وعدتهن : وأنسابهم وعدتهم (٢) عليهن : عليهم

<sup>(</sup>٣) تلتى: نلنى (٥) عائذ: عائد (١٠) واستغفار: واستغفارا

<sup>(</sup>۱۹) نصر: نضر

<sup>(</sup>۱) الإصابة ، ٤ : ٢٨١ : وكانت عند أبي هالة بن زرارة بن النباش ، وراجع أيضا نهاية الأرب ، ١٨ : ١٧٠

تحت السكران بن عمرو ، أخى سهل بن عمرو ، فكبرت عند رسول الله والله أريد أراد طلاقها ، فوهبت نوبتها لهائشة فقالت : لا رغبة لى فى الرجال ، وإنّما أريد أن أحشر فى أزواجك ، فأمسكها ، وصار يقسم لبقية نسائه دونها ، ونوبتها ما لهائشة .

عائشة بنت أبي بكر الصدّيق عبد الله بن أبي قعافة عثمان بن عامر بن حمرو ابن كعب بن سعد بن تيم بن مُرَّة بن كعب بن لؤى بن غالب التيبي ، تلتى وسول الله والله والله في مُرَّة بن كعب، نزوجها بمكّة قبل الهجرة بسنة بن وقيل بثلاث، وهي إذ ذاك ابنة (٩٠) ست سنين وقيل سبع ، وبني بها والله المدينة وهي ابنة تسع على رأس سبعة أشهر من الهجرة ، وقيل ثمانية عشر شهراً ، ومات عنها وهي ابنة ثماني عشرة سنة ، وتوفيت في للدينة سنة ثمان وخسين وقيل سبع وخسين ، ودُفنت في البقيم وصلّى عليها أبو هريرة رضي الله عنه ، ولم يتزوج والله وحمين ، ودُفيتها أمّ عبد الله ، وروى أنّها سقطت منه والله سقطاً ، كراً غيرها ، وكنيتها أمّ عبد الله ، وروى أنّها سقطت منه والله سقطاً ، ك

حفصة بنت هر بن الخطّاب بن نفيل بن عبد العزّى بن رباح بن عبد الله المن قيظ بن زراح بن عبد الله المن قيظ بن زراح بن عدى بن كعب بن لؤى "، تلقى رسول الله وكالله في كعب ١٠ ابن لؤى "، وكان صحابيًّا بدريًّا ، ابن لؤى "، وكان صحابيًّا بدريًّا ، توقًى بالمدينة ، وروى أن رسول الله وكالله طلقها ، فأناه جبريل عليه السلام ، فقال : إنّ الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوّامة قوّامة . وروى أنّه لمّا بلغ ١٨ عمر بن الخطّاب رضى الله عنه طلاقها حثا التراب على رأسه وقال : ما يمبأ الله

<sup>(</sup>٤) لعائشة : من عايشه (٦) تلقى : تلقا (٨) وبنى : وبنا

<sup>(</sup>١٧) السلام: السلم

بعمر وابنته بعد هـذا 1 فنزل جبريل من الغد وقال للنبي و الله على الله تعالى بامرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر ، وتوفيّت عام تسع وعشرين وقيل ثمان وعشرين وهو عام إفريقية ، والله أعلم

أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان صخو بن حرب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف . تلقى رسول الله وكالله في عبد مناف ، وكانت قبله تحت [ عبيدالله ] (١) ابن جعش، وهاجرت معه إلى الحبشة، وتنصر بها وأتمّ الله لها الإسلام وتزوّجها رسول الله وكله وهي بالحبشة ، وأصدقها عند النجاشي أربع مائة دينار (٩١) ، وبعث رسول الله وكله عرو بن أميّة الضمري فيها إلى الحبشة ، وولى نكاحها وبعث رسول الله وقيل خالد بن سعيد بن العاص ، تُوفِيت سنة أربع وأربعين

زینت بنت جحش بن ریاب بن یسر بن صبرة بن مرة بن كثیر بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، تلقى رسول الله علي في خزيمة

وقيل إنّ ميمونة آخر أزواجه ، وعو الصحيح .

<sup>(</sup>۱۰) اثنتین : اثنین (۱۷) ریاب : رتاب

<sup>(</sup>١) كذا في الإصابة ، ٤ : ٣٠٥ ، وفي الأصل : عبد الله ، وهو تصحيف

<sup>(</sup>٢) كذا في الإصابة ، ٤ : ٢٣ ، ٤٣٤ ، وفي الأصل : عمرو

<sup>(</sup>٣) هذا أُضعف الأقوال . راجع ، الإصابة ، ونهاية الأرب ، ١٨ : ١٧٩ ــ ١٨٠

ابن مدركة ، وهي ابنة عمّته أميمة بنت عبد المطّلب، كانت قبله تحت مولاه زيد ابن حارثة ، فطلّقها ، فزوّجها الله تعالى إيّاها من السماء ، ولم يُعْقَدُ عليها ، وصح أنّها كانت تقول لأزواج النّبي عَيَّالِللهِ : زوّجكن آباؤكن وزوّجني الله من أنّها كانت تقول وتوفيّت بالمدينة سنة عشرين ، ودُفنت في البقيع ، وهي أوّل من حل على نعش .

جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار بن [حبيب] (١) بن عائد بن مالك البن المصطلق الحزاءية، سبيت فى غزوة بنى المصطلق، فوقمت فى سهم ثابت بن قيس ابن شمّاس، فكانها، فأتت رسول الله و الله و

صفية بنت حي بن أخطب بن أبي يحيى بن كعب بن الخزرج (١٠) النضيريّة، ١٢ من ولد هارون بن عمران سبيت من خيبر سنة سبع من الهجرة ، فاصطفاها ويُعَلِّلُهُ لَهُ لَهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱۰) فقضى: فقضا

<sup>(</sup>١) كذا في الإصابة ، ٤ : ٢٦٥ ، وفي الأصل : الحارث

<sup>(</sup>٢) ملاحة : شديدة اللاحة ، وهو من أبنية المالغة

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي الاستيماب : بنت حي بن أخطب بين سعنة بن ثعلبة بن عبيد
 ابن كمب بن الخزرج ، الاستيماب ، على هامش الإصابة ، ٤ : ٣٤٦

 <sup>(</sup>٤) أثبت ابن حجر في الإصابة خطأ القول بأنها رضى الله عنها توفيت سنة ست وثلاثين،
 راجع الإصابه ، ٤ : ٤٨

میمونة بنت الحارث بن حزن بن بجیر بن الهرم بن رُویبة بن [عبد الله] (۱)
ابن هلال بن عامر بن صفصه ، وهی خالة خالد بن الولید ، وعبد الله بن عباس
رضی الله عنهما ، تزوّجها رسول الله و الله و الله و الله و الله و من من و من و

فهؤلا، بعد خديجة ، وهن جملة من مات عنهن والله ، وتزوّج زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن همر بن عبد مناف بن هلال ، وكانت تسمّى أمّ للساكين لكثرة إطعام المساكين ، وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش ، وقبل الطفيل بن الحارث ، وتزوّجها سنة ثلاث من الهجرة ، ولم تلبث عنده إلّا يسيراً وتوفيت عنده .

وتزوّج فاطمة بنت الضحّاك بعد وفاة ابنته زينب، وخيرها حين نزلت آية التخمير فاختارت الدنيا، ففارقها، وكانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول: (٩٣) أنا الشّقيّة اخترت الدنيا<sup>(١)</sup>.

، وتزوّج أساف أخت دحية الكلمي ، وخولة بنت الهذيل ، وقيل خولة بنت حكيم ، وهي التي وهبت نفسها للنبي عليه السلام ، وقيل الواهبة نفسها

<sup>(</sup>٣) وبنى : وبنا (٦) ثلاث : ثلث

<sup>(</sup>٧) من مات : ما مات (A) الحارث : الحرث

<sup>(</sup>١)كذا فالاستيماب ؛ والإصابة، ٤: ٣٩٨ ، في ترجة لباية بلت الحارث، وفي الأصل: عبد مناف

<sup>(</sup>٢) سرف : ككتف ، موضع قرب التلميم من ضواحي مكة

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي الاستيعاب ، ٤ : ٢٠٦ : سبرة

<sup>(</sup>٤) راجع مناقشة ابن حجر لهذه الرواية في الإصابة ، ٤ : ٣٨٢

أمّ شريك ، ويجوز أن تكونا وهبتا أنفسهما له ويُلِيّنِهِ ، وتزوّج أسماء بنت كعب الجونيّة ، وعمرة بنت يزبد ، إحدى فساء بنى كلاب ، ثم من بنى الوحيد، وطلقهما قبل أن يدخل بهما ، وتزوّج امرأة من غفار فلمّا نزعت ثيابها رأى بها بياضًا تعفال : « الحقى بأهلك » ، وتزوّج امرأة تميه يّة فلمّا دخل عليها قالت: أعوذ بالله منك ! فقال ويُلِيّنِينَة : « منع الله عائذه ، الحقى بأهلك » ، وقبل إنّ بعض فسائه علمّتها ، وقالت لها : إنّك لتحظين به عنده ، وتزوّج عالية بنت [ ظبيان ] (٢٠٠ ، علمّتها ، وقالت لها : إنّك لتحظين به عنده ، وتزوّج عالية بنت وطبيان وطلقها حين دخلت عليه ، وتزوّج بنت الصلت ، وماتت قبل أن يدخل عليها ، وتزوّج مليكة الليثيّة ، فلمّا دخل عليها قال لها : « هبى لى نفسك » ، قالت: وهل وتزوّج مليكة الليثيّة ، فلمّا دخل عليها قال لها : « هبى لى نفسك » ، قالت: وهل وتزوّج مليكة الليثيّة ، فلمّا دخل عليها ، وخطب امرأة من مرّة ، فقال أبوها : إنّ بها برصاً ، ولم يكن بها فرجم ، فإذا هي برصاء ، وخطب أخرى من أبيها ، فوصفها بها برصاً ، ولم يكن بها فرجم ، فإذا هي برصاء ، وخطب أخرى من أبيها ، فوصفها خير » ا فتركها وقيل إنه تزوّجها ، فلمّا قال أبوها ذلك طّافها ولم ببن بها .

وذكر أبو سميد في شرف النبوة أنجلة أزواج النبي الله إحدى وعشرين امرأة ، طلّق منهن سمّاً ، ومات عنده خمس ، وتُوفِّى والله عن عشر ، منهن واحدة لم يدخل بها ، وكان يقسم لتسع ، وكان صداقه لنسائه خمس مائة درهم ١٥ لسكل واحدة ، هذا أصح ما قيل ، إلّا صفيّة ، فإنّ صداقها عتقها ، لم يرو لها صداق غيره ، وأمّ حبيبة أصدقها عند النجاشي أربع مائة دينار والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) يزيد: رند (٦) لتحظين : لتحضين

<sup>(</sup>١) كذا في الإصابة ، ٤ : ٩ ه ٣ ، وفي الأصل : ضبيان

## ( ٩٤ ) ذكر أولاده الذكور والإناث ومن تزوّج ٢٠٠٠

ولدت له خديجة في الجاهليّة ولداً ، وسمّى عبد مناف ، وولدت في الإسلام القاسم ، وبه كان يكني وَلِيَالِيّة ، وعبد الله ويسمى الطيّب والطاهر ، وقيل الطيّب غير الطاهر ، ومن الإناث : زينب ، ورقيّة ، وأمّ كلشوم ، وقاطمة صلوات الله عليمن أجمعين .

وعن محمّد بن إسحق أنّ واده كلّهم والدوا قبل الإسلام ، وهلك البنون قبل الإسلام ، وهم برضهون ، وقبل مات القاسم وهو ابن سنةين ، وقبل بلغ أن يركب النجيب ويسير عليه ، وأمّا البنات فأدركن الإسلام ، وآمن به واتبمنه ، وهاجرن معه علي الله ، وقبل والدوا كلّهم في الجاهليّة إلّا عبد الله ، وأكبر بنيه القاسم ، ثم الطيّب ، ثم الطاهر ، وأكبر بناته زينب ، ثم رقيّة ، ثم أمّ كلثوم ، وقبل بل فاطمة أصفرهن ، «ولاء كلّهم من خديجة رضى الله عنها .

وأمّا إبراهيم فإنّه ولد له من مارية القبطيّة ، ومات وله من العمر سبعون ليلة وقيل سبعة أشهر ، وقيل ثمانية عشر شهراً ، فكلّ أولاده ما توا قبله إلّا فاطمة رضى الله عنها ، فإنها ما تت بدده بستّة أشهر ، والله أعلم .

## ذكر من تزوّج ببناته ﴿ وَاللَّهُ

زينب ، تزوّجها أبو الماص بن الربيع بن عبد العزّى بن عبد شمس ، وهو ابن خالتها ، أمّه هند ، وقيل هالة ، بنت خويلد ، أخت خديجة ، وكانت خديجة أشارت بزواجها منه ، وكان وكيالية لا يخالفها ، وذلك قبل أن ينزل عليه الوحى. وكان من الرجال للمدودين في المال والتّجارة والأمانة ، ولمّا بدأ رسول الله وكيالية

وبادأ قريشاً بأمر الله عز وجل ، (٩٥) جاءوا إلى أبى الماص فتالوا له ، فارق صاحبتى ، ومايسر في صاحبتى ، ومايسر في أن لى بامرأ في أفضل امرأة من قريش .

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان الإسلام قد فرق بين زينب وبين أبي المعاص حين أسلمت، إلّا أنّ رسول الله على الله على الله على أن يفرق بينهما، إذ كان مغلوباً بمكّة ، ولمّا أسر المسلمون أبا العاص أرسل إلى زينب به يقول: خذى لى أماناً من أبيك ، فخرجت فأطلعت رأسها من باب حجرتها ، والمنبى والله يسلى بالناس ، فقالت: أيّها النّاس ، أنا زينب بنت رسول الله على الله والنّه وإلى قد أجرت أبا العاص ، فلمّا فرغرسول الله والنّه والنّه على المالمين أدناه م .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن النبي عَلَيْكَةٍ ردَّ زينب على أبي المساص بمهر جديد ونكاح جديد، وقيل بل ردَّها عليه بالنكاح الأول (١٠)، ١٠ وقد ولدت زينب لأبي العاص عليهًا، مات صفيراً، وأمامة التي حملها رسول الله ويَلِيَّةِ في الصلاة، وعاشت حتى تزوّجها على عليه السّلام، بعد فاطعة رضى الله عنها، في الصلاة، وعاشت حتى تزوّجها على عليه المسّلام، بعد فاطعة رضى الله عنها، فكانت عنده حتى أصيب: فخلف عليها المفيرة بن زيد بن الحارث بن عبد الطّلب ١٠ فتوفّيت عنده.

فاطمة عليها السلام، تزوّجها على آرّم الله وجهه في الإسلام، ولدت له حسناً وحسيباً ومحسناً، فذهب محسن صغيراً ، وولدت له رُقيّة، وزينب ، وأمّ كلثوم ، ١٨

<sup>(</sup>١) قريشا: قريش (٦) أبا العاس: أبى العاس (١٤) السلام: السلم (١٤) السلام: السلم (١٤)

<sup>(</sup>١) راجع مناقشة السهيلي في الروس الأنف ، ٢ : ٨٣ ، لهذه القضية

وتوقیت رقیه و لم تبلغ ، وتزوّج زینب عبد الله بن جعفر ، وتزوّج أمَّ کلثوم همر بن الخطّاب رضی الله عنه ، فولدت (٩٦) له زید بن عمر ، ثم خلف علیها بعده عون بن جعفر ، فلم تلد له شیئًا ، وماتت عنده .

رقیة ، تزوّجها عُمان بن عنّان رضی الله عنه فولدت له عبد الله ، وبه کان یکنی أو لا ، ثم کنی بأبی عمرو ، وکانت قبله عند عقیبة (۱) بن أبی لهب ، ولم یبن بها ، حتی بُمث و الله الله الزلت علیه « تبت بدا أبی لهب و تب » ، و آمنت رقیة ، قالت له أم جمیل بنت حرب بن أمیة ـ حمّالة الحطب ـ : طلقها یا بنی ، فایتها قد صبأت ، فطلقها ، فخلف علیها عثمان ، وقیل إن نکاح عثمان یا بنی ، فایتها قد صبأت ، فطلقها ، فخلف علیها عثمان ، وقیل إن نکاح عثمان و رد زید بن حارثة بشیراً بفتح بدر ، وجاء وعثمان و اقف علی قبر رقیة یدفنها ، وکان تمریضها منمه من شهود بدر ، وضرب له رسول الله و الله و بسهم فی غنیمتها ، وروی أنّه لما عزی بابنته رقیة قال : « الحد لله ، دفن الهنات من وروی أنّه لما عزی بابنته رقیة قال : « الحد لله ، دفن الهنات من

، وروى أنّه لما عزى بابنته رقيّة قال : « الحد لله ، دفن البنات من المحكومات » .

أمّ كلثوم ، تزوّج بها عثمان بعد موت أختها رقيّة ، وكانت قبله عند أخى عتيمة بن أبى لهب زوج رقيّة ، فلمّا أنزلت : « تبّت يدا أبى لهب وتب » قال أبو لهب : رأسى من روسكما حرام إن لم تطلّقا ابنتى محمّد ، فطلّقاها ولم يبنيا بهما، وجاء عتيبة حين قارق أمّ كلثوم النبى وكياليّة وقال : كفرتُ [ بدينك ](٢)

<sup>(</sup>١) وردت في هذه الصفحة من الأصل بأشكال عديدة: عيينه ، وعتبه، ثم استقرت عند المصنف في النهاية على : عتبة . وهي في الاستيماب ، والإصابة ، ٤ : ٢٩٩ ، ٤ ، ٣٠٤ ، عتبة غير أن النويرى في نهاية الأرب ، ١٨ : ٢١٢،أوردها نقلا عن ابن عبد البر في الاستيماب نفسه : عتبة

<sup>(</sup>٢) كذا في نهاية الأرب ، ١٨ : ٢١٤ ، وفي الأصل : كفر بدينه

وفارقتُ ابنتك، وسطا عليه ، وشق قيصه وَ الله في النبي وَ الله عليه الله الله أن يسلط عليك كلباً من كلابه » ، فكان خارجاً إلى الشام تاجراً مع نفر من قريش حتى نزلوا مكاناً من الشام يقال له الزرقاء ليلًا ، فأطاف بهم الأسد تلك الليلة ، فجعل عقيبة يقول : يا ويل أمه، هو والله آكلى بدعوة محمّد ، وقال أبو لهب : يا معشر قريش ، أعينونا (٩٧) هذه الايلة ، فإنى أخاف دعوة محمّد ! فجمعوا أحمالهم وفرشوا لعقيبة في أعلاها وناموا حوله ، وانصرف الأسد عنهم ، فجم أقبل الأسد يتخطّاهم ويقشمهم حتى أخد برأس عبيبة ففدغه ، فات بدعوته و المله الأسد يتخطّاهم ويقشمهم حتى أخد برأس عبيبة ففدغه ، فات بدعوته و المله الأسد يتخطّاهم ويقشمهم حتى أخد برأس عبيبة ففدغه ، فات بدعوته و الله الأسد يتخطّاهم ويقشمهم حتى أخد برأس عبيبة ففدغه ، فات بدعوته و المله الأسد يتخطّاهم ويقشمهم حتى أخد برأس عبيبة ففدغه ، فات بدعوته و المله المسلم المسل

ولم تلد أمّ كلثوم لعثمان شيئاً ، وقيل ولدت له فلم يعش منها ولا من أختها له ولد ، وتوقيت عنده في شعبان سنة تسع ، وقال رسول الله والله والله الله عليه الله عنهان » .

۱۲ وجلس النبي وَالْمَاتِينَةُ على قبرها، قال محمّد بن عبد الرّحن بن زرارة [عن أنس رضى الله عنه ] (۱) : فرأيت عينيه وَالَّالِينَةُ تدمهان ، وقال : « عل منه ما أحد لم [يقارف] (۱) الليلة أهله ٤٠ فقال أبو طلحة : أنا يارسول الله . قال: « انزل » ا يعنى : فوارها .

## ذكر أعمامه وعمّانه وليليّن

وكان له من العمومة أحد عشر ، أولاد عبد المطلب:

الحارث : وبه كان يكني ، لأنَّه أكبر ولده ، ومن ولده وولد

(٤) آكلى : أكله (٧) وسطهم : أوسطهم || ويتشمهم : ويتشهم (٤) أنا : قال أنا (١٧) أحد : إحدى

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق ، راجع ابن سعد ؟ ٨ : ٣٨ ، الإصابة ، ٤ : ٤٨٩ (٢) كذا في المصادر المذكورة في الحاشية السابقة ، وفي الأصلي : يغارق

[ولده] (١) جماعة لهم صحبة من النبي وكالليم ، منهم: أبو سفيان بن الحارث ، أسلم عام الفتح وشهد حنيناً ، وقال له رسول الله وكالليم : « أبوسفيان سيّد نتيان الجنّة » . ولم يعقب ، ونوفل بن الحارث ، هاجر وأسلم أيّام الخندق ، وله عقب، وعبدشمس، وممّاه رسول الله وكالليم عبد الله ، وله عقب بالشام .

قُمْ ، مات صغيرًا ، وهو أخو الحارث لأمَّه .

الزبير ، وكان من أشراف قريش ، وابنه عبد الله شهد حنيناً وثبت يوميد واستشهد بأجنادين (٢) ، وروى أنه وجد إلى جنب سبعة قد قتام وقتلوه ، وضباعة بنت الزبير ، لها صحبة ، وأمّ الحكم بنت الزبير ( ٩٨ ) وروت عن النبي مطابقة .

أبو طالب ، واسمه عبد مناف ، وهو أخو عبد الله أبى النبي والله لأبيه وأمّه . وعانكة صاحبة الرؤيا في [ شأن (٢) ] بدر ، أمّهم فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمر بن مخزوم وله من الولد: طالب مات كافراً ، وعقيل ، وجعفر ، وعلى ، وأمّ هانى من مصحبة ، واسم أمّ هانى وأخته ، وقيل هند .

أبو لهب ، واسمه عبد المُزَّى ، كنَّاه أبوه بذلك لحسن وجهه ، وكان له من الولد عتبة [ ومُعَمِّبُ (٤) ] ثبتا مع رسول الله ويُسَلِّمُهُ يوم حنين ، ودرَّة ، لهم

<sup>(</sup>۱۰) أبي : أبو

<sup>(</sup>١) إضاءَة من نهاية الأرب ، ١٨ : ٢١٥

<sup>(</sup>٢) أجنادين ، موضع بفلسطين حيث وقعت الموقعة المشهورة بين المسلمين والروم

<sup>(</sup>٣) زيادة من نهاية الأرب ، ١٨ : ٢٢٠ ، ويروى عنها أن قالت : « رأيت رجلا أقبل على بعير له ، فوقف بالأبطح ، فقال : انفروا يا آل بدر لمصارعكم ، فثلاث . . . ثم أخذ صغرة فأرسلها من رأس الجبل ، فأقبلت تهوى حتى ترضضت ، فما بقيت دار ولا بنية إلا دخل فيها بعضها » . فصدقت رؤياها ، الإصابة ٤ : ٣٥٨ ؛ وانظر أيضا ابن هشام : باب غزوة بدر ، وسائر كتب السيرة

<sup>(</sup>٤) كذا في النويري ١٨ : ٢٢١ ، وفي الأصل : مغيث

صحبة ، وعتيبة قتله الأسد بالزّ رقاء بدعوة النبي ﷺ ، وقد نقلة م ذكر ذلك .

عبد الكعبة ، حجل ، وقيل اسمه المغيرة ، ضرار ، أخو العبّاس . شقيقه : الفيداق ، وسمّى بذلك لأنّه كان أكرم قريش وأكثرهم إطعاماً .

وروى ابن ماجة بسنده عن على بن صالح قال : كان ولد عبد المطلب كلُّ واحد منهم يأكل جدعة .

حمزة بن عبد المطلب ، أسد الله ، وأسد رسوله ، وأخو رسول الله والله والله والله والله من الرضاعة ، أسلم قديماً ، وهاجر إلى المدينة ، وشهد بدراً ، و تُعتل يوم أحد شهيداً ، ولم يكن له إلّا ابنة .

أبو الفضل المبّاس، أسلم وحسن إسلامه، وهاجر إلى المدينة، وكان أسن ، من النبي والله بثلاث سنين، وكان له من الولد: الفضل، وهو أكبر ولده، وبه كان يكنى، وعبد الله، وقثم ولهم صحبة، وكان له السقاية وزمزم، دفعهما له المني والله يوم الفتح، وكان عليهما من قبل.

### ذكر شيء من ابتداء أمره

### ولمع من خبره

قلت: لنذكر هاهنا طرفاً من أخباره ، إذ هو أحد أعمام النبي المصطفى ، ١٥ (٩٩) وأحد الاثنين الشرفاء ، وجد الأئمة الخلفاء .

روى أنَّ عبد المطلب بن هاشم أنته امرأته نتيلة النُمُريَّة بولده المبّاس وهو رضيع فقالت: ياأبا الحارث،قل في هذا الغلام مقالة واحدة ، فجمل يرقّصة ، ويقول : ١٨ ظنّي بعبّاس حبيبي إن كبر يمنّع القوم إذا ضاع الدّبرُ

<sup>(</sup>۱۰) بثلاث: بثلث (۱٤) ولم: ولما

<sup>(</sup>١٥) أحد: إحدى | المصطفى: المصطفا (١٧) امرأته: امراه

و يُنْرع السَّجل إذا اليوم القطر وسبأ الزق العظيم المُفْهَجِر ويَكشف الخطب إذا الخطب نفر ويكشف الخطب إذا الخطب نفر أكل من عَبْد كلال وحجر لو جما لم يبلغا منه العشر ا

### تفسير كلمات من هذا الرجز

قوله: ضاع الدبر ، أي أسلم القوم أدبارهم ، ولم يكن لهم حافظ .

وقوله : يترع السجل ، هذا مثل ضربه لفنائه في الحرب ، وكشفه السكرب، والسجل : الدلو فيه ماء .

وقوله : إذا اليوم اقطر ، أي اشتد حرّه .

وقوله: سبأ الزق، يقال سبأ الرجل الخمرة إذا اشتراها لاشرب، لا للبقع، والمربكانت تتمدّح بذلك، وهو عندهم السخاء الكبير.

وقوله : للفنجر ، هو الكبير الذي ينفجر ما فيه لكثرته ، والنون زائدة .

وقوله : الخطَّة ، هو الأمر .

وقوله : المبر ، هو الذي له فضل على غيره .

وقوله: عبد كلال ، هو ملك من التبابعة ، يقال إنّه كان على دين المسيح

١٥ ابن مريم عليه السلام.

وقوله: حجر، هو ملك من كندة، وهو أبو امرى القيس الشاعر، وقد تقدم الإخبار عنهما في الجزء الأول من هذا التاريخ.

ويروى أن عبد الطّلب رأى العبّاس ، رضى الله عنه يلعب مع الصبيان القلة ، فقال صيّ منهم :

<sup>(</sup>١) المفتجر : الفنجر (٥) حافظ : حافظا

<sup>(</sup>١٧) الجزء الأول : يعني الجزء الثاني ، فارن المقدمة الألمانية للجزء الأول

والبيت لا يضرب هاتيك القُلَة إلا ابنُ وثفاء كتون مهملة . مقال المبّاس رضى الله عنه :

وبيتِ ربّى لا لعبت معنا إنّك بَدّاء قَيُول (١٠٠) بالخنا فأكب عليه عبد المطّلب واحتمله ، وارتجز يقول :

لم يبنني عمرو ولا قصى إن لم يسوّد فتى لؤى

مخيلة ما ليس فيمالي

المسير ذلك

قوله: هانيك الْقُلَة ، هي لعبة يلمم اللصبيان ، يأخذون عودين طول أحدها نحو من ذراع ، والآخر صغير ، فيضربون الأصغر بالأكبر ، وهي يقال لها اليوم المقلة ، وكان صبيان الأحياء قديماً يلعبونها .

وقوله: وثغاء، هي الفاجرة، وثغت فرجها أي أفسدته وأهلكته.

وقوله : كتون ، هي اللصوق بالرجال لفحورها .

وقوله: سهلة ، هي التي لا ضابط لها .

وقول العبّاس: إنَّك بذَّاء، أي تقول الفجر.

وقول عبد المطلّب: لم يبنني عرو ولا قصى : يرفع نسبى، بنيت الشيء أى المؤمّة ، وعمرو هو هاشم ، وقصى هو أبو عبد مناف ، وكان اسمه زيداً ثم لقب قصياً ؛ لأنّه كان قاصياً عن قومه ثم قدم عليهم فجمعهم في الحرم فسمّى مجمّعاً .

<sup>(</sup>٣) بذاء فئول : بذا قوول (٨) طول : طوال (١٠) وكان : وكانوا

<sup>(</sup>١٥) عبد المطلب . أبوط

#### قال الشاءر:

أبوهم قصيُّ كان يدعى مُجَمِّماً به جمع الله القبائل من فهر وقوله: اؤى، هو لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ، والبضر صند أكثر النسَّا بين هو قريش ، وقد تقدُّم القول في ذلك .

وقوله : الخيلة ، هي لليسم والملامة ، يخال من أجلها أي يظن ، وقد ظهرت على فالان مخيلة خير .

وقوله: ليس فيها لى ، اللي هو المَطل ، والله أعلم .

ويروى أن قريشاً سوّ دت العباس رضي الله عنه في حال صفره ، وذلك أنَّهم ٩ كانوا إذا حضرتهم الحرب أقرعوا بين السّادات منهم (١٠١) ، فأيّهم خرج سهمه قدَّموه وصدروا عن رأيه ، فأدخلوا معهم في القرعة مرَّة للعبَّاس وهو صفير ، لما كان يبدو عليه مِن النجابة ، فخرج سهمه فأجلسوه على ترس وأحاطوا به ، ١٢ وذلك في حرب الفجار .

وروى أن الإسلام أدرك العبّاس رضى الله عنه وجَفْنَتُه دائرة على فقراء قريش من بني هاشم، وجنده مُعَدَّان لسفهائهم، وانتهت السيادة بمُحكَّة إليه وإلى أبى سفيان بن حرب ، وفي ذلك قال العبّاس بن مرداس السُّلَمَى بأمر رجاًً ل من قومه كان ظلم بمكَّة أن يعوذ بهما مستجيراً ، فقال :

إن كان جارك لم تنفعك دمَّنه وقد شربت بكأس الذلَّ أنفاسا فأتِ البيوت وكن من أهلها صَدَراً لا ياق باديهم فحشا ولا باسا تلق ابن حرب وتلق القرم عبّاسا المجد والحزم ماحازا وما ساسا

وَثُمَّ كُن بفناء البيت معتصماً قرما قريش وحلَّا في ذوائبُها

<sup>(</sup>٩) ين : بينهم

ساقی الحجیج وهذا یاسر فلج والمجدیورث أخماسا وأسداسا و کانوا یفتخرون به ، و إذا قمروا شیئاً لم یأخذوه وأطعموا ذوی الحاجة . وقوله : فلج ، أی غالب لمن قمره فی للیسر ، و إنّما کانوا یتقامرون علی الجزر ، ویقسمون لحمها علی عشرة أنصبة ، ثم یضربون علیما بالقسداح ، ثمّ إنّ المبّاس انفرد بسیّادة قریش ، وشهد له النبی و الله و قال : « هذا العبّاس أجود قریش کفاً وأوصلها بداً » .

### ذكر عاته ماللة

وكان له من العمّات ست:

صفيّة بنت عبد المطلّب ، أسلمت وهاجرت ، وهي أمّ الزّبير بن العـوّام ، ٩ توفّيت بالمدينة في خلافة عمر (١٠٧) رضي الله عنه ، وهي أخت حمزة لأمّه .

عانكة ، أسلمت ، وهي صاحبة الرُّؤها في بدر (۱) ، وكانت عند أُميَّة بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم ، فولدت له عبد الله ، أسلم وله صحبة (۲) ، وزهر براً ۱۲ وقر يبة الكبرى .

أروى ، وكانت عند عمير بن وهب بن عبد الدّار بن قصى ، فولدت له طليب بن عمير ، وكان من المهاجرين الأوّلين شهد بدراً، و تُقتل بأجنادين شهيداً، ١٠ لس له عقب .

<sup>(</sup>٤) أنصبة : أنصبًا (٦) يدًا : لما (٨) ست : ستة (١١) الرؤيا : الروياء

<sup>(</sup>۱۲) زهیرا: زهیر

<sup>(</sup>١) انظر نما سمق

<sup>(</sup>۲) نهایة الأرب، ۱۸ : ۲۲۲ ، هامش۲ : إفراد عبد الله بالصعبة یشمر أنزهبرا لیس بصحابی : والذی فی شرح المواهب أنهما أسلما وصحبا

أمية ، كانت عند جحش بن [ رياب (١) ] ، ولدت له عبد الله ، قتل بأحد شهيداً ، وأبا أحد الشّاعر الأحمى ، واسمه عبيد (٢) ، وزينب زوج النبى وَلَيْكُنْكُو ، وحبيبة وحمنة ، كلّهم لهم صحبة ، وعبيد الله بن جحش ، أسلم ثم تنصر ومات بالحبشة كافراً .

بر"ة ، وكانت عند عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن هر بن مخـ زوم ، فولدت له أبا سلمة ، واسمه عبد الله، وكانزوج أم سلمة قبل النبي والمسلمة ، واسمه عبد الله، وكانزوج أم سلمة قبل النبي والمسلمة ، واسمه عبد العزى بن أبي قيس، فولدت له أبا سبرة بن أبي رهم. أم حكيم ، وهي البيضاء ، وكانت عند كريز بن ربيمة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف ، فولدت له أروى بنت كريز ، وهي أم عمان بن عقان رضي الله عنه .

## ذكر مواليه والله

كان عدة مواليه وكليته من الرجال واحداً وثلاثين نفراً ، منهم : زيد بن حارثة بن شراحيل السكلبي وكان لخديجة رضى الله عنها ، فاستوهبه وكليته منها وأعنقه .

ابنه أسامة بن زيد ، وكان بقال حبّ رسول الله عَلَيْتَةُ بن حب رسول الله عَلَيْتَةُ بن حب رسول الله عَلَيْتَةُ بن حب رسول ١٠٣ الله عَلَيْتِيْةً (١٠٣) .

ثوبان بن بجدد ، وكان له نسب فى البين .

<sup>(</sup>٥) أبا سلمة : أبا مسلمة (١١) واحدا وثلاثين : أحد وثلثين

<sup>(</sup>۱)كذا في المواهب اللدنية ، ٣:٦ ، وفي الأصل : ريان ، وهو تصحيف ؛ وفي الإصابة ٤ : ٢٤٧ : حجير بن رئاب الأسدى (٢)كذا في الأصل ، وفي المواهب : عبد

أبو كبشة ، من مولدى مكة شرقها الله تعالى وقيل إنه من دوس واسمه سليم ، شهد بدراً ، ابتاءه والميلية ثم أعققه ، وتوقى فى أوّل بوم استخلف عمر بن الخطّاب رضى الله عنه .

أنسة(١) من مولدي السراة ، اشتراه عليالية وأعتقه .

شُعُر ان واسمه صالح، قيل ورثه من أبيه، وقيل اشتراه من عبد الوحمن بن عوف رضى الله عنه وأعتقه -

رَبَاحٍ ، أسود نوبي ، اشتراه من وفد عبد القيس فأعتقه .

يسار ، نوبى ، أصابه وَيُطِيِّتُهِ فى بعض غزواته وهو الذى قتله المُرَنَّيُّون ، قطعوا يده ورجله ، وغرزوا الشوك فى عينيه ، واستاقوا لقاح النبى وَيُطَيِّنُهُ ، وأدخل المدينة ميّناً .

أبو رافع، واسمه أسلم،وقيل إبراهيم وكان عبداً للمتباس فوهبه النبي والله، وأله والمعالم والله والله والله والله وأعتقه حين بشره بإسلام عمه العباس وزوّجه سلمى مولاته، فولدت عبيد الله ، ١٢ وكان عبيد الله كانباً لعلى عليه السّلام خلافته كآنها.

أبو موهبة (٢) من مولّدي مزينة اشتراه وأعتقه .

فضالة ، نزل الشام ومات بها .

رافع ، كان مولى لسعيد بن العاص ، فورثه ولده فأعتقه بعضهم وأمسك بعضهم ، فجاء رافع إلى النبى عِلَيْكِيَّةٍ يستعينه ، فوهب له ، وكان يقول : أنا مولى رسول الله عِلَيْكِيَّةٍ .

مُدْءَم، أسود وهبه له رفاعة بن زيد الجذامي ، قبل بوادي القرى ، أصابه

<sup>(</sup>١) كذا في الإصابة ، ١ : ٧٥ ، وفي الأصل أنيسة

<sup>(</sup>٢) راجع في الاختلاف في صعبة اسمه الإصابة ، ٤ : ١٨٨

سهم ، وهو الذى قال فيه رسول الله وَ الله عَلَيْتِي : « إنّ الشملة التي غلّها تشتمل عليه فاراً (١) » .

م كركرة ، كان على ثقل النبي والله ، وكان نوبيًّا ، أهداه له هوذة بن على الحنبى فأعتقه .

زيد ، جد [ بلال بن يسار بن زيد (٢) ].

واقد، أبو واقد. هشام، أبو ضميرة، حنية، أبو عسيب، أبو عبيد. سفينة، كان سفينة هذا عبداً لأمّ سلمة زوج النبي ﷺ فأعتقته، واشترطت

عليه أن يخدم الذي وَيُطَالِقُهُ [ مدة ] حياته ، فقال : لو لم تشترطي على ما فارقته ، وكان اسمه رباح ، وقيل مهران ، فسمّاه وَيَطَالِنُهُ سفينة ، لأنّه كان معهم في سفر ، وكان كلّ من أعيا ألقي عليه متاعه ، ترساً أو سيفاً ، فمرّ به الذي وَيَطَالِنُهُ وقد

۱۲ أوسق (٥) متاعاً ، فقال : « أنت سفينة » ، وكان أسود من مولّدى الأعراب . أبو هند، وهو الذي قال في حقّه: « زوّجوا أبا هند وتزوّجوا إليه » ، ابتاعه منصرفه من الحديبية وأعتقه .

أنجشة ، وكان حادياً للجمال ، وهو الذى قال له : « رويدك يا أنجشة ، رفقاً
 بالقوارير » .

<sup>(</sup>٣) كركرة: اكركرة (٧) أبو عسيب: اعسيب

<sup>(</sup>٨) واشترطت: واشرطت (٩) لو: ولو (١١) ألقي: ألمنا

<sup>(</sup>١٥) أنجشة : الجشه || يا أنجشة : يا نحسه

<sup>(</sup>١) الغل : أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة ، وقد أخذ مدعم شملة من في المسلمين يوم خير قبل القسمة (٢) كذا في المواهب ، وفي الأصل : هلال بن يساو بن رند

<sup>(</sup>٣)كذا في المواهب ، وفي الأصلي : ماثور

<sup>(</sup>٤) زيادة من نهاية الأرب، ١٨: ٣٣٣

أوسقت البعير : حملته حمله ، لسان العرب

أبو لبابة ، كان لبعض همَّاته فوهبته له فأعتِقه .

رويفع ، سباه من هوازن وأعتقه وليالية .

قلت : هؤلاء المشهورون ، وقد قيل إنَّهم أربعون رجلاً ، والله أعلم ·

ذكر الإناث من مواليه ومن اصطفى منهن لنفسه

أمَّا سراريه عَلَيْكَيْهِ : فمارية القبطيَّة ، أمَّ إبراهيم ولده عَلَيْكَيْهِ ، وريحانة بنت حمر القريظيّة ، اصطفاها لنفسه من سي بني قريظة .

وأمّا خدمه فخمس: سلمى أمّ رافع، وبركة أمّ أيمن، ورثم امن أمّه وكانت حاضفته والله وميمونة بنت سعد، وقبل إنّها من جملة من اصطفاهن لنفسه، مع خلاف في ذلك، [ وخضرة](١) ورضوى.

ذكر من خدمه من الأحرار وليكين

وهم أحد عشر نفراً : أنس بن مالك بن النَّضر الأنصاري (١٠٥).

هند وأسماء ابنتا حارثة الأسلميتان .

ربيعة بن كعب الأسلمي .

عبد الله بن مسعود ، وكان صاحب نعليه إذا قام ألبسه إياهما ، و إذا جلس جعلمه ا في [ دراعته (١) ] حتى يقوم .

عقبة بن عامر الجهني ، وكان صاحب بغلقه يقود به في الأسفار .

بلال بن رباح المؤذّن.

<sup>(</sup>۱) أبو لبابة: ابنى لبابه (۳) المشهورون: المشهورين (٤) اصطنى: اصطنها (١) أحد: احدى

 <sup>(</sup>ه) سراریه: سرایه
 (۱) ابنتا حارثة الأسلمیتان: ابنا حارثة الأسلمیان

<sup>(</sup>۱)كذا في نهاية الأرب ، ۱۸: ۲۲۵ ، وفي الأصل : دواعيه ، والدراعة نوع من الثماب

14

سعد مولى أبى بكر الصّد يق .

ذو مخمر ابن أخى النجاشي ملك الحبشة ، وقبل ابن أخته ، ويقال ذو مخبر .

بكير بن شدّ اخ اللَّيثيّ .

أبو ذرَّ الففارى ، رضى الله عنهم أجمعين .

### ذكر من كان بحرسه في غزواته والله

وهم ثمانية نفر: سعد بن معاذ ، حرسه يوم بدر حين نام بالعريش ، ذكوان ابن عبد الله بن قيس ، محمد بن مسلمة الأنصارى ، حرسه بأحد ، الرّ بير بن العوام، حرسه يوم الخندق ، عباد بن [بشر (۱)] ، كان يلى حرسه ، سعد بن أبى وقّاص، أبو أيوب الأنصارى ، حرسه بخيبر ، بلال ، حرسه بوادى القرى ، ولّما نزلت : « يا أيها الرّسول بلسغ ما أنزل إليك من رّبك » إلى قوله « والله يعصمك من الناس (۲) » ترك الحرس .

#### ذكر رسله إلى الملوك والقبائل

قلت: قد تقدّم القول في ذكر ذلك ، وماكان بين المقوقس ، وبين حاطب ابن أبى بلتمة ، ولم نذكر ما تم لبقيّة رسله ، فأردنا أن نذكر ذلك ها هنا ، ه ، وبالله نستعين .

أمّا الرسل فعد تهم أحد عشر : هرو بن أميّة الضمري ، أرسله إلى النجاشي، وأسمه أصحمة ، ومعناه عطية ، فأخذ الركتاب ، ووضعه على عينيه ونزل عن

(١) أبي بكو: أبو بكر (١) نزلت: نزل (١٠) يا أيها: يايها (١٤) بلتعة: بليغة (١٦) أحد عشر: احدى عشر

<sup>(</sup>١) كذا ف الإصابة ، ٢ : ٣٦٣ ، وفي الأصل : بشير (٢) سورة الماثدة ، ٣٧

سريره فعلس على الأرض ، وأسلم وحسن إسلامه ، وصلى عليه النبي وَلَيْكَالِيَّةُ صلاة الغائب ، وقد تقدّم ذلك ، وروى أنّه كان لا يزال يرى على قبره النور .

دحية بن خليفة الكلبي ، بعثه (١٠٦) إلى قيصر ملك الروم ، واسمه ٣ هِرَ قُل ، فِسأَله عن النبي عَلَيْظَيْهِ ، وثبت عنده صحة نبوّته فهم بالإسلام ، فلم تواققه الروم ، وخافهم على ملكه فأمسك .

عبد الله بن حذافة السّهمى ، بعث إلى كسرى ولك فارس ، فرزَّق السكتاب، فقال عِيَطِلِيَّةٍ : « مزَّق الله ملسكه » فرزَّق الله ملسكه ، وملك قومه فهل ترى لهم من باقية .

حاطب بن أبى بلتمة اللخمى ، بمثه إلى المقوقس ، وقد تقد م ذكر ذلك .

عرو بن الماص ، بعثه إلى ملكى عمان حيفر وعبد ابنى الجلندى وها من

[ الأزد (١) ] ، فأسلما وصدقا ، وخلّيا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فما بينهم ،
فلم بزل عندهم حتى تو في عيمالية .

شجاع بن وهب الأسدى ، بعثه إلى الحارث بن أبى شمر الغسّانى ملك البلقاء من أرض الشام ، قال شجاع : فانتهيت إليه وهو بموطة دمشق ، فقرأ كتاب

<sup>(</sup>٩) بلتعة : بليغه (١٤) تدعو : تدعوا (١٨) فانتهيت : فأنهيت

<sup>(</sup>١) كذا في ابن سعد، ١ : ٢٦٢ ، وفي الأصل: الأسد

رسول الله والله والله والله والله والله والله والله والله والله في الله والله والله في الله والله وال

وأبو موسى الأشعرى بعثه إلى البين.

ومعاذ بن جبل، رفيقه فكانا جميعًا في حملة البمن داهين إلى الإسلام، فأسلم عامّة أهل البمن، ملوكهم وعامّتهم، طوعًا من غير قتال، والله أعلم.

# ذكر كُنَّابِهِ عِيْقِيْةٍ

وهم ثلاثة عشر نفراً: أبو بكر الصّديق رضى الله عنه ، عمر بن الخطاب رضى رضى الله عنه ( ١٠٧) عمان بن عقان رضى الله عنه ، على بن أبى طالب رضى الله عنه عامر بن فهيرة رضى الله عنه ، عبد الله بن أرقم رضى الله عنه ، أبى بن كعب رضى الله عنه ، ثابت بن قيس رضى الله عنه ، خالد بن سعيد رضى الله عنه ، كعب رضى الله عنه ، ثابت بن قيس رضى الله عنه ، خالد بن سعيد رضى الله عنه ، ماوية بن أبى سفيان رضى الله عنه ، شرحبيل بن حسنة رضى الله عنه ، وكان معاوية وزيد بن ثابت رضى الله عنه ، وكان معاوية وزيد بن ثابت أن مهما إذ الله وأخصهما به ، والله أعلم .

(A) ثلاثة : ثلثة

<sup>(</sup>۱) في ابن سعد، ۱ : ۲۶۳ أن الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين إعا هو العلاء بن الحضرى ، أما المهاجر بن أبي أمية المخزوى فقد بعث إلى الحارث الحميري ملك العين

#### ذكر رفقائه النجباء رضوان الله عليهم أجمعين

وهم اثنا عشر نفراً: أبو بكر، عمر، على ، حمزة، جعفر، أبوذر ، القداد، سلمان، حذيفة، ابن مسمود، عمّار، بلال، وكان على عليه السّلام والزّبير، سومجّد بن مسلمة، وعاصم بن أبى الأفلح، والمقداد بن الأسود، يضربون الأعناق بين يديه.

#### ذكر دوابه متالية

وكان له وكلي عشرة أفراس: السَّكَب : وهو أوّل فرس ملكه ، وأوّل فرس ملكه ، وأوّل فرس غزا عليه ، أشتراه من أعرابي من بني فزارة ، وكان تحته بوم أحد ، وكان اسمه عند الأعرابي الضرس سمّاه رسول الله وليُطلِق السكب ، وكان أغرّ محتجاً ، طلق اليمين ، له [سمحة (١)] ، وسابق عليه وسُبق ، وكان أعزّ خيله عليه .

المُرْتَجِز : اشتراه من أعرابي من بني مرّة ، وجعده الأعرابي ، وقال : من يشهد لك فشهد له خزيمة بن ثابت ، فقال : «كيف تشهد على ما لا تحضر » ؟ ١٧ فقال : يا رسول الله ، فصد قك في خبر السماء ، ولا فصد فك في خبر الأرض ؟ فسمّاه رسول الله ذا الشهادتين .

ازاز: أهداه له المقوقس ، وكان يمجبه ويركبه فى أكثر غزواته . اللحيف أهداه له الربيعة بن أبى البراء [فأثابه (۲)] (۱۰۸) عليه فرائض من نعم بنى كلاب .

<sup>(</sup>٢) اثنا: اثنى (١٥) أهداه: هداه

<sup>(</sup>۱) في الأصل: بسحة ، وهو تصحيف ، والسمحة من الخيل: الطيمة المنقادة ، ويقال: ساحة سمحة ، إذا كان غلظها مستوى النبتة ، ( اللسان ) ، وذكر القسطلاني في شرح المواهب (٣: ٣٠٤) من أوصاف خيله صلى الله عليه وسلم ما يتفق مع ما أثبتناه ، غير أن ابن سمد، د : ٩٠٤ يذكر اسم فرس آخر للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا الاسم قريب ثما ذكره المصنف: بسحة ، يقول ابن سعد: راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس يقال لها سيحة ، فامت سابقة ، فهن الذلك وأعجبه

<sup>(</sup>٢) كذا في الطبري ، ٣ : ١٨٣ ، وفي الأصل : فأتى به

والظرب: أهداه له فروة بن عمرو الجذاميّ .

الورد: أهداه له تميم الدارى فأهطاه عمر فحمل عليه في سبيل الله .

ملاوح: وكان لأبي بردة بن [ نيّار (١) ].

سبحة : سمى بذلك كونه جاء سابقًا فسبح عليه .

البحر : اشتراه من تجّار قدموا من اليمن فسبق عليه ثلاث مرّات ، فمسح وَ اللَّهِ وَقَالَ : « مَا أَنْتَ إِلَّا بِحر ﴾ .

وكان له وَيُطْلِبُهُ بِهَلَة شَهِبَاء يَقَالَ لَمَا اللَّ لَدُلُ ، يَرَكُمُهَا فَى المَدينَة وَفَى الأَسْفَار، أهداها له المقوقس ، وقد تقدَّم ذلك ، وهي أوّل بغدلة ركبت ( في الإسلام ، وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أضر اسما ، وكان يجشّ لها الشمير ، وبقيت إلى زمان معاوية ، وماتت بينبع .

وكانت له بغلة أخرى يقال لها فضّة ، وهبها [ لأبى ] بكر أن ، وبغلة أخرى بقال لها الأيليّة ، أهداها له ملك أيلة ، وكان له حمار يقال له يعفور، وعفير مات في حجّة الوداع ، والله أعلم .

#### ذكر نعمه مسالية

ا كانت له عشرون لقحة بالفابة ، يراح له كلّ ليلة منها بقربتين من اللبن ، من أسمائهم : لقاعز ، والحنّاء ، والسّمراء ، والعربس ، والسمدية ، والْبَغُوم ، من أسمائهم : لقاعز ، والرّ الأ (٤) ] ، وكانت له لقحة تدعى بردة ، أهـداها له

<sup>(</sup>٥) ثلاث : ثلث (١٧) الأيلية : أيلية

<sup>(</sup>١) كذا في الإصابة ، ٤ : ١٨ ، وفي الأصل : ثيار

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي الـكامل لابن الأثير، ٢: ٣١٤: رؤيت

<sup>(</sup>٣) كذا في الطبري ، ٣ : ١٨٣ ، وفي الأصل : وهبها من ابي

<sup>(</sup>٤) اليسيرة والريا: كذا في الطبرى ، ٣: ١٨٣ ، وفي الأصل: النسيره والزبا ، وقد وردت هذه القائمة في الطبرى في الموضع المذكور ، وفي نهاية الأرب ، ١٠: ١١٤ دون ذكر لأول اسم منها وهو لقاعز

الضحاك بن سفيان ، كانت تحلب كما تحلب المحتان غرير الن ، وكانت له القصواء مهرية (١) ] أرسامها إليه سعد بن عبادة من نعم بنى عقيدل ، وكانت له القصواء ابتاعها أبو بكروأ خرى [ معها ] (١) من بنى قشير بثمان مائة درهم ، وهى التى هاجر عليها ، وكانت إذ ذاك رجاعية ، وكان لا محمله إذا نزل عليه الوحى غيرها ، وهى المعضباء والجدعاء ، وهى التى سبقت فشق ذلك على السلمين فقال والمحلية (١٠٩) : المضباء والجدعاء ، وهى التى سبقت فشق ذلك على السلمين فقال والمحلية (١٠٩) : ها إن من قدر الله تعالى أن لا يرتفع شيء إلا وضعه الله » . وكان له والمحلية وهن مائة من الذم ، و مم يعلم أنه أقنى شبئاً من البقر ، وكان [ له ] (١) سبع شياة ، وهن عورة ، و رمزم ، وسُقْيا ، وبَرَكه ، [ وَوَرْسَة (٤) ] ، وأطلال ، وأطراف ، وكانت ترعاهن أم أيمن ، وكانت له شاة مختص بشرب لبنها تدعى غَيْنة ، ه وكان له ديك أبيض ، ذكره أبو سعد ، والله أعلم .

### ذكر الحد علية

وكانت له أربعة رماح ، ثملاثة أصابها من رماح بنى قينقاع ، واحد يقال له ١٢ المثنى ، وكان له عنزة وهى حربة دون الرمح ، كان يمشى بها فى يده ، وتحمل بين يديه فى العيدين حتى تركز أمامه، يتخذها سترة يصلى إليها، وكان له محجن قدر ذراع يقناول به الشيء ، وهو الذي استلم به الركن فى حجته ، حجة الوداع وكان ١٠ له مخصرة ستى العرجون ، وقضيب يستى للمشوق .

وكان له أربع قِسِي ؟ قوس من شوحط تدعى الروحاء ، وآخر من شوحط

<sup>(</sup>۱۷) تدعی: تدعا

<sup>(</sup>١) كذا في نهاية الأرب ، ١٨ : ٣٠١ ، والأصل : مهرة ، والمهرية من قرأتن الإبل

<sup>(</sup>۲) إضافة من الطبرى ، ۳: ۱۸۳

<sup>(</sup>٣) زيادة من الطبرى

<sup>(</sup>٤) كذا في الطبري ، ٣ : ١٨٤ ، وفي الأصل : روسه

أيضاً تدعى البيضاء، وأخرى من نبع تدعى الصّفراء، وقوس تدعى الكتوم، كسرت يوم بدر.

وكان له جعبة تدعى السكافور، وترس كان عليه قتال عقاب، أهدى له فوضع يده عليه فأذهبه الله تعالى .

وكان له تسمة أسياف : ذو الفقار [ تنقله ] () يوم بدر ، وهو الذى رأى منه كأن في ذبابه ثلمة فأولها هزيمة ، فكانت يوم أحد ، وكان قبله لمنبه بن الحجّاج السمهميّ ، وثلاثة أسياف أصابها من بني القينقاع : سيف قلميّ ، وسيف يدعى البيّار ، وآخر يدعى الحقف ، وكان له آخر سمّى النِّذرَم ، وآخر يدعى الرسوب، وآخر ورثه من أبيه ، وآخر يقال له العضب، وهو أوّل سيف تقلّد به وَلَيْكَالِيّهُ (١١٠)، قال أنس بن مالك : كان نمل سيف رسول الله وَلَيْكِيّهُ فَضّة ، [ وقبيعته ] (٢) فضّة وما بين ذلك حَلَق فضّة .

١٢ وكان له درعان ، أصابهما من سلاح بنى قينقاع ، يقال لأحدها : السعدية ،
 والأخرى فضة .

وعن محمّد بن مسلمة قال: رأيت رسول الله وَ الله عَلَيْهِ يَوْمُ أَحَدُ عَلَيْهُ دَرَعَاهُ ، هُ وَمَا الله عَلَيْهِ يَوْمُ أَحَدُ عَلَيْهُ دَرَعَاهُ ، هُ وَمَا الله عَلَيْهُ يَوْمُ حَدَيْنُ (أ) دَرَعَيْنَ : ذات الفضول والسعديّة ، ويقال كانت عنده درع دارد عليه السّلام .

وكان له منفر يسمّى السَّبُوغ ، ومنطقة من أدم مبشور ، وفيها ثلاث حلق

<sup>(</sup>١) نبع: ننع (٧) ثلاثة: ثلثه (١٤) درعاه: درعيه

<sup>(</sup>١) كذا في نهاية الأرب ١٨: ٢٩٦ ، وفي الأصل: عقله

<sup>(</sup>٢) كذا في نهاية الأرب ، ١٨ : ٢٩٧ ، وفي الأصل : وقميعه

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي الطبرى ، ٣ : ١٨٥ : يوم خيبر

من فضّة ، والإبزيم من فضّة ، والطرف من فضّة . وكان له راية سوداء يقال لها العُناَب .

### ذكر أنوا وهيا

وترك والنافي الما مات نوبين حبرة (١) ، وإزاراً عمانياً ، وثوبين صحاربين ، وقي من صحاربين ، وقيما صحاربا ، وقيما سُمُولياً ، وجبة بمنية ، وخيصة ، وكساء أبيض ، وقليما صحاربا ، وقيما أو أربا ، وإزاراً طوله خسة أشبار ، وماحمة مورسة .

وكان له ربعة فيها مرآة ومشط عاج رمكحلة ومقراض وسواك.

وكان له فراش من أدم حشوه ليف .

وكان له قلح مضدّب (٢) [ بثلاث ] (٤) ضباب ، وقيل حديد ، وفيه حلقة يعلّق بها ، يسع أكثر من نصف الله ، وكان له قلح آخر يدعى الربّان ، [ و تو ر ] (٥) من حجارة يدعى الحخضب ، ومخضب من شبّة يكون فيه الحنّاء ، ١٠ والحكتم (١٠ توضع على رأسه إذا وجد حرًّا وقدح من زجاج ، ومفسل من صُفْر ، [ وقصعة ] (٧) ، وصاع بخرج به فطرته .

<sup>(</sup>١) والابزيم: والابزم (٤،٢) وازارا: وازار

<sup>(</sup>٧) مورسة : مورثة

<sup>(</sup>١) الحبرة من برود انمين ، فيها حمرة وبياض ، لسان العرب

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل

<sup>(</sup>٣) مضبب: مشعب ، والإناء يصان إذا جعل شعب من نضة أو حديد أو صدر

<sup>(</sup>٤) كذا في نهاية الأرب ، ١٨ : ٢٩٤ ، وفي الأصل : ثلاث

<sup>(</sup>٥) كذا في نهاية الأرب ، وفي الأصل : ثور والتور الإناء الصغير

<sup>(</sup>٦) الكتم : نبت يخلط بالحناء يخضب به الشعر فيبقى لونه

<sup>(</sup>٧) كذا في نهايه الأرب ، وفي الأصل : فضة

وكان له سرير وقطيفة ، وخاتم من فضة فصّه منه ، نقشه محمّد رسول الله ، وقيل كان من حديد ملوى بفضّة .

وأهدى له النجاشى خقين أسودين (١١١) ساذجين فلبسهما، وكان له كساء أسود كساه في حياته ، فقالت له يوماً أم سلمة : بأبي أنت وأمنى يارسول الله ، ما فعل كساؤك الأسود ؟ قال : «كسوته » ، قالت : ما رأيت شيئاً قط كان الحسن من بياضك في سواده .

وكانت له همامة يمتم بها يقال لها السحاب، فكساها لعلى بن أبى طالب عليه السلام، فربّما طلع على فيها فيقول: « إيّا كم على في السحاب » .

- وكان له ثوبان للجمعة غير ثيابه التي كان يابسها في سائر الأيّام،وكان له منديل يمسح به وجهه الكريم من الوضوء، وربّما مسحه بطرف ردائه ، واللّه وكرم وعظّم .
- وفى أوّل هذه السنة \_ وهى سنة إحدى عشرة \_ قبل وفاته وَاللّهِ كان قد سيّر أسامة بن زيد إلى أرض السراة بناحية البلقاء، وأمّره على جماعة من المهاجرين والأنصار.
- وفيها كان ظهور مسيلمة الكذّاب، وفيها كان ظهور الأسود العنسى، وكذلك ظهور الأسود العنسى، وكذلك ظهور طلحة بن خويلد، وكلُّ من هؤلاء ادّعى النبوّة، وكذلك ظهرت سجاح فى بنى تميم وادّعت النّهوّة، وكان طلحة بن خويلد قد تستمى بذى النون، وزعم أنّه اسم الذى يأتيه بالرسالة.

وفيها كأن أمر الردَّة وحدثها، وفيها كانت خلافة أبى بكر رضى الله عنه. وفيها توجَّه خالد بن الوليد رضى الله عنه إلى اليمامة لحرب مسيلمة فى بنى حنيفة، ٢٠ ممّا يأتى لمع من ذلك فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۲۱) لمع: لمعا

# ذكر خلافة الإمام أبي بكر الصديق رضى الله عنه ونسبه ويمض سيرته

٣

1 4

أمّا نسبه رضى الله عنه فهو: أبو بكر عبد الله عتيق بن أبى قحافة عنمان ابن عامر بن هرو [ بن كعب ] (١) بن سعد بن تيم بن مر"ة بن كعب بن اؤى " بن غالب ، يلتى رسول الله وليطالقة فى مر"ة بن كعب، وكان يُسمَّى أبو بكر فى الجاهلية عبد السكمية كا يأتى بهانه فى موضعه إن شاء الله تعدال. أمة تسمى (١١٧) أمّ الخير ، واسمها سلمى بنت صخر بن عامر الأكبر بن كعب بن سعد بن تيم بن مر"ة ابن كعب ، ولد رضى الله عنه بوئى ، روى أنّ سلمى بنت صخر وهى أمّ الصدِّيق و رضى الله عنه أربع سنين ، ثم أرادت فصاله فوضعت على تديها صبراً ، فلمّا وجد طعمه قال : يا أمّاه اغسلى ثدييك إ فقالت : فل بُنيّ ، إنّ لبنى فسد وخبث طعمه ، فقال لها : إن وجدت ذلك الخبيث قبل أن يخرج اللبن فاغسلى ١٢ وجعلت ترقيه ، وإن كفت قد بخلت بلبانك فإنى أصد عنه، فضمّنه إلى صدرها ورشفته، وجعلت ترقيه ، وتقول :

يارب عبد السكمية أَمْتِعْ به يا رّبهُ فهو بصخر أشبه

مم تحوَّات عن هذا الرَّوَىُّ فَقَالَتُ :

عتيق يا عتيق ذو المنظر الأنيق.

(۲) أبي بكر : أبو بكر (۷) إن شاء : إنشاء

<sup>(</sup>١) زيادة من الإصابة ، ٢ : ٣٤١

والقول الدّليق كالمصعب الفنيق رشفت منه ريق كالزرنب الفتبق ً

مم تحو ات عن هذا الروى فقالت:

ما نهضت والدة عن نده أروع بهلول نسيج وَحَدْهِ ثُمْ إِنَّ السرور استَخْفَها ، فهتفت بأعلى صوتها كا تهنف النساء عند الفرح، و حخل أبو قحافة فقال : ما بالك فاسلمي ؟ أحقت ؟ ! فأخبرته ، بمقاله ، فقال : أتعجبين من هذا ، فوالذي كان يحلف به أبو تخافة ، ما نظرت إلى ابنك هذا قط إلا تبيّف ألستودد في حماليق عينيه .

#### تفسير كامات من هذا الخبر

أما قولها : عبد الكمبة ، فهو اسم كان لاصلة بق رضى الله عنه ، فسمّاه النبي مُسَالِيَّةٍ : عبد الله .

۱۲ وقولها: فهو بصخر أشبه ، فإنها تهنى أباها ، وهو صخر بن عرو بن كهب ابن تيم بن مرّة ، وهى بنت عمّ أبى قحافة .

وقولها: المنظر الأنيق، فهو المعجب للستحسن.

وقولها : كالمصمب الفهيق ، المصمب : الفحل من الإبل الّذى لم يذلّل بالمحل، والفهيق : المسكر"م الممتلىء الجسم العبل (١) .

(٥) بأعلى: باعلا (١٥) الحاد: الحد (١٦) الفنيق: الفتيق

<sup>(</sup>١) العبل: الضغم من كل شيء، لسان العرب

وقولها : كالزرنب الفقيق ، يقال إنّ الزنب نبت طيّب الريح ، ويقال إنّه أخلاط من الطيب .

وقولها: أروع، هو الحسن للنظر، الذي يروع من رآه.

وقولها : بهلول ، يقال : هو الحسن ، ويقال : الشجاعة .

وقولها: نسيج وحده، أى لاشبيه له، وهو مثال يضرب، وأصله من الثوب النفيس، فهو ينسج وحده.

وقوله: هتفت: أى رفعت صوتها ، وكلّ مصوّت هاتف ، والله أعلم . وروى عن القاضى الإمام أبى الحسن أحمد بن محمّد الزبيرى بإسفاده ، في

وروی عن الفاصی الإ مام ابی الحسن احمد بن محمد الزبیری بإسفاده ، فی حمد الزبیری باسفاده ، فی الحمد المسمی معالی الفرش إلی عوالی العرش من أبی هریرة رضی الله عنه قال : المجمع المهاجرون والانصار عند رسول الله وسید هو من الحظاب رضی الله عنه وقال : المرسول الله إتی لم أسجد لصنم قط ، فغضب عمر بن الخطاب رضی الله عنه وقال : تقول وعیشك یا رسول الله إتی لم أسجد، وقد كنت فی الجاهلیّة كذا كذا سنة ؟ ۱۲ فقال أبو بكر رضی الله عنه : إنّ أبا قحافة أخذ بیدی فانطاق بی إلی مخدع فیه فقال أبو بكر رضی الله عنه : إنّ أبا قحافة أخذ بیدی فانطاق بی إلی مخدع فیه الأصنام ، فقال لی : هذه آلهتك الشم العلی فاسجد لها ، وحد نی و دهب، فدنوت من الصنم ، وقلت : إنّی جائع فأطعمنی ، فلم بجبنی ، فقات : إتی عطشان فارونی ، ۱۵ فلم بجبنی : فقات : إنّی عار فا كشنی ، فلم بجبنی ، فأحدت صخرة وقات : إنّی عار فا كشنی ، فلم بجبنی ، فأحدت صخرة وقات : إنّی عار فا كشنی ، فلم بجبنی ، فأحدت صخرة وقات : إنّی عار فا كشنی ، فلم بخبنی ، فأحدت صخرة وقات : إنّی عار فا كشنی ، فلم بخبنی ، فاحدت صخرة وقات : إنّی عار فا كشنی ، فلم نفسك ! فلم بحبنی ، فألقیت الصخرة علیه ، فاقیت الصخرة علیه ، فاقیت المناز ما هذا یا بنی ؟ فقات : هذا الذی توی ، مقال ، ما هذا یا بنی ؟ فقات : هذا الذی توی ، مقال ، ما هذا یا بنی ؟ فقات : هذا الذی توی ، مقال ، ما هذا یا بنی ؟ فقات : هذا الذی توی ، مقال ، ما هذا یا بنی ؟ فقات : هذا الذی توی ، ۱۸

عانطلق بی (۱۱٤) إلی أمّی، وأخبرها، فقالت: دَعْه ! فهذا الذی ناجانی الله به، فانطلق بی (۱۱٤) إلی أمّی، وأخبرها، فقالت: دَعْه ! فهذا الذی ناجانی الله به،

فقلت: ﴿ أَمَّاهُ ، وَمَا الذِّي مَاجَاكُ بِهِ ؟ فقاات: ليلة أصابني الحِجَاضُ لم يكن عندي

<sup>(</sup>۲۰) يا أماه : يا ماه

أحد، فسمعت هانفاً يقول: يا أمة الله على التحقيق، ألا أبشرى بالولد العتبق، الله أبشرى بالولد العتبق، اسمه فى السماء الصدِّبق، لحمّد صاحب وصديق، قال أبو هريرة رضى الله عنه:

فلمّا انقضى كلام أبى بكر رضى الله عنه نزل جبريل على النبى وَاللَّهُ ، وقال:
صدق أبو بكر، فصدّقه ثلاثاً.

بويع له بالخلافة يوم قُبض رسول الله وَ الماه بالجاع المهاجرين والأنصار ، وكان ذلك في سقيفة بني ساعدة ، وله من العمر يومئذ ستون سنة وأشهر ، وكانت خلافته سنةين وثلاثة أشهر وعشرين يوماً ، وقبض رضى الله عنه يوم الإثنين لعشر بقين من جمادى الآخرة من سنة ثلاث عشرة ، وهو ابن ثلاث وستين سنة وأشهر ، وصلى عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ودُون مع النبي والله عنه ، ولم يل الخلافة مَن أبوه حي غير أبي بكر ، ومات في حياة أبيه ، ولحقه بعد ستة أشهر ، والله أعلم .

# ذكر شيء من أمر الرِّدّة ومنع الزَّكاة

قال: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن إسحق بن إبراهيم البهدادي ، وراءة عليه من كتابه في منزله ، سنة خس عشرة وخمس مائة ، قال: حدّ ثمنا أبو العبّاس الوليد بن حّاد الرّ ملي ، قال: أخبرنا الحسين بن زياد التّميمي ، قال: أخبرنا الحسين بن زياد التّميمي ، عن أبي إسماعيل محمّد بن عبد الله الأزدى البصري ، قال: إنّ الله عز وجل عن أبي إسماعيل محمّد بن عبد الله الأزدى البصري ، قال: إنّ الله عز وجل له لتا قبض نبيّه و المحمّد بن عبد الله المرب (١١٥) عن الإسلام بعد وفاة

<sup>(</sup>٣) أبى بكر : أبو بكر (٤) ثلاثا : ثلاث (٧) وثلاثة : وثلثه

<sup>(</sup>۸) ثلاث : ثلث (۱۰) یل : یلی

رسول الله عِلَيْنَةِ ، وكفروا بالزّكاة ، وقالوا : قد كيّا ندفع أموالنا إلى محمّد فما بال ابن أبي قحالة يسألنا أموالنا ؟ والله لانعطيه منها شيئًا أبدًا ، فنعوا أبا بكر الزَّكَاة ، وكفروا بها ، فاستشار أبو بكر أصحاب رسول الله ﷺ فيهم، فأجمع ٣ رأيهم جميعًا على أن يتمسَّكُوا بدينهم ، وأن يخلُّو ا بين النَّاس وبين ما اختاروه لأنفسهم ، وظنُّوا أنَّهم لا طاقة لهم بمن ارتدُّ منهم عن الإسلام ، لطول ما قاسى رسول الله عِلَيْنَةُ من جهاده فيهم ، فقال أبو بكر رضى الله عنه : والله لو لم أجد أحداً يؤازرني لجاهدتهم بنفسي وحدى حتى أموت، أو يرجموا إلى الإسلام، ولو منمونى عقالًا ممّا كانوا يعطونه رسول الله ﷺ لجاهدتهم حتى ألحق بالله ، فلم يزل أبو بكر رضى الله عنه يجاهدهم بأصحاب رسول الله والله والله والمقبل من المسلمين مدبرهم ، حتى عادوا جميعاً إلى الإسلام ، ودخلوا فيما كانوا خرجوا منه ، فلمًّا دوّخ الله عزُّ وجلَّ العرب، وانتهت الفتوح من كل وجه إلى أبى بكر رضى الله عنه ، واطمأنَّت الدرب بالإسلام ، وأدعنت به ، واجتمعت عليه ، حدَّث أبو بكر نفسه بغزو الرَّوم، وأسرَّ ذلك في نفسه، فلم يطلع عليه أحداً كما يأتى ذكر ذلك في سنة اثنتي عشرة ، إن شاء الله تعالى .

وفيها أمر أبو بكر رضى الله عنه بجمع القرآن العظيم ، وفيها مات عبد الله ابن أبى بكر رضى الله عنهما ، وهو أعرق الناس فى صحبة رسول الله والله والل

<sup>(</sup>١٢) أحدا : أحد (١٤) إن شاء : إنشاء (١٧) وأباه : وأبوه

### ذكر سنة اثنتي عشرة للهجرة النبوية النيل للبارك في هــذه السّنة :

الماء القديم خمسة أذرع وسبعة أصابع، مبلغ الزلادة ثلاثة عشر ذراعاً
 وتسعة أصابع.

### مَا لُخُّص مِن الحوادث

الإمام أبو بكر رضى الله عنه خلينة رسول الله والمستلقة في هذه [السّنة] (١١٦) بالمدينة، على ساكنها أفضل الصّدة والسّدم، ومكّة شرّفها الله تعالى دار الإسلام، ومصر في يد المقوقس ملك القبط، وهو يقوم بالخراج للرّوم بالشّام والشام في يد قيصر هرقل ملك الرّوم، والعراق وقارس والعجم في مملكة الفرس، والمين دار إسلام أكثرها، فيها سار خالد بن الوليد رضى الله عنه إلى الميامة، وقتل مسيلة الكذّاب، وصالح اكرة من طرف بلاد المراق على تسمين ألف درهم، وصالح المراق على تسمين ألف درهم، وصالح بانقيا وباروسما على عشرة آلاف درهم، وفتح الأنبار، واستشهد من المسلمين بالهامة ألف وماثنا رجل، منهم سبمون يجمعون القرآن.

# ذكر لمع من خبر مُسَيْلُمة وسَجَاح

ادّعت سجاح وهي ببني تميم النّبوّة بعد وفاة النبي وَلَيْكَالِيّهُ ، وكان فيما ادّعت به أنّه أنزل عليها : يا أيبّا المؤمنون لنا نصف الأرض ، ولقريش نصفها ، والحن قريشاً قوم ببغون ، فاجتمعت بنو تميم كابّها لينصروها ، وكان منهم الأحنف ابن قيس ، وحارثة بن بدر ، ووجوه تميم كابّها ، وكان قيس بن عاصم مؤذّنها لأنة ارتد بعد الإسلام مم عاد فأسلم .

<sup>(</sup>٣) وسبعة : وسبع (٣و٤) ثلاثة \_ ذراعا وتسعة : ثاث \_ ذراع وتسع

<sup>(</sup>١٣) ومائتاً : ومائتي (١٤) لمع : لمما (١٦) يا أيها : يايها

<sup>(</sup>۱۷) ليصروها: لينصرونها

ولمّا بلغها خبر مسيلمة الكذّاب وأنّه ادّعى أيضاً الذّبوّة ، وأنّه بزعم أنّه نزل عليه قرآن روحى ، فجمعت جيوشها وقالت لبنى تميم : إنّ الله لم بجعل هذا الأمر فى ربيعة وإنّما اختص به مضر ، فأطاعوها وساروا معها بجموعهم لحرب مسيلمة فى بنى حنيفة ، وبلغ مسيلمة خبرها فاشتدّ عليه ذلك ، وتحصّن فى اليمامة ، فجاءت سجاح وحيوشها من تميم وغيرها ، فأحاطت به فأرسل إلى وجوه قومه ، وقال : ما ترون ؟ قالوا : نرى أن تسمّ هذا الأمر إليها وتدعنا ، فإن لم تفعل فهو البوار (١١٧) فقال أن أنظروني .

وكان مسيلمة داهية من أكبر دهاة العرب ، ثم بعث إليها ، تول : إنّ الله حل ذكره - عن زهمه - أنزل إلى كتابًا وعلى وحيًا قرآنًا ، وأنت تدّعين ، كذلك ، فهل نجتمع فنتدارس ، فن عرف الحق تبعه ، فاجتمعنا فأكانا العرب ظالمبة ، بتومى وقومك ، فأجابت لذلك ، فأمر مسيلمة أن تضرب قبّة من أدم وأمر بالعود والمندل ، فسجر (۱) فيها ، وقال : أكثروا من الطيب ، فإنّ المرأة إذا ١٧ منشقت رائحة الطيب حنّت للباه ، ففعلوا ذلك ، واجتمعا في تلك القبّة ، ولم يكن بينهما ثالث، فقالت : هات ما أنزل عليك فقال: ألم تركيف فعل ربّك بالحبلى، أخرج منها نسمة تسعى ، من بين صفاق وحشى ، ومن بين ذكر وأنثى ، ثم إلى ١٠ ربّك المنتهى ، قالت : ثم ماذا ؟ فقال: ألم تر أنّ الله خلقنا أفواجاً ، وجعل النساء ربّك المنتهى ، قالت : ثم ماذا ؟ فقال: ألم تر أنّ الله خلقنا أفواجاً ، وجعل النساء مع ذلك يتراءى لها بفرموله وقد أنعظ ، فلحّت ببصرها نحوه ، ثم قالت وقد مع ذلك يتراءى لها بفرموله وقد أنعظ ، فلحّت ببصرها نحوه ، ثم قالت وقد ألانت كلامها : فبأى شيء أمرك ، فا أظنك إلّا على حق دونى ، فقال :

<sup>(</sup>۱۵) وحش: وحشا (۱۸) يتراءى: يتراا

<sup>(</sup>١) السجر : إيقادك في التنور ، تسجره بالوتود سجرا ، لسان العرب

<sup>(</sup>٢) كذلك في الطبري ، ٣ : ٢٣٩ ، وفي الأصل : فيسهن

ألا قومى إلى الخدع فقد هي، لك الضجع فإن شئت على أربع فإن شئت على أربع وإن شئت به أجمع وإن شئت به أجمع

فقالت: بل به أجمع يا نبى الله ، فقام إليها ، فقام إليها وواقديها ، فلمّا قام عنها قالت: إنّ مثلى لا يجرى أمرها هكذا ، فتكون وصمة على قومى، ولكنّى مسلّمة الأمر إليك، وممترفة بأمرك، واخطبنى من أوليائى يزوّجوك، فخرجت وخرج، واجتمع الحيّان ، فقالت لهم سجاح: إنّه قد قوأ على ما أنزل عليه فوجدته حقاً فاتبعة .

ثم إنه خطبها من قومها فزوجوه (١١٨) وسألوه عن الهر فقال: قد وضعت عن تميم خاصة صلاة العصر (١) فبنو تميم إلى الآن بالرّ مل لا يصلّون العصر، ويقولون هذا حقّ لنا، ومهر كريمة منّا، ويفخرون بذلك، وفي ذلك قال الشاعر:

ا أضحت نبيّةنا أنثى يُطاف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا وقيل: أسلمت سجاح بعد قتل مسيّلة، وكان هره إلى حين قُتل مائة وخسين سنة.

وفيها شرب خالد بن الوليد السم ، وقال: بسم الله وبالله رب الأرض والسماء
 الذي لايضر مع اسمه شيء ، فلم يضر ه ذلك .

وفيها حج أبو بكر رضى الله عنه بالنّاس، واستخلف عثمان بن عفّان رضى الله عنه بالمدينة .

وفيها كانت البموث إلى الشام.

<sup>(</sup>ه) مكذا : هكذى (۷) قرأ : قرى (۱۰) فبنو : فبى (۲۰) وأسبعت : وأضعت (۱۶) كانت : كان (۱۲) وخسين : وخسون (۱۹) كانت : كان

<sup>(</sup>۱) فالطبرى ، ۳ : ۲٤٠ : وذكر الـكلبي أن مشيخة بني تميم حدثوه أن عامة بني تميم بالرمل لا يصلونهما

### ذكر ابتداء فتح الشام وما لخص هنه

وذلك أنَّ أبا بكر رضى الله عنه لما حدَّث نفسه بغزو الروم، وكتم ذلك في سر"ه ، فبينا هو في ذلك إذ جاءه شرحبيل بن حسنة فقال : يا خليفة رسول الله ، ب أَتَحَدَّثُ نَفْسُكُ أَنْ تَبَعِثُ إِلَى الشَّامِ جِنداً ؟ وقال : نَعْم ، قد حدَّثُت نَفْسَى مِذلك فا أطلمك عليه ؟ فقال : إنَّى رأيت فما يرى النائم كأنَّك في ناس من المسلمين فوق جبلى، فأقبلت تمشى معهم حتى صعدت منه إلى قبّة عالية أعلى الجبل، فأشرفت على الناس وممك أصحابك أولئك، ثم إنَّك هبطت من تلك القبَّة إلى أرض سهلة دمثة ، فيها القرى والعيون والزروع والحصون ، فقلت : يا معشر السلمين شنُّوا الغارة على المشركين ، فأنا الضامن لـكم الفتح والفنيمة ، وأنا فيهم ومعى ، راية فتوجّهت (١١٩) بها إلى أهل القرية ، فدخلتها فسألونى الأمان ، فأمّنتُهم ثم جئت ، فأجدك قد انتهيت إلى حصن عظيم فُقتح لك ، وألقوا إليك السلم ، وجُمِل لك عرش فجلست عليه ، ثم قال لك قائل : يفتح الله عليك وينصرك ، فاشــكر ر بك واعمل بطاعته . ثمّ قرأ عليك : « إذا جاء نصر الله والفتح . . » إلى آخر السورة ، ثم انتهت .

قال أبو بكر رضى الله عنه: نامت عينك ، ثم دمعت عيناه ، وقال : أمّا ١٥ الجبل الذى رأيت ، فإنّا نكابد من أمر هذا الجند مشقة ويكابدونه ، ثم نملو بعد ويعلو أمرنا ، وأمّا نزولها من القبّة إلى تلك الأرض الدمثة السهلة ذات الزروع والحصون، فإنّا ننزل إلى أمر أسهل ممّا كنا ، فيه الخصب وللماش ، وأمّا ١٨ قولى للمسلمين: شدّوا المفارة ، فإنّى ضامن لكم الفتح والغنيمة ، فإنّ ذلك توجيهى

<sup>(</sup>۱۰) فتوجهت: فتودلهت (۱۲) غرش: عرشا

<sup>(</sup>١٦) نعلوا: نعلو (١٧) يعلوا: ويعلو (١٩) للمسلمين: المسلمين (١١) (١١/ ٣)

م قال : لآمرن بالمعروف ، ولأنهين عن المنكر ، ولأجاهدن من ترك أمر الله عز وجل ، ولأجترز الجيوش إلى العادلين بالله في مشارق الأرض ومفاربها ، حتى يقولوا أحد ، أو يؤدوا الجزية عن يدوهم صاغرون ، فإذا توقاني ( ١٧٠ ) ربّى لم يجدني مقصراً ، ولا في ثواب المجاهدين زاهداً ، ثم إنّه بعدذلك أمّر الأمراء وجهز البعوث .

قال: حد ثنا الوليد بن حاد، قال: حد ثنا الحسن (۱) بن زياد عن أبى إسمميل معمد بن عبد الله ، قال: حد ثنى الحارث بن كعب ، عن عبد الله بن أبى أوفى الخزاعى، وكانت له صحبة ، قال: [لمّا(٢)] أراد أبو بكر رضى الله عنه أن يجهز الجنود إلى الشام دعا عمر ، وعثمان ، وعلياً ، وطلحة ، والزبير، وعبد الرحن يجهز الجنود إلى الشام دعا عمر ، وعثمان ، وعلياً ، وطلحة ، والزبير، وعبد الرحن ابن عوف ، وسعد بن أبى و قاص ، وأبا عبيدة بن الجراح ، ووجوه المهاجرين

<sup>(</sup>١) إن شاء: إنشاء (٢) فأمنتهم: فاستأمنتهم (١٧) دعا: دعى

<sup>(</sup>۱) كذا فالأصل، وفي محمد بن عبد الله الأزدى: تاريخ فتوح الشام، طبع مصر ١٩٧٠ م، تحقيق عبد الملعم عامر ، ١ : الحسين

<sup>(</sup>٢)كذا في فتوح الشام ، ١ ، وفي الأصل : فلما

والأنصار من أهل بدر وغيره، فدخلوا عليه، قال عبدالله بن أبى أوفى الخزاعى:
وأذا فيهم ، فقال: إنّ الله تعالى لا تحصى فعمه ، ولا تبلغ الأعمالُ جزاءها ، فله
الحمد كثيراً على ما اصطفع عندكم ، قد (١) جمع كامتكم ، وأصلح ذات بينكم ، وهدا كم إلى الإسلام ، ونفى عنكم الشيطان ، فليس يطمع أن تشركوا بالله، ولاأن تتخذوا إلها غيره ، والعرب بنو أمّ وأب (٢) ، وقد أردت أن أستنفرهم إلى الروم بالشام ، فن هلك منهم هلك شهيداً ، وما عند الله خير للأبرار ، ومن عاش منهم الماش مدافعاً عن الدين ، مستوجباً على الله عز وجل ثواب المجاهدين ، هذا رأ بى عاش منهم الذى رأيت ، فليشر على كل امرى بمبلغ رأيه .

فقام عمر بن الخطّاب رضى الله عنه ، فحمد الله وأثنى عليه ، وصلّى على النبى ولي الله والله من خلقه ، والله ما استبقتنا ولي شيء من الحير إلا سبقتنا إليه ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، قسد والله أردت [ لقاءك] مهذا الرأى الذى ذكرت ، فما قضى الله أن يكون ذلك حتى أردت [ لقاءك] مهذا الرأى الذى ذكرت ، فما قضى الله أن يكون ذلك حتى ذكرت الآن ، فقد أصبت ، أصاب الله بك سبل الرشاد ، سرّب إلهم الحيل في أثر الخيل ، وابعث الرجال تتبعها الرجال (١٢١) والجنود تتبعها الجنود ، فإن الله عز وجل ناصر دينه ، ومعز الإسلام وأهله ، ومنجز ما وعد رسوله والله .

ثم قام عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ، فقــال : يا خليفة رسول الله ، إنَّها الروم وبنو الأصفر، حد حديد، وركن شديد، والله ما أرى أن تقحم الخيل

<sup>(</sup>٥) إلها: اللها (٦) خير: خيرا (٧) رأيي: رأى

<sup>(</sup>٨) فليشر : فيلشر || امرىء : امر (١٠) استبقتنا : استبقنا

<sup>(</sup>۱۷) تقحم: تقتحم

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي الأزدى: من

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي فتوح الشام : فالعرب أمة واحدة ، بنو أب وأم

<sup>(</sup>٣) كذا في فتوح الشام ، وفي الأصل : اللفاك

عليهم إقحاماً، ولكن تبعث الخيـل فتغير في أداني أرضهم ، ثم تبعثها فتغير ، ثم ترجع إليك ، ثم تبعثها فتغير ثم ترجع ،فإذا فعلوا ذلك مراراً أضر (۱) بعدوهم، وغنموا من أداني أرضهم فقووا به على قتالهم ، ثم تبعث إلى أقاصى أهل الين ، وإلى أقاصى ربيعة ومضر ، فتجمعهم إليك جميماً ، فإن شئت عند ذلك غزوتهم بنفسك ، وإن شئت بعث إليهم من ترى لغزوهم ، ثم جلس ، وسكت الناس . فقال لهم أبو بكر رضى الله عفه : ماذا ترون رحم الله ؟

فقام عثمان رضى الله عنه ، فحمد الله ، وأثنى عليه بما هو أهله ، وصلى على النبى عليات من قال : نرى أنّك ناصح لأهل هذا الدين ، عليهم شفيق ، فإذا رأيت رأيك [عدّم م] (٢) رشداً وصلاحاً وخيراً ، فاعزم على إمضائه ، فإنّك غير ظنين ولا منهم (٢) عليهم .

نقال طلحة ، والزبير ، وسمد ، وأبو عبيدة ، رضى الله عمهم ، وسعيد بن زيد ، وجميع من حضر ذلك المجلس من المهاجرين والأنصار : صدق عمان فيما قال ما رأيت من رأى فأمضه ؛ فإنّا ساممون لك مطيمون، لا نخالف أمرك، ولانتهم رأيك ، ولا نتخلف عن دعونك وإجابتك ، فذكروا هذا وشبيه ، وعلى بن أبى طالب كرّم الله وجهه في القوم لا يتكلم ، وقال له أبو بكر: ما ترى يا أبالحسن؟ قال : أرى أنك مبارك ميمون التقيية (٤) ، وأنك إذا سرت إليهم بنفسك ، أو بعثت إليهم نصرت إن شاء الله تمالى ، (١٢٢) [ فقال أبو بكر : بشرك أو بعثت إليهم نصرت إن شاء الله تمالى ، (١٢٢) [ فقال أبو بكر : بشرك أو بعث إليهم نصرت إن علمت هذا ؟ قال : سممت رسول الله ويتناف يتول: «لا يزال

<sup>(</sup>١٥) يا أيا : يابا (١٧) إن شاء : إنشاء

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي فتوح الشام : أضروا

<sup>(</sup>٢) كذا في فتوح الشام ، وفي الأصل : لعامتهم كان رشدا

<sup>(</sup>٣) كذا في فتوح الشام ، وفي الأصل : ولا يهم

<sup>(</sup>٤) النقيبة: هي العقل والمثورة

<sup>(</sup>٥) التصعيح من فتوح الثام ٤ ، وفي الأصل : شكر الله ، وهو سقط وتصحيف

هذا الدين ظاهراً على كل من ناوأه ، حتى يقوم الدين وأهله ظاهرين » . فقال أبو بكر: سبحان الله ، ما أحسن هذا الحديث لقد سر ك الله في الدنيا

والآخرة .

مُمْ إِنَّ أَمَّا بِكُر قَامٍ فِي النَّاسِ فَحَمَدُ اللهِ وَأَثْنِي عَلَيْهِ ، وَذَكَرَهُ بِمَا هُو أَهُلُهُ ، وصلى على النبي عَلَيْكُنِي ، ثم قال : أيتها الناس ، إن الله عز وجل قد أنهم عليه عليه بالإسلام ، وأعز كم بالجهاد ، وفضَّله م بهذا الدين على أهل كل دين ، فتجهزوا عباد الله إلى غزو عدوكم الروم بالشام ، فإنّى مؤمّر عليكم أمراء ، وعاقد لهم عليكم ، ولا تخالفوا أوراء كم ، ولتحسن نيته كم وسرير تركم ، ولا تخالفوا أوراء كم ، ولتحسن نيته كم وسرير تركم ، فإنّ الله مع الذين اتّقوا والذين هم محسنون .

قال: وسكت النّاس، فو الله ما أجابه أحد هيبة لغزو الروم، لما يعلمون من كثرة عددهم وشدّة شوكتهم، فقام عمر بن الخطّاب رضى الله عنه فقال: الم معشر المسلمين، ما لحكم لا تجيبون خليفة رسول الله وَاللَّهِ إذا دعاكم ١٠ الما يحييكم؟

فقام خالد بن سمید بن العاص ، فحمد الله وأ ثنی علیه ، وصلی علی النبی و الله علی النبی و الله علی النبی و الله م م قال : الحمد لله الذی لا إله إلا هو ، بعث محمداً ، و الله الله الله و دین الحق ، الله الله و لو كره المشركون ، فإن الله تعالی منجز وعده ، ومعز دینه ، ومهلك أعداءه ، ثم أقبل علی أبی بكر فقال : محن غرب مخالفین لك ، ولا متخلفین عنك ، وأنت الوالی الناصح الشفیق ، ننفر إذا استنفرتها ، و فطیمك ، إذا أمرتنا ، و نجیبك إذا دعوتنا : ففرح أبو بكر رضی الله عنه بمقاله ، وقال :

<sup>1 : 13 (17)</sup> 

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي فتوح الشام : وسبرتكم وطعمتكم

جزاك الله من أخ وخليل خيراً ، فقد أسلمت مرتفبا (١٢٣) وهاجرت محتسباً ، وهربت بدينك من الكفار ، لكي يطاع الله ورسوله وتكون كلة الله العلما ، فسر (١) رحك الله .

قال: فتجهّز خالد بن سعيد بن العاص بأحسن جهاز ، ثم أتى أبا بكر وعنده المهاجرون والأنصار ، فسلّم ثم قال : والله لئن أخر من رأس حالق ، أو تخطّنى الطير في الهــــواء بين السهاء والأرض أحب إلى [ من ](٢) أن أبطىء عنك ولا أجيب دعوتك ، فوالله ما أنا في الدنيا براغب ، ولا على البقاء بحريص ، وإنّى أشهدكم أنّى وإخوتي وفتياتي ومن أطاءني من أهلي حبيس في سبيل الله ، فقاتل المشركين حتى بهلسكهم الله ، أو نموت عن آخرنا .

فقال له أبو بكر خيراً، ودعا له المسلمون بخير ، وقال له أبو بكر : إنَّى لأرجو أن تكون من نصحاء الله في عباده : بإقامة كتابه ، واتّباع سنّية نبّيه عليَّاتِيَّةٍ ،

ا فخرج هو و إخوته وغلمانه ومن تبعه ، فكان أوّل من عسكر إلى الروم ،
 ثم تبعه الناس.

وأنفذ أبوبكر رضى الله عنه إلى الين، فأتت حير بنسائها وأولادها، فاستبشر الموبكر بذلك ، ثم عقد الألوية وأمّر الأمراء المقدمين مثل: أبى عهيدة بن الجوال ويزيد بن أبى سفيان ، ومعاذ بن جبل ، وشرحبيل بن حسنة ، وأمّر عليهم، وأمّر على الجميع أبا عبيد بن الجراح ، إذا اجتمعوا كان الأمير عليهم، فإن تفر قوا فكل من حؤلاء أمير بحاله ، وأوصاهم بما يعتمدونه .

<sup>(</sup>٤) أَتَى: أَنَا (٥) المهاجرون: المهاجرين || لئن: لان (١٣) تبعه: تبعوه (١٦) على: عليهم (١٨) أمير: أميرا

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل ، وفي فتوح الشام : فتيسره

<sup>(</sup>٢) زيادة من فتوح الشام ، ٦

### ذكر سنة ثلاث عشرة للهجرة النبوية النيل المبارك في هذه السنة:

الماء القديم أربعة أدرع وسنة عشر إصهماً ، مبلغ الزلادة سبعة عشر ذراعاً ، ٣ وسبعة عشر إصبعاً .

#### ما لخص من الحوادث

(۱۲۷) الإمام أبو بكر العصد يق ، رضى الله عنه ، بالمدينة إلى أن تُوقى ت في تاريخ ما تقد م، وفيها كان عبور الجيوش الإسلامية إلى الشام ، وكان قد أمّر خالد بن الوليد ثم عزله ، وولى أبا عبيدة بن الجراح ، وذلك لما رأى من شفقة أبى عبيدة على المسلمين ، وكونه لم يجسر على العبور إلى الشام ، وكان أبو عبيدة ، قد نزل البلقاء وصالح أهامها بعد قتال ، وهو أوّل صلح كان بالشام ، ثم إن خالد ابن الوليد رضى الله عنه قطع المفازة لما جاءه أمر أبى بكر رضى الله عنه ، وهى مفازة العلا و تبوك ، وخطم الجال بعد ما عطشها وسقاها ، وعاد فى كل يوم ينحر ١٢ عشرة ، فياً كلون لحومها ، ويشربون ما فى بطونها من الماء ، حتى قطع بهم المفازة .

وفيها كانت وقعة البيرموك، وكان المسلمون أربعين ألفاً ، منهم ألف صحابى، ١٥ فيهم نحو من مائة ممّن شهد بدراً ، وكانت الروم فى مائتى ألف ، منهم ثمانون ألف مقيد، وأربعون مسلسل، وأربعون ألف مشدود بالعمائم ، كل ذلك لئلا ينهزموا وأبى الله إلا نصرة دينه ، وإظهار كامة الإيمان على كلمة عبدة ١٨ الصلمان.

 <sup>(</sup>١) ثلاث: ثلث (٣) سبعه: سبع (٨) وولى: وولا
 (١١) أبي بكر: أبو بكر (١٥) أربعين: أربعون (٦) بدرا: بدر
 (٧١–١٨) لئلا بهزموا: لين لا ينهزمون (١٨) وأبي: وأبا

وفيها فتحت صيدا ، وجبيل ، وبيروت ، وبيسان ، وطبر"ية .

وفيها كانت وقمة النساطين بكسكر، ووقعة الجالينوس وغيرها ، وسيأتى

ذكر شيء من ذلك في أيام خلافة عمر رضي الله عنه .

وفيهاكانت خلافة عمر رضي الله عنه .

وفيها كانت وفاة أبى بكر رضى الله عنه بطرف من سل، وقيل بل من سقية اليمودى له، حسما تقدّم من الـكلام، والله أعلم.

وقيل إنّ أبا بكر رضى الله عنه لم يكن يأكل من بيت مال المسلمين شيئًا . ولا يجرى عليه من الني ، درهم ، إلّا أنّه استسلف (١٢٥) من بيت المال مالًا ، فلما

حضرته الوفاة أمر عائشة رضى الله عنما بردّه، فردّته .

ومن كلام عائشة رضى الله عنما في أبيما بعد وفاته

قالت: من جملة كلام [ عن ] أبي بكر: والله من لا تعطونه الأيدى ذاك طود منيف، وظل مديد، نجح إذ كرنة بنم، وسبق إذ ونيتم، سبق الجواد إذا استولى على الأمد، فتى قريش ناشئاً، وكهفها كهلا، يقك عانيها، ويريش ملقها وتراب شعبها، فمّا برحت شكيمته في ذات الله تشتد ، حتى اتتخذ بفنائه مسجداً، عبى فيه ما أمات المبطلون ، كان والله قيد الجوانح، غزير الد معة، شجى النشيج، فاقتضت إليه نسوان مكة وولدانها، يسخرون منه ويستهزئون به، والله يستهزئ بهم ويمدهم في طنيانهم يعمون ، فأكبرت ذلك رجالات قربش، فما فلوا صفاة، ولا قصفوا له قناة، حتى ضرب الحق بجرأته، وألق بركبه، ورست أوناده، فلما قبض الله نبيه ويالية ضرب الشيطان رواقه، ومدّ طنبه،

<sup>(</sup>٢) يكسر: بكيسكر (٥) أبي بكر: أبو بكر

<sup>(</sup>١٦) ويستهزئون : ويستهزون

ومد حباله ، وأجلب بخيله ورجله ، فقام الصدّيق حاسراً مشدراً ، فرد الإسلام على غرّة ، وأقام أود نفاقه ، فانذعر النقّاق بوطئه ، وانتاش الناسَ بعدله ، حتى أراح الحق على أهله ، وحقن الدماء في أهلها .

صفة الإمام أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه

كان أبيض ، نحيفاً ، طويلًا ، خفيف العارضين ، غائر العينين ، أجناً (١) ، نائل ألجمة ، عارى الأشاجع (٢) ، لا يستمسك إزاره ، يسترخى عن حَقْويه (٢) ، كان ألجمة ، وفي تاريخ القضاعي رحمه الله تعالى أنّه كان آدم اللون ، والله أعلم .

المعروف بقى مصارع السوء ، والموت أشد ما قبله وأهون ما بعده ، أربع ، من كنّ فيه كان من خيار عباد الله : من فرّج للقائب ، واستمفر للمذنب، وأعان الحسن ، ودعا للمدبر ، ثلاث من كنّ فيه كنّ عليه:البغى، والمدّكث، والمركر. أسماء كُنّابه رضى الله عنه

كان كاتبه عُمَان بن عَفّان إلى حين وفاته ، رضى الله عنه . أسماء حجابه رضى الله عنه

كان حاجبه سويدا ، ويقال شريف مولاه رضي الله عنه .

نقش خاتمه رضي الله عنه

كان نقش خاتمه: نعم القادر الله ، وقال ابن عبّاس رضى الله عنه: بل كان نقش خاتمه: عبد ذليل لربّ جليل ، والله أعلم .

(٤) أبى بكر: أبو بكر (٥) نحيفا طويلا: نحيف طويل | أجنأ: اجنى (١٥) سويدا: سويد (١٥) ابن عباس: بن عباس

<sup>(</sup>١) أجنأ : أشرف كاهله على صدره

<sup>(</sup>٢) الأشاجع: أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف

<sup>(</sup>٣) الحقو ، بالفتح والكسر ، يجالك ، والإزار أو معقده

# ذكر خلافة الإمام الفاروق عمر بن الخطّاب ونسبه وبعض سيرته رضى الله عنه

أما نسبه ، رضى الله عنه فهو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزمي بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب ، يلتى رسول الله عليم في كعب بن مرة ، أمّ [ حنتمة (١) ] بنت هشام بن لله بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب .

بويع له رضى الله عنه يوم الثلاثاء لعشر بقين منجمادى الآخرة ، سنة ثلاث عشر سنين ، عشرة للهجرة ، وله اثنتان وخسون سنة وأشهر ، وكانت خلافته عشر سنين ، وستّة (١٢٧) أشهر ، وأربعة أيّام .

أجمع أهل العلم أنّ أفرس الناس أربعة نفر: رجلان وامرأتان ، صفراء بنت استأجره معیب ، لما تفرّست فی موسی صلوات الله علیه ، فقالت : « یا أبت استأجره إنّ خیر من استأجرت القویّ الأمین » (۲) ، وعزیز مصر ، لما تفرّس فی یوسف صلوات الله علیه ، فقال : « أكرمی مثواه عسیأن ینفعنا أو نتّخذه ولداً » (۲).

وخد بجة بنت خويلد رضى الله عنها ، لما تفرّست فى رسول الله والله والله عنها ، فطبقه لنفسها ، وكانت أوّل من آمن به ، فعادت سيّدة نساء العالمين ، وأبو بكر رضى الله عنه لما تفرّس فى هر رضى الله عنه فاستخلفه على الأمّة ، ف.كن نعم الخليفة ،

١٨ ونعم من استخاف عنه .

(٨) الثلاثاء: الثلثا || ثلاث: ثلث (٩) اثنتان: اثنان

(١١) أربعة : أربع

<sup>(</sup>١) كذا ق أَنْ قتيية : المعارف ، ٧٨ ، طبع بيروت ، سنة ١٣٩٠ هـ ؛ وف الأصل : تتمه

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ، ٢٦

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ، آية ٢١

وكان نفيل جد عمر شريفاً نبيلا ، تتحاكم إليه قريش ، وولد عمر رضى الله عنه بعد الفيل بثلاث سنين ، وقيل بعد الفيل بثلث عشرة سنة ، وكان عمر شديداً على المسلمين ، فامّا أسلم أعز الله به دينه ، أسلم بعد أربعين رجلًا، وإحدى عشرة امرأة .

وكان لعمر فى الجاهليّة السفارة ، وكانت قريش إذا وقعت بينهم عداوة بعثوه سفيراً ، وإن نافرهم منافر أو فاخرهم بعثوه منافراً ومفاخراً ورضوا به ، ٦ وأسلمت فاطمة بنت الخطّاب أخته ، وزوجها سعيد بن هرو بن نفيسل ، وكانا يكمان إسلامهما من همر ، وكان فعيم بن عبد الله النحام من قوم عمر من بنى عدى قد أسلم مستخفياً من عمر .

### ذكر إسلام عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه

قال: وخرج عمر يوماً متوشحاً سيفه ، بريد رسول الله علي وأصحابه ، د كروا له أنهم مجمّه مون في بيت عند الصفا ، معه (١٢٨) علي عمل عمه حمرة ، ٢ وأبو بكر ، وعلى ، في رجال من المسلمين ممن كان أقام هم رسول الله علي الله عمل الله الله عمل الله ع

فرجع عمر إليهما وعندهما خبّاب بن الأرتّ ، ممه صحيفة فيها سورة طه ،

<sup>(</sup>۱۲) مجتمعون : مجتمعين

<sup>(</sup>١) بقية هذه العبارة في سيرة ابن هشام : ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة

يقرئهما إيّاها ، فلمّا سمعوا حسّ عمرتفيّب خبّاب، فلمّادنا قال:ما هذه الهينمة (٥٠) على الله عمّداً على دينه ، وأنكراه ، فقال : بلى ا قالا : لا، فقال: قد أخبرت أنّـكما تابعما محمّداً على دينه ، وبطش بسعيد ، فدفعت عنه فاطمة ، فضربها فشجّها ، فقالا له : ندم ، قد أسلمنا وآمّنا بالله ورسوله ، فاصنع ما بدا لك !

فلمّا رأى هر الدم رقّ وقال لأخته: أعطيني هذه الصحيفة ، لأنظر ما جاء به محمّد ، فقالت: أخشاك عليها ؟ فحلف ليردتها ، فقالت: يا أخي ، أنت نجس مشرك ، وما يمسّها إلا طاهر ، فقام فاغتسل وقرأ المصحيفة ، فقال: ما أحسن هذا السكلام وأكرمه ا فلمّا سمعه خبّاب خرج وقال: إنّى لأرجو أن يكون الله قد خصّك بدعوة نبيّه ، فإنّى سمعته يقول أمس: « اللهم أيّد الإسلام بأبى الحكم ابن هشام أو بعمر بن الخطّاب » ا فالله الله ياهر .

وقال عمر: داّنى ياخباب على محيّد، فدلّه عليه، فأخذ عمر سيفه وعمد إلى رسول الله والله من فضرب الباب عليهم، فسمعوا صوت عمر، ورآه رجل من خلل الباب، فرجع فزعاً، فقال: وارسول الله، هذا (١٢٩) عمر متوشّعاً سيفه ا فقال حزة: فأذن له، فإن كان جاء يريد خديراً بذلناه، وإن أراد شراً قبلناه بسيفه، فأذن له النبي والله والله وخرج إليه رسول الله والله والله عليه في الحجرة، مأخذ بجمع ردائه، وجذبه جذباً شديداً وقال: «ما جاء بك يابن الخطاب، فوالله ما أرى أن تنتهى حتى ينزل الله بك قارعة ، فقال: جئتك يارسول الله ما أرى أن تنتهى حتى ينزل الله بك قارعة ، فقال: جئتك يارسول الله ما أرى أن تنتهى حتى ينزل الله بك قارعة ، فقال: جئتك يارسول الله ما كرومن بالله وبرسوله، وبما جاء من عند الله، فكرير عليه السلام تدكييرة عرف

<sup>(</sup>٦) يا أُخي : يا خي (٨) لأرجو : لأرجوا (١٤) أراد: راد

<sup>(</sup>١) الهينمة : صوت كلام لا يفهم

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي ابن هشام : ثم جبذه به جبذة شديدة

أهل البيت أن عمر قد أسلم، فتفرق أصحاب النبى وَلَيْكِيْنَةُ من مَكَانَهُم، وقد عزُّ وا فى أنفسهم ، حين أسلم عمر وحزة .

وروى أن عمر رضى الله عنه قال: كنت للإسلام مباعداً ، وكنت صاحب مم شراب في الجاهليّة ، وكنت أجتمع مع رجال من قريش ، فخرجت أريدهم ، فلم أجد أحداً منهم ، فقلت : لو أتيت فلاناً الخار ، لعلى أجد عنده خراً فأشربها ، فأتيته فلم أجده ، فقلت : لو أتيت الكعبة فطفت بها سبعاً ، فجئت المسجد فإذا ورسول الله ويتطبي وائماً بصلى ، فقلت : لو أننى استمعت لمحمّد الليلة ، حتى أسمع ما يقول ، ثم قات : لئن دنوت منه لأروعيّة وائم يصلى ويترأ ، فلمّا صمعت القرآن وقالى ودخانى الإسلام .

فبت مكانى حتى انصرف عليه السلام ، فتبعته ، فلمّا سمع رسول الله وَ الله والله والل

قال ابن مسعود: ما زلنا أعزّة منذ أسلم عمر ، ولقد رأيتُنا وما نستطيع أن نطوف بالبيت ونصلّى حتى أسلم عمر ، فقاتلهم حتى تركونا نصلّى ، فصلّىنا وطففا .

وقال ابن مسمود : كان إسلام همر فتحاً ، وهجرته نصراً ، وإمارته رحمة ،

<sup>(</sup>ه) فلانا: فلان

<sup>(</sup>١) فنهمني : أي زجرتي وصاح بي ، لسان العرب

قال عمر رضى الله عنه: لمّا أسلمت قلت: أى رجل أنقل للحديث ؟ فهيل لى:
جميل بن معمر الجمحى ، فأتيته فقلت: هل علمت أنّى أسلمت وتابعت محمّداً ؟
فا راجعنى حتى قام يجر وداءه ، فوقف على باب المسجد ، فصرخ بأعلى صوته ،
وقريش في أنديتها حول الكعبة: ألا وإنّ ابن الخطّاب قد صبأ ، فقلت : كذب،
ولكنّى أسلمت ، ودخلت في دين محمّد ، قال : وااروا إلى فقاتلوني وقاتلتهم
حتى قامت الشمس على رموسهم ، فقعدت وقاموا على رأسى ، فنالوا متى

قال عمر رضى الله عنه : فقلت : اصنعوا ما شثنم ، فأقسم لو كنّا ثلاثماثة لتركناها لسكم ، أو تركتموها لنا .

من أعلى مكة ، فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : صبأ عمر ، قال : فجه ! رجل اختار من أعلى مكة ، فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : صبأ عمر ، قال : فجه ! رجل اختار لنفسه أمراً فها تريدون منه ؟ ، أترون بني عدى يسلمونه ، فوالله لسكاً تما كانوا مو باكثيف عنه .

قال عبد الله : فقلت لأبى بعد أن هاجر : يا أبت ، من الذى وزّع الناس عنك بمكلّة يوم أسلمت جزاه الله خيراً ، قال : ذلك العاص بن واثل السهمى ، لاجزاه ، الله خيراً .

ولد عمر رضى الله عنه قبل يوم الفجار بأربع سنين ، وولدت ابنته حفصة ، زوج النبى وَ الله عنه ، قبل المبعث بخمس سنين ، وأسلم عمر ، رضى الله عنه ، بعد المبعث فى السنة السادسة ، وهو يومثذ ابن تسع وعشرين سنة ، وتوقى لهلال المجم سنة أربع وعشرين (١٣١) وهو ابن ستين سنة ، وهو الصحيح . وشهد عمر المشاهد كأما مع رسول الله والمالية ، وتوقى رسول الله والمالية وهو

<sup>(</sup>١٠،٣) بأعلى : أعلا (١٣) يا أبت : يابه

عنه راض ، وولى الخلافة سنة ثلاث عشرة ، فى اليوم الذى مات فيه أبو بكر رضى الله عنه بوصية من أبى بكر، وكانت سيرته من محاسن السير، وأنزل نفسه من مال الله تعالى بمنزلة رجل من المسلمين ، لم يستأثر بشىء دونهم .

وهو أوّل من دوّن الدواوين في الإسلام، ونوّر شهر رمضان بصلاة الأشفاع وهو أوّل من تستى بأمير المؤمنين ، ناداه رجل: يا خليفة الله ، قال: ذاك نبى الله داود ، قال: يا خليفة رسول الله ، قال: ذاك صاحبكم المفقود ، قال: يا خليفة خليفة رسول الله . قال: فا أنتم المؤمنون وأنا أميركم .

و بروى أنّه قبل له: ياعمر ، فقال: لانبخس مقامى شرفه ، ويقال إنّ المفيرة ابن شعبة أوّل من دعاه بأمير المؤمنين ، فقال ذاك إذاً ، وقيل السبب فى ذلك أن عمر كتب إلى عامله بالعراق أن تبعث إلى وجلين نبيلين جلدين نسلمُما عن العراق وأهله ، فبعث إليه لبيد بن ربيعة العامرى وعدى بن حاتم الطائى ، فأناخا بباب المسجد ، فلقها عمرو بن العاص ، فقالا: استأذن لنا على أمير المؤمنين ، فوثب عمرو فقال: السّلام عليك يا أمير المؤمنين .

وكان عمر كما وصفه على عليهما السلام، فقال في كلام ذكر فيه أبا بكر وأثنى عليه ، ثم قال : ثم ولى عمر الأمر بعده ، بعد أن استشار المسلمين فيه ، فكره قوم ورضى قوم ، فكنت ممن رضى فلم يفارق الدنيا حتى رضى به من كان كرهه ، فأقام الأمر على منهاج صاحبتيه، يتبع آثارهما كاتباع الفصيل أمّه، رحماً بالضمفاء ناصراً للمظلومين (١٣٢) قوينًا في حق الله وأمره ، لا تأخذه فيه لومة لائم ، من ضرب الله بالحق على الساده، شبه رسول الله وسيلية بجبريل في غلظته على الأعداء، والعَيْظ على السكمار ، فمن أحبّني فليحبهما ، ومن أبفضهما فقد أبغضني ، وأنا منه سيء .

<sup>(</sup>١) راض : راضي || ثلاث : ثلاثة || أبو : أبي

فسكت الغبى وَ اللّهِ ، وقال ناس: يأخذ بقول أبى بكر ، وقال آخرون:

المحذ بقول عمر ، وقال آخرون: يأخذ بقول ابن رواحة ، فخرج النبى وَ اللّهِ وَ اللهِ ال

<sup>(</sup>۱۲) این رواحة : بن رواحة 💎 (۱۰) یا أبا بکر : یا با بکر

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، آية ٦٨

<sup>(</sup>٢) كذا في مسند أحمد بن حنيل عن أنس بن مالك ، وفي الأصل : واستان بهم

<sup>(</sup>٣) كذا في مسند أحمد بن حنبل من حديث آخر عن ابن عباس ، وق الأصل : لنسيب

<sup>(</sup>٤) في مسند أحمد بن حنبل : قطعت رحمك

<sup>(</sup>٥) إضافة من مسئد أحمد بن حنبل

<sup>(</sup>٦) سورة إبراهيم ، ٣٦

عبادك، وإن تففر لهم فإنّك أنت العزيز الحكيم » (١) ، ومثلث ياعمر كمثل نوح، حيث قال : ﴿ لَا تَذَرَ عَلَى الأَرْضِ (١٣٣) مِن الـكَافَرِين ديّاراً » (٢) . ومثل موسى قال : ﴿ رَبّنا اطمس على أموالهم ، واشدد على قلوبهم ، فلا يؤمنوا حتّى ﴿ رَبّنا الْحَاسِ عَلَى أَمُوالْهُم ، واشدد على قلوبهم ، فلا يؤمنوا حتّى ﴿ رَبّا اللَّالِمِ ﴾ .

ثم قال رسول الله ﷺ: ﴿ أَنَّمَ اليُّومُ عَالَةً ، فلا يَفْلَتَنَّ أَحِدُ مَنْكُمُ إِلَّا بِفَدَاءُ أو ضربة عنق » ، قال عبد الله بن مسمود : إلَّا مهيل بن بيضاء ، فإنَّى سمعته ، يذكر الإسلام، مسكت النبي وَلِيُطَالِيُّهُ ، فما رأيتني في يوم أخوف أن رقع على " الحجارة من السماء منى في ذلك اليوم حتى قال النبي مَثَلِلللهِ: « إِلَّا سَهْمِلُ بن بيضاء»، فلمًّا كان من للفد جئت النبي وَلِمُنْكَلِّمُ ، وإذا هو وأبو بكر قاعدان يبكيان ، نقلت: ٩ يا رسول الله ، خبّر بى عن أى شيء تبكيان ؟ فإن وجدت بكاء بكيت ، و إن لم أجد تباكيت، نقال النبي مُسَلِّقَةِ: « أبكي على أصحابي من أخذهم الفداء، ولقد عُرُ صَ عَلَى عَذَابُكُمُ أَدْنَى مِن هذه الشَّجِرة » ، لشَّجِرة قريبة من النبي عَلَيْكُ ﴿ قال ابن عتباس : كان هذا يوم بدر ، والمسلمون يومثذ قليل ، فلمّا كثروا واشتدُّ سلطانهم أنزل الله عزُّ وجلُّ : ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بِعِدٍ ، وَإِمَّا فِدَاءَ ﴾ ﴿ فَخَيَّر الله سبحانه نبيَّه والمؤمنين في أمر الأسارى: إن شاءوا قتلوهم واستعبدوهم ، أو فادوهم ، أو أعتقوهم ، « لولا كتاب من الله سبق » (°) ، أى : في اللوح المحفوظ، بأنَّ الله سبحانه بحلَّ لَكُم الفنيمة ﴿ لَمْدَّكُم ﴾ في أخذ الغنيمة والفداء قبل أن تؤمروا « عذاب عظيم » . قال عَلَيْتُهُ : « لو نزل عذاب من السّماء ما نجا

<sup>(</sup>١) قاعدان : قاعدين (١٥) واستميدوهم : واستبعدوهم

<sup>(</sup>۱) سورة المائدة ، ۱۱۸ (۲) سورة نوخ ، ۲۹ (۳) سورة يونس ، ۸۸

<sup>(</sup>٤) سورة محمد ، ٤ (٥) سورة الأنفال ، ٦٨٠

<sup>(4/11)</sup> 

منه إلَّا عمر بن الخطَّاب وسعد بن معاذ ، فإنَّهما أمسكا عمَّا أخذ من الغنائم » .

وقيل ممنى قوله تمالى : « لولا كتاب من الله سبق» أنّه لايعذّب أحداً ممّن شهد بدراً مع النبى والله ، السركم العذاب .

ووافق عمر القرآن في مقام (١٣٤) إبراهيم ، وذلك أنّ النبي وَلِيلِيَّةُ مر القام وممه عمر ، فقال : يا رسول الله ، هذا مقام أبينا إبراهيم ؟ قال « نعم » ، قال : أفلا نتخذه مصلّى ؟ فقال النبي وَلِيلِيَّةٍ : « لم أؤمر بذلك » ، فلم تغب الشمس من ذلك اليوم حتى نزلت : « وانتخذُوا من مقام إبراهيم مصلًى »(١) ، ووافق عمر القرآن في الحجاب ، وذلك أنّه قال للنبي وَلِيلِيِّيَّةٍ : إنّه يدخل عليك البر والفاجر ، فلو حجبت أمّهات الوُمنين ، فنزلت آية الحجاب .

قال عمر: بلفنی شیء کان ببن أمّهات المؤمنين و ببن النبي وَلِيَلِيَّةٍ، فاستَمْرَ ضَتُهُنَّ أَقُول لَهُنَّ : لتَكفن عن رسول الله أو ليبدلنّه الله عزّ وجلّ أزواجاً خيراً منكن ، حتى أنيت على آخرهن ، فقالت أمّ سلمة : يا عمر، ما في رسول الله وَلِيَكِيِّنَةٍ ما يعظ به نساءه حتى تعظهن ، فأمسكت، فنزلت : « عسى ربّه إن طلقًكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن » (۲) الآية .

ولمّا أصاب عرمُ أرضَه بخيبر، قال للنبي وَكَالِيَةٍ : يا رسول الله ، ما أصبتُ مالًا أنه أنه أصاب عرمُ أرضه بخيبر، قال للنبي وَكَالِيَةٍ : يا رسول الله ، ما تصدّقت بها ، مالًا أنه أن عندى منه ، فما تأمر ؟ فقال عليه السلام : « إن شئت تصدّقت وحبست أصلها » ، فجعلها عمر صدقة لاتباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، وتصدّق بها على الفقراء ، والمساكين ، وأبناء السبيل ، والفزاة في سبيل الله ، والضيف ،

اله : مال (١٦)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، ١٤٥ (٢) سورة التحريم ، ٥

وفى الرقاب، لاجناح على من وليها أن يأكل منها ، ويطعم صديقاً غير متموّل مالاً، ثم أوصى بها إلى حفصة، ثم إلى الأكابر من ولده، وهي أوّل صدقة تُصُدِّق بها في الإسلام.

قال ابن شهاب: كنا نتحد ثأن مَلَكا ينطق على لسان عر،قال ابن مسهود: لو وضع علم أحياء العرب فى كفّة ، ووضع علم عمر فى كفّة لرجح علم عمر ، وقال : ما شىء أنفع من كلام ، ولا أحسن من كلام ، أخذت مضجهى ، فسمعت قائلًا ٢٠ يقول: السَّلام على أهل البيت، خذوا من دنيا كم، أو قال : من دنيا فانية لأخرى باقية ، واستعد وا للمعاد إلى الله عز وجل"، فإنّه لا قليل من الأجر، ولا شخى عن علم الله عز وجل"، أصلح الله أعمالكم .

وسمع عمر رجلًا يقول: اللهم اجعلنى من الأقلين ، فقال له: ما هذا الدعاء ؟ فقال الرجل: سمعت الله عزّ وجلّ يقول: « وقليل من عبادى الشكور » (١) ، وقال الرجل: سمعت الله عزّ وجلّ ، فقال عمر رضى الله عنه: عليك من الدعاء ١٨ عليف.

<sup>(</sup>۱) سورة سبأ ، ۱۳ (۲) سورة هود ، ٤٠

وقال ناس من الصحابة لممر رضى الله عنه : ما بال الناس فى الجاهليّة كانوا إذا ظاموا فدَّعوا يستجاب لهم ، ونحن اليوم ندعو فلا يستجاب لها ، وإن كنّا مظلومين؟ فقال عمر : كان ذلك ولا أجر لهم إلّا ذاك ، فلمّا نزل الوعد والوعيد، والحدود والقصاص ، والعقود و كلهم الله عزّ وجلّ إلى ذلك .

ومن أجوبه الحسنة أنّه قال: إنّ في يوم كذا من شهر كذا ساعة لايدعو الله سبحانه فيها أحد إلّا استجاب له ، فقيل له: أرأيت إن دعا الله عزّ وجلّ فيها منافق ؟ فقال: إنّ المنافق لا يوفّق لقلك السّاعة ، وقال وَيُطْلِيْقُ : « قد كان في الأمم (١٣٦) قبلكم محدّ أون ، فإن يكن في هذه الأمّة أحد فعمر » ، وقال عليه السلام : « لو كان بمدى نيّ لكان عر » .

وكان عمر شديد الله يرة ، قال النبي وكليلية : « دخلت الجنّة ، فرأيت فيها داراً أو قصراً ، وسممت فيها ضوضاً ة ، فقلت : لمن هذا ؟ فقيل : لرجل من قريش ، الله فظننت أنّى أنا هو ، فقلت : من هو ؟ فقالوا عمر ، فلولا غيرتك يا أبا حفص لدخلته ، فبكي عمر ، وقال : أعليك أغار بارسول الله ؟

خرج عمر رضى الله عنه يوماً ومعه النّاس، فمرّ بمجوز فاستوقفته، فوقف لها وجمل بحدّ ثها وتحدثه، فقال الجارود العبدرى: حبست الناس على هذه العجوز؟ فقال: ويلك، أتدرى من هذه ؟ هذه امرأة سمع الله عزّ وجل كلامها وشكواها من فوق سبع سموات، هذه خولة بنت ثملبة، التي أنزل الله عزّ وجل فيها: «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكى إلى الله »، والله لو وقفت إلى الله لما فارقتها إلا إلى الصلاة، ثم أرجع إليها.

<sup>(</sup>٢) ه) ندعو و يدعو: مدعوا (٤) والعقود: والقود (٦) دعا: دعي

<sup>(</sup>۱۳) فبکی : فبکا

وروى أنّها قالت لعمر: إيها إلا عمر ، عهدتك نستى عميراً في سوق عكاظ تزع الصبيان بالعصى ، فلم تذهب الأبّام حتى دعيت عمر ، ثم لم تذهب الأبّام حتى سميت أمير المؤمنين ، فاتّق الله في الرعية ، واعلم أنّ من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشى الفوت، فقال لها الجارود: قد أكثرت أتينها المرأة على أمير المؤمنين ، فقال له عمر ، ثم ذكر ما تندّم ، وقيل إنّ اسم المرأة خولة بنت حكيم ، امرأة عبادة بن الصامت ، كذلك اختلف في اسم أبيها ، فقيل حكيم وقيل ثعلبة .

مر عمر رضى الله عنه بضجنان ، فقال : لقد رأيتني وأنا أرعى غم الخطّاب في هذا المسكان ، وعلى مدرعة صوف ، وكان والله ما علمت فظاً غليظاً يضربني ، إذا (١٣٧) قصرت ، ويتعبني إذا عملت، ثم أصبحت اليوم وأمر أمّة محمّد وَاللّهِ إِذَا عَلَى اللّهِ مَمْ تَمَثّل :

لا شيء مما ترى تبقى بشاشة بيبقى الإله ويفنى المال والولد به من من عن هرمز يوماً خزائنه والخلد قد حاولت عاد فا خلدوا حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوماً كما وردوا

قال ابن عبّاس رضى الله هنه (۱): قال لى عمر رضى الله عنه: أنشِدْ لى لأشعر ١٥ شعر الله عنه: أنشِدْ لى لأشعر معرائد المرائد كان لا يعاظل شعرائد كم زهير ، قلت : كيف جعلته أشعر شعرائنا ؟ قال : لأنّه كان لا يعاظل بين السكلام ، ولا يطلب [ وحشى الشعر ] (٢) ، ولا يطلب الرجل إلا بما يكون في الرجال ، وقال عمر : أشعر الشعراء من يقول :

فلست بمستبق أخاً لا تلة على شمث أيّ الرّجال للمدّب

<sup>(</sup>١) ووردت هذه القصة بلفظ آخر في الأغاني لأبي النرج الإصبهاني ، طبع بولاق ، ه : ١٩٣٠

<sup>(</sup>٢)كذا في الأغاني ، وفي الأصل : ولا يطلب حوشيه ، وهو تصعيف

## وهو النابغة .

قال الشّمبي : كان أبو بكر ، وعمر وعلى كأُنهم شهراء ، وكان على عليه السّلام أشعر الثلاثة ، سار عمر رضى الله عنه يوماً على نافة له فظلمت ، فعرض له رجل معه ناقته فركبها وقال :

كأن راكبها غصن بمروحة إذا تخطّت به أو شارب ثمل وشهد رجل عند عمر على هلال رمضان ، وكان قد أصبب بعينه في غزاة مع رسول الله عمر : فأل له عمر : بأى عينيك رأيته ؟ قال: بشر هما ، يعني الصحيحة ، وقال له عمر : فإن أفطرت فما أنت صانع ؟ فقال : أفطر معكم ، فقبل شهادته .

وقال عمر رضى الله عنه : من أعطى الدعاء لم يحرم الإجابة ، ومن أعطى الشكر لم يحرم الإجابة ، ومن أعطى الشكر لم يحرم الزيادة ، ومن أعطى الاستعفار لم يحرم القبول ، قال الله تعالى : « الشكر لم يحرم الأزياد ألم » (١) ، وقال تعالى : « المن شكر تم الأزياد ألم » (١) ، وقال تعالى : « استغفروا (١٣٨) ربّ كم إنّه كان غفارا » (١) .

## ومما يستحسن من عدله و إنصافه

ما ذكره عبد الله بن عبّاس قال: أتدرون من بتكلّم بمل فيه: هر بن الخبر الخطّاب ، كان يكسوهم الليّن ويلبس الخشن ، ويطعمهم الطيّب ويا كل الخبز المفلوث (٤) ، قال: وأعطى عمر رجلاً عطاء وزاده ألفاً ، فقيدل له: لو زدت عبد الله بن هر ، فإنّه ابنك ، وهو لذلك مستحق ، فقال: هذا ثبت أبوه مع عبد الله من هر ، فإنّه ابنك ، وهو لذلك مستحق ، فقال: هذا ثبت أبوه مع مبد الله من الله الله من الله من

<sup>(</sup>۱) سورة غانر، ٦٠ (٢) سورة إبراهيم ، ٧ (٣) سورة نوح ، ١٠

<sup>(</sup>٤) الخبر المغلوث: ما خلط فيه البر بغيره

من بيت المال درهمين كل يوم ، فلما ولى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه قيل له: لو أخذت ما كان عمر يأخذ ، فقال : إنّ عمر كان لا مال له ، وأنا لى ما يغنينى . وقال عمر : أندرون ما يحل لى من مال الله ؟ يحل لى حلّتان : حلّة للشّتاء و وحلّة للصّيف ، وما أحج عليه وأعتمر من الظهر ، ومولى، وقوت عيالى كقوت رجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم ، ثم أنا بعد ذلك رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهم .

سمع عمر رجلًا ينشد:

فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدًك لمأحفل متى قام عُوَّدِى (١)
فقال عمر: لولا أن أسير في سبيل الله ، وأضع جبهتى على الأرض لله ، وأجالس قوماً ينتقون أحسن الحديث ، كما ينتقى أطايب الثمر، لم أبال أن أكون مت .

ذكر سنة أربع عشرة للهجرة النهوية النيل المبارك في هذه السّنة:

الماء القديم ستّة أذرع وعشرة أصابع ، مبلغ الزلادة سبعة عشر ذراعاً وثمانية عشر إصبعاً .

#### ما لخّص من الحوادث

(۱۳۹) الإمام عمر بن الخطّاب رضى الله عنه أمير المؤمنين بالمدينة ، والجيوش الإسلاميّة في حروب الشّام ، وفيها أمر عمر رضى الله عنه بقيام شهر مضان ، وكتب بذلك إلى سائر الأمصار التي عادت في أيدى المسلمين ،

<sup>(</sup>٨) ثلاث: ثات (١٢) أربع عشرة: أربع عشر

<sup>(</sup>١) البيت لطرفة بن العبد ، راجع البيان والتبيين للجاحظ ، ٢ : ٧ ه ١

وفيها ولد سعيد بن المستيب ، وفيها كانت وقمة القادسيّة ، كما يأتى ذكرها بعد ذلك إن شاء الله تمالى ، وفيها كان فتح الأردنّ ودمشق وحمص .

# ذكر فتح دمشق وحمص وما معهما ملخصاً

وذلك أنّ الأمير كان على المساكر خالد بن الوليد رضى الله عنه طول خلافة أبى بكر رحمه الله وأرضى عنه ، فلمّا ولى الأمر همر بن الخطّاب رضى الله عنه والنه و وجل والله و والله و و الله و و والله و و و الله و و و الناصر لدينه ، فعزلها ، و عزل خالد بأبى عبيدة ، فجاءه المكتاب وها في حصار دمشق ، فكتمه أبو عبيدة رضى الله عنه ولم يطلع عليه خالداً ، وبقى خالد يصلى مالناس على حاله ، ولمّا علم خالد ذلك قال لأبى عبيدة : كيف لم تعلمنى بولايتك و أنت تصلى خلفى ، والسلطان سلطانك ؟ فقال أبو عبيدة : ما السلطان أردت ، وكلّ ما ترى إلى زوال ، و نحن إخوان فأيّنا و لى عليه أخوه لم يضر ه ف دينه و لا دنياه ، بل المولى يكون أقربهما إلى الفتنة ، وأوقمهما فى الخطيئة ، إلّا من عصم الله .

وكان أبو عبيدة منازل دمشق من باب الجابية ، وخالد من باب شرق ، وكان الروم أبو عبيدة أحب إليهم من خالد رضى الله عنهما ، للينه ، ولما بلغهم أنّه أقدم هجرة وإسلاماً ، وفتح لأبى عبيدة باب الجابية فدخل صلحاً ، وخالد على الباب الشرق ليس عنده خبر ، فولج دمشق عنوة ، وأراد سبيهم ، فمنعه أبو عبيدة ، وقال : قد أمّنة ثمم ، وفتُحت منتصف رجب سنة أربع عشرة ، لثلاثة عشر شهراً من خلافة عمر ، وهو الصحيح .

<sup>(</sup>٢) إن شاء: انشاء (٥) أبي : أبو (٦) ليعلما: ليعلمان

<sup>(</sup>۱۸) أربع عشرة : أربع عشر (۱۹) شهرا : شهر

(١٤٠) وفتح الله تمالى لعمر رضى الله عنه على يد خالد ، وهو أمير من قبل أبى عبيدة حمص ، افتتحها صلحاً على مائة ألف وتسمين ألف دينار ، ودخلها للسلمون .

وكان هرقل ملك الروم في كل ذلك بأنطاكية ، وهو يمدهم بالعساكر ، فيرجعون خائبين ، وكان يقول لأهل دينه : أنتم أكثر من المسلمين ، وأنتم بشر وهم بشر ، فما بالهم يُنصرون عليكم ؟ فقال شيخ من أصحابه : ذلك من أجل أن القوم يصومون بالمهار ، ويقومون باللهل ، ويوفون بالمهد ، ويأمرون بالمهروف ، وينهون عن المنسكر ، ومن أجل أنّا نشرب الخمر ، وتر تسكب المحارم ، وننقض الله ، ونأمر بما يسخط الله ، وننهى هما يرضى الله ، ونفسد في الأرض ، فقال اهم هرقل : صدقت لأخرجن من هذه القرية ، وما لى في صحبتكم من خير ، فأشير عليه بأن لا يفعل ، فأقام واستصرخ بأهل رومية وأهل قسطنطينية ، وأرمينية ، وأجناد الجزائر ، وأمر أن محشر إليه كل من بلغ الحلم ،ن أهل مملكته ، وبعث ١٢ إلى المسلمين جيوشاً لا تحصى .

وجاءت الأخبار إلى أبى عبيدة من جهة عيونه بذلك، فأطلع المسلمين على ذلك واستشارهم، فقال يزيد بن أبى سفيان: أرى أن نعسكر على باب حمص المسلمين، وتدخل النساء والذرارى المدينة، وابعث إلى المسلمين وأمّر بهم كعمرو بن العاص وخالد بن الوليد فيكونوا ممك، فقال شرحبيل: لا أرى أن تدخل ذرارى المسلمين مع أحل حمص وهم على دين عدونا، ولا نأمن إن تشاغلنا بحرب من يأتينا المناسبين مع أحل حمص على ذرارينا، فيتقربوا بهم إلى عدونا، فقال أبو عبيدة: سلطان المسلمين أحب إليهم من سلطان عدوكم، وإنّى أرى أن أخرجهم من المدينة سلطان المسلمين أحب إليهم من سلطان عدوكم، وإنّى أرى أن أخرجهم من المدينة

<sup>(</sup>٨) نرتـکب : نرکب

وأدخل النساء ، وأنزل معهم الرجالة ، ونكون نحن بإزاء العدق ، فقال شرحبيل : كيف يحل (١٤١) إخراجهم ، وقد صالحناهم على تركهم فى ديارهم ؟ فقال ميسرة ابن مسروق : إنّا لسنا أهل مدائن وحصون ، وإنّا أصحاب البر والبلد القفر ، فأخرجنا من بلاد الروم إلى بلادنا ، واضمم قواصيك ، واكتب لأمير المؤمنين فليمد ك ، فاستصوب رأيه المسلمون .

وأمر أبو عبيدة بردّ المال الذي أخذه من أهل حمص بخروجه عنهم ، فدعوا له بالنصر ، وردّ على أهل دمشق أيضاً ما كان أخذ منهم ، وقال : إنّما أخذناه على أنّا بمنعكم ، ونحن باقون على الوفاء لكم .

وأشار شرحبيل بن حسنة على أبى عبيدة ألّا يخرج من الشام وقد افتتحها، وأنّه إن فعل ذلك عسر عليه أيضاً دخولها، ونقض أهل إبلياء الصلح، فسار إليهم عمرو بن العاص ، وبلغهم ذلك فداخلهم الرعب ، وكان ذلك قصد عمرو ، ثم سار خالد بن الوليد إلى عمرو مدداً، فنزل البرموك، وأقبل عمرو بن العاص معه، وأقام أبو عبيدة بالبرموك.

وأقبلت جموع الرّوم، وهي ثلاثة عساكر، فلم يمرّوا بقرية من القرى التي التي التتحما المسلمون إلّا سبوا أدلما، ونزلوا اليرموك على ألويتهم وراياتهم، وأمر خالد رجالًا كانوا نصارى مم أسلموا أن يدخلوا عسكر الروم ويكتموا إسلامهم، ليكونوا عيوناً للمسلمين، ثم إنّ الروم أساءوا السيرة مع أهل القرى والمدن، ليكونوا عليهم، وقطعت المؤن عن المسلمين، إلّا ما كان يأتيهم من الأردن، لأنّه كان في أيديهم.

<sup>(</sup>١٤) وأقبلت : واقبل | ثلاثة : ثلاث

<sup>(</sup>١٨) المؤن: المآن

وجاءت جيوش الرّوم فأحاطت بالمسلمين من كلّ جانب، فكتب أبو عبيدة لعمر بن الخطّاب رضى الله عنه كتاباً يطلب المدد، ويعلمه ما هم فيه، فبكى المسلمون لما قرىء عليهم كتاب أبي عبيدة ، وقالوا : سيّرنا إلى إخواننا وسر معنا ، فلو تقدمت الشام شدّ الله ظهور المسلمين! فقال (١٤٢) للذى جاء بالكتاب : كم بين المسلمين وبين الروم ؟ قال : بين أدناهم وبين المسلمين ثلاثة أيّام ، وبين جميهم وجمعهم خس ليال ، فقال همر : هيهات ، متى يأتى هؤلاء غيائنا ، ثم كتب إلى المي عبيدة كتاباً شجّمه فيه ، ورغبه في الشهادة ، وأخبره بقوله تعالى : «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » (١) ، وسيّر نجدة بألف فارس ، فلمّا دخلوا عسكر أبى عبيدة قويت نفوسهم .

## ذكر وقعة اليرموك

قال: وسار أبو عبيدة بالنّاس من دمشق حتى نزل اليرموك، ولما تدانى العسكران لم يتقدّم عليهم الروم، وألقى الله فى قلوبهم الرّعب، هذا والمسلمون ١٢ على مصافّهم، ثم انصرفت الرّوم عنهم ذلك اليوم، فلمّا كان من الغد وأقبات الرّوم كأنّها سحابة منقضة، بدر أمراء الأجناد يعظون أصحابهم، فبرز معاذ ابن جبل رضى الله عنه، وقال: معاشر المسلمين اصبروا، فوالله لا ينجيكم اليوم ١٠ إلا الصبر، ثم نزل عن فرسه وقال: من أراد أن يركبه ويقاتل عليه فليفعل، فوقب عليه ابنه عبد الرحن، وهو غلام حين احتلم، وقال: يا أبت، إنى لأرجو أن لا يكون فارس أعظم غناء منى، ولا راجل أعظم غناء منك.

<sup>(</sup>۲) فبكى: فبكا (۸) نجدة: انجده (۱۱) تدانى: تدانا (۱۷) يا أبت: يابه || لأرجو: لأرجوا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، ٣٤٩

وحملت الرّوم حملة رجل واحد ، فزال المسلمون عن الميمنة إلى القلب ، والمسلمون عن الميمنة إلى القلب ، والمسلمون عن راياتهم ، وصعرت طوائف من قبائل العرب مع أمرائهم ، وحمل علا خالد بن الوليد رضى الله عنه على ميسرة الرّوم، وقد كانت دخلت عسكر المسلمين حتى صارت ميمنة المسلمين والقلب شيئًا واحداً ، فقتل خالد وهو في قريب من الألف مستة آلاف فارس ، وكان بإزائه قريب من المائة ألف ، فنادى خالد رضى الله عنه : يا أهل الإسلام ، لم يبق للقوم من الحيلة إلّا (١٤٣) ما رأيتم ، الشدة المسدة المسدة ، فو الذي نفسي بيده إنى الأرجو أن يمنحكم الله تمالى أكتافهم ، وانتهى خالد في تلك الساعة بالحلة إلى [ الدرنجار ] (١) ، وفض الله جموع الروم ، وهم ثلاثة عساكر .

وكان لمّا انهزم المسلمون أولًا سمعوا صوتًا ملاً العسكر يقول: يا نصر الله اقترب، الثّبات الثّبات يامعشر المسلمين، فانعطف عليه، فإذا هو أبو سفيان ١٧ ابن حرب تحت راية ابنه يزيد.

وانتهى الرّوم إلى مكان مشرف على أهوية ، فسقط فى تلك الأهوية تقدير ثمانين ألفاً ، لم يمدوا إلّا بالقصب ، وبات المسلمون على مراكزهم ، فلمّا أصبحوا م ينظروا فى ذلك الوادى شيئاً ، فظنّوا أنّ المدوّ قد كمن لهم ، فبعثوا الخيل إثرهم ، فأخبرهم الرعاة أنّه قد ترحّل منهم البارحة نحو من أربعين ألفاً فاتّبهمهم خالد فى الخيل ، فقتل سائرهم ، حتى مرّ بدمشق فاستقبله أهلها فسألوه البقاء على العهد ، فقعل ، ثم مرّ فى إثرهم حتى أتى حمس ، فخرج إليه أهلها فقالوا : نحن

<sup>(</sup>١) ثلاثة: ثلاث (١٤) عانين: عانون

<sup>(</sup>١) كـذا ف نتوح الشام ، ٢٣٠ ، وفي الأصل : ادر بيجان وهو تصحيف، والدرنجار هو قائد جيش الروم

على العهد ، فأعطنا أمانك ، ففعل ، وبقى أبو عبيدة باليرموك ، يدفن قتلى المسلمين .

وسار ملك الرّوم منهزمًا، راجعًا إلى القسطنطينيّة، وأقام أبو عبيدة بموضعه ع حتى اجتمعت إليه جنود المسلمين، ووتّى دمشق وحمص وغيرها لولاته، ثم رحل حتى أتى الأردنّ فعسكر بها.

## ذكر سنة خمس عشرة للهجرة النبوتية النيل المبارك في هذه السنة:

الماء القديم أربعة أذرع وعشرون إصبعًا ، مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعًا وستة عشر إصبعًا .

#### ما لخص من الحوادث

الإمام عمر بن الخطّاب ، رضى الله عنه ، أمير المؤمنين بالمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والمسلام (١٤٤) والحجاز واليمن دارا إسلام، وكذلك الشام فى أيدى ١٠ المسلمين .

وقيل في هذه السنة كان فتح دمشق ووقعة البرموك حسبا تقدّم من ذلك ، وفيها كانت وقعة مرج الديباج ، عندما لحق خالد بالروم من أهل دمشق به ، ، ، وفيها كانت فتح حص ، وبعلبك ، وتنسرين ، والعواصم ، وحماة ، وحلب ، وأبطا كان فتح حسبا شهد بذلك فتوح الشّام ، وفيها تؤقّى سعد بن عبادة رحمه الله تعالى ، وفيها حج بالناس عمر رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أنّى: إذا (٨) سبعة عشر: سبع عشر (٥) الروم: الروم (١٢) دارا: دارى

# ذكر سنة ست عشرة للهجرة النبو"ية النيل المبارك في هذه السنة :

الماء الفديم ستّة أذرع وخمسة أصابع، ومبلغ الزيادة سبه عشر ذراعاً
 وخمسة عشر إصباً.

## ما لخص من الحوادث

الإمام عمر بن الخطاب، رضى الله عنه ، أمير المؤمنين بالمدينة إلى حين قدومه بيت المقدس في هذه الشنة ، والحجاز واليمن دارا إسلام ، وكذلك الشام في أيدى الأمراء من المسلمين ، فيها دوّن الإمام عمر رضى الله عنه الدواوين ، وفيها كان فيح بيت المقدس .

## ذكر فتح إيلياء

وهى بيت المقدس الشّريف، وهو أوّل فتوح فتحه الإسلام له ، قيل : لمّا نزل أبو عبيدة رضى الله عنه الأردن بالعساكر كانب أهل إبلياء ، ودعاهم إلى الإسلام أو يعطوا الجزية ، فامتنعوا ، فنزل عليهم بالجيوش وحاصرهم ، فخرجوا ذات يوم فقاتلوا المسلمين ، وكانت النوبة يومئذ لخالد بن الوليد رضى الله عنه ، ويزيد بن أبى سفيان ، فهزموهم حتى أدخلوهم (١٤٥) الحصن ، ثم قدم سعيد ابن يزيد ، وكان على دمشق من قبل أبى عبيدة ، وكان قد كتب إلى أبى عبيدة قبل قدومه : أيّها الأمير ، ما كنت لأوثر على الجهاد شيئاً ، فابعث إلى هملك ، قبل قادم عليك والسّلام .

فأنفذ أبو عبيدة يزيد بن أبي سفيان عاملًا على دمشق ، فلمّا اشتدّ على أهل

<sup>(</sup>٣) ستة : ست || سبعة عشر : سبع عشر (٧) دارا : دارى .

<sup>(</sup>۱۰) أدخلوهم : دخلوهم (۱۷) شيئًا : شيء

أهل إيلياء الحصار من المسلمين طلبوا من أبي عبيدة الصلح ، فأجابهم ، فقالوا :
أرسل إلى خليفتك هر ، فهو الذي يعطينا العهد ، ويكتب لنا الأمان ، فكتب
أبو عبيدة لعمر رضى الله عنه بذلك ، فلمّا جاءه الكتاب استشار الصحابة برضوان الله عليهم في السفر ، فقال له عمّان رضى الله عنه : إنّ الله تبارك وتعالى قد أذل المشركين ولن بزدادوا إلّا ذلّا ، ولن بزداد المسلمون إلّا قوّة وعزاً ،
فإن أقمت بمكانك كان ذلك استخفافاً بأمرهم ، واستحقاراً لهم ، وإنّ القوم تان بلبثوا حتى ينزلوا على حكم أبى عبيدة ويعطوا الجزية .

قال على كرم الله وجهه : يا أمير المؤمنين ، إنهم سألوك منزلة لهم فيها الذل والصفار، وللمسلمين فيها الدر والفتح، وليس بينك وبين ذلك إلا أن تقدم، ولك الأجر، وفي كل ظمأ ومخمصة ، والثواب في قطع كل واد، وفي كل نفقة ، وللت آمن إن يئسوا من قبوظك الصلح أن يتمسّكوا بحصهم ، ويأتيهم مدد فيطول حصار المسلمين إبّاهم ، ولا آمن أن يدنو المسلمون من حصهم فيرشقوهم ١٧ فالنبل ، ويقذفونهم بالحجانيق ، ورجل من المسلمين خير يمّا طلعت عليه الشّمس ، فقال هم رضى الله عنه : قد أحسن علمان النظر في مكيدة العدو ، وقد أحسن على اسم الله .

فسار عمر ووتى على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، وخرج العبّاس رضى الله عنه ، عمّ النبى عَلَيْكَالِيَّةٍ ، فمسكر بالناس ، وخرج معه وجوه المهاجرين والأنصار ، (١٤٦) وخرج عمر رضى الله عنه راكبًا على بعير له عليه غرارتان، إحداها سويق، ١٨ والأخرى تمر ، وبين يديه قربة فيها ماء ، وخلفه جففة .

<sup>(</sup>ه) يزداد السلمون: يزاد السلمين (A) يا أمير: يا مير

<sup>(</sup>١٢) يدنو: يدنوا | المسلمون: المسلمين | فيرشقوهم: فيرشقونهم

فلمّا قربوا من إيلياء استقبله الناس، وكان أوّل مِقْبَبُ (١) لقيه، فسلّموا عليه، ولم يعرفوا عمر، فقالوا: هل عندكم من أمير المؤمنين علم؟ فسكتوا، ثم لقيهم مِقْفَبُ (١) آخر، فسألوهم عن أمير المؤمنين عمر، فقال عمر: ألا تخبرون المقوم عن صاحبهم؟ فقالوا: هذا أمير المؤمنين، فاقتحموا عن خياهم، فقال عمر: لا تفعلوا.

فساروا قبل المسلمين يصفّون الخيل ، ويشرعون الرماح على حافتي الطريق ، مم طلع أبو عبيدة بن الجرّاح في كبكبة من الخيل وهو على قلوص مكنفّا(٢) بعباءة ، وخطام ناقته من شعر ، وعليه سلاحه ، وقد تنسكّب قوسه ، فلمّا رأى عرر أناخ راحلته ، وأناخ عمر بميره فنزلا ، ومدّ أبو عبيدة يده إلى عمر ليصافحه ، فد عمر يده إليه ، فأهوى أبو عبيدة ليقبّل يد عمر ، يريد تعظيمه في العامّة ، فد عمر يده إلى رجل أبى عبيدة ليقبّلها ، فقال أبو عبيدة : مه يا أمير المؤمنين ، وتفحى عنه ، فقال عمر : مه يا أبا عبيدة ، فتمانقا ، ثم وكبا وتسايرا ، ونزلا ولماحة .

وجنود أبى عبيدة محاصرة إيلياء . وأتى إلى عمر ببرذون وثياب بيض ،

وسألوه ركوب البرذون ، ولباس الثياب ، وقالوا : إنّ دلك أهيب لك عندهم،

فلم يلبس الثياب ، وركب البرذون فهملج به ، وخطام ناقته بيده لم يفلته بعد ،

فنزل عن البرذون وقال : لقد غر نى هذا ، وأنكرت نفسى ، ثم قال : يا معشر

<sup>(</sup>۲ ، ۱) مقنب: مقنب : مقنب

<sup>(</sup>١٢) وتنحى : وتنحا || يا أبا عبيدة : يابا عبيدة

<sup>(</sup>١) المقنب من الحيل : ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، وقيل هو دون المائة، لسان العرب

<sup>(</sup>۲) مكنف أى أحيط به من جميع جوانبه ، اسان العرب ، وفي فتوح الشام للواقدى ، طبع مصر ، ۱ : ۱ ه : ۱ مغطى بعباءة قطوانية

المسلمين عليكم بالقصد ، وبما أعزّ كم به الله ، ثم دعا عمر أبا عبيدة ، وأمره أن يكتب لهم الأمان ، ويخبرهم بقدومه

وسار أبو عبيدة وتبعيد عمر في المنازل حتى قدما ، فتلقاه يزيد (١٤٧) ٣ ابن أبي سفيان ، وسأله أن يغيّر زيّه ، وأخبره أنّ ذلك أجمل في النّاس ، وأعظم في نكاية العدوّ، فقال: لم ابن أبي سفيان، ما أزيّن نفسي بما يشينني عند الله تعالى، ولا أعظم نفسي عند النّاس بما يصفّرني عند الله عزّ وجلّ ، فلمّا نزل عمر رضى الله عنه إيلياء نزل إليهم عظيمهم فصالحهم .

وولَى أبو عبيدة عمرو بن العاص فلسطين، وطهّر الله تعالى البيت المقدّس على يد أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه .

وفيما كان عبور الجيوش الإسلاميّة المراق، وحرب فارس.

## ذكر ابتداء دخول المسلمين العراق

مم إن الإمام همر رضى الله عنه ، ندب الناس إلى العراق لقة ال الفرس ، مم انتدب أبا عبيدة بن مسمود الثقنى فتثاقل الناس عنه لمّا سمعوا ذكر الفرس ، ثم انتدب أبا عبيدة بن مسمود الثقنى وسار معه المسلمون ، فقاتلهم الفرس بالفيلة ، وكانت الدرب لاتدرف الفيلة فانهزم المسلمون ، وقتل أبو عبيدة بن مسمود ـ رحمه الله تعالى ـ وأشراف الناس ، ، وغرق من المسلمون بشر كثير، وسبق عبد الله بن يزيد إلى الجسر فقطمه، فقبل له: لم فعلت ذاك ؟ فقال : حتى تقاتلوا عن أميركم، فأخذ الرابة المثنى بن حارثة، فجال بها ورجعت الفرس عنه ، ونزل خفان ، وكتب إلى عمر يستمده ، وبلغت الهزيمة ، المدينة ، فسكان أول من قدمها عبد الله بن يزيد منهزماً ، فلمّا رآه عمر قال :

<sup>(</sup>١٣) أبا عبيدة : أبو عبيدة

ما عندك ؟ فأخبره ما جرى على المسلمين، فقال: ما سميت رجلًا حضر أمراً فحدَّث الناس عنه كان أثبت خبراً من عبد الله بن يزيد .

ورأى عمر جزع النّاس من فرارهم، فقال: معاشر المسلمين « إذا لقيتم » (1) ، يعنى إلى قوله تعالى: « ومن يولّهم يومئذ دبره إلّا متحرّاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة » (٢) ، فكان يُطيّب قلوب النّاس بقوله .

وكان ذلك الجيش أوّل جيش هزمته فارس من المسلمين ، فأقام (١٤٨) عمر مدة لا يذكر العراق ، ثم جاءته قبائل العرب يطلبون الجهاد واللحاق بالشّام ، فحرّ ضهم على قتال فارس والمسير إلى العراق ، وأخبر بما قتل من جند المسلمين بها ، فأجابوه بعد أن أبطأوا ، وأمر على كلّ قبيلة رجلًا منهم ، وأمر على بجيلة جرير ابن عبد الله .

فساروا حتى إذا كانوا قريباً من المثنى بن حارثة كتب إليه أن أقبل إلى المرنى فإنما أنت مدد لى ، فكتب إليه جربر: لست فاعلا ذلك إلا أن يأمرنى أمير المؤمنين، وأنت أمير وأنا أمير، ثم ساروا نحو الجسر فلقيه مهران بن باذان، وهو عظيم من عظاء الفرس عند المنجيلة ، فاقتتلوا وقتل مهران ، وكوتب عر رضى الله عنه باختلاف المثنى وجرير ، فكتب عر إلى المثنى: إنّى لم أكن لأستعملك على رجل من أصحاب رسول الله علي الله وقد وجهت سدين أبى وقاص إلى المراق وأمرتكما بالستمع والطّاعة له .

۱۸ وشن المسلمون الغارات على الستواد، وتحصّن الدّهاقين فى الحصون، وبعثوا الحائن يستغيثون بأهل فارس، وملكهم يومئذ بوران بنتشيرين ابنة كسرى

<sup>(</sup>١) رجلا: رجل (٩) أبطَأُوا: أبطوا

<sup>(</sup>١) فى الأصل : أنا فيتكم ، وهو خطأ

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ، ١٦

الذى قتل أبوه وكان صبيًا ، وجاءت الأعاجم فى ثلاثة صفوف ، ومع كل صف فيل ، ولفرسانهم رَجْل كرجل الرعد ، فقال المثنى : يا معشر السلمين ، إنّ هذه الأصوات منهم فشل ، فالزموا الصّت .

ثم حملت الأعاجم على المسلمين فثبتوا، ثم حملوا عليهم ثانية فثبتوا، فلمّا كانت الحملة الثالثة انتقضت صفوف المسلمين، ثم أنزل الله نصره على المسلمين، وصرف الله وجوه أهل الكفر، فهزموا إلى شاطى، الفرات، وعبر أهل التوة منهم الجسر وقطعوه، لثلا يلحقهم المسلمون، فاقتحم رجل من المسلمين الفرات وهو يقرأ: « وما كان لنفس أن تموت (١٤٩) إلّا بإذن الله » الآية (١)، وتبعه النّاس، فما فقد منهم عقال، إلّا وقد صاح رجل انقطع من سرجه، فدار فوق الماء إلى أن أخذ وسلم، وحصل من الكسب والأموال والأسلاب ما لا يحصى كثرة.

ثم سار المسلمون إلى بفداد ومر واعلى الأنبار فتحصّن صاحبها، فأرسل إليه: ١٢ ما يمنعك أن تنزل إليها ونؤمّنك على قريتك؟ فنزل، فطلبوا منه أن ببعث إليهم دليلًا إلى بفداد، ليكون العبور منها إلى مدائن كسرى، ففعل، وسيّر معهم الأدلاء، فسار بهم، فصبحوا القوم في أسواقهم، فقتلوا وسبوا، وأخذوا الأموال، وغنموا غنائم عظيمة.

<sup>(</sup>١) ثلاثة : ثلث

<sup>(</sup>٦) الفرات : الفراه ، كذا في كل المواضع

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، ١٤٧

# ذكر وقعة القادسيّة مع رستم

ثم إن عمر رضى الله عنه مدّم بسعد بن أبى وقاص رضى الله عنه ، بعد أن مم أن يمدّم بنفسه، ثم بدا له أن يوجّه عبد الرحن بن عوف، فقال له عبدالرحن فداك أبى وأمّى ، قال عبد الرحن : ما فديت أحداً بأبوى بعد رسول الله ويتاليه غير عمر، انصرف إلى المدينة ، فو الله لئن قتلت إنّى أخاف على المسلمين، ولكن ابعث في أمير المؤمنين ، قال : فن أبعث ؟ قال : ابعث الأسد على براثنه ، سعد ابن أبى وقاص ! فبعثه فى أربعة آلاف قارس ، فنزل القادسيّة ، ثم است مدّ عمر ، فدّه بالمفيرة والأشعث بن قيس وغيرهما من فرسان العرب .

و بلغ المثنى قدوم سعد أميراً ، فوجّه إليه من يلقاه ، ثم لقيه بعد ذلك ، فأراه سعد كتاب عمر ، فسمع وأطاع ، وأعطاه الخمس ، وجاءه جرير أيضاً فأطاعه .

وسار سمد في ستّة آلاف ، وشنّ الفارات ، فسار إليه رستم في ستّين ألفاً

١٢ من أساورة العجم ، وكان ينهما جسر القادسيّة ، وتراسلوا ، وكان (١٥٠)

رسول المسلمين المغيرة بن شعبة ، ثم تزاحفوا وعامّة أجنّة المسلمين التي يتترّسون بها

برادع الرحال ، وقد يمرّص فيه الجريد ، لسكن بقلوب أقوى من الحديد ، فاقتتلوا

وسعد في القصر ، قصر العذيب ، ومعه زوجتاه ، فسرّح إليه رستم خيلًا ، فأحدقوا

بسمد ، ومعه في القصر قريب من ثلاثين رجلًا ، فقالت له سلمي زوجته : اخرج

إلى القوم ! فقال : أخاف أن ألتي بيدى إلى التهلكة ، فقالت : كم من فئة قليلة

المثنى ، ففار سعد ، فلطم وجهها ، فقالت : يا سعد : غيرةً وجبناً .

<sup>(</sup>٩) سعد: سعدا (١١) أنفا: ألف (١٦) ثلاثين: ثلثين

و بلغ المسلمين خبر الخيل، فنفذوا<sup>(۱)</sup> إلى سمد خيلًا فيهم همرو بن معدى كرب، فقتلوهم جميماً.

وكان أبو محجن الثقني محبوساً في القصر وهو مريض ، فلمّا رأى ماتصفع به الجليل قال لأمّ ولد سعد : أطلقيني ، ولك عهد الله ، أنّى إن لم أقبّل رجعت إليك ولأضمن رجلي في الحديد ، فأطلقته ، فركب فرساً لسعد، فنظر سعد فجعل ينكر فرسه ويعرفها، فلمّا فرغوا من القتال وقبّل الله رستم وهزم جيشه ، دخل أبو محجن القصر ، ووضع رجله في قيده ، وأنزل سعد من القصر ، فسأل عن فرسه فعرف ما كان من أبي محجن ، فأطلقه و آلى ألا يحبسه أبداً .

دخل ابن لأبى محجن على مماوية بن أبى سفيان ، فقال مماوية: يا أهل الشَّام، ، بمدون من هذا؟ قالوا: لا ، قال : هذا ابن الذي يتول :

إذا مت فادنتي إلى جنب كرمة تروّى عظامى بعد موتى عروقها ولا تدفنتي بالفسلاة فإنّى أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها ١٠ فقال ابن أبى محجن: أما والله لو شئت لذكرت من شعره ما هو (١٥١) أحسن من هذا ، قوله :

لا تسأل الناس عن مالى وكثرته وسائل النّاس عن بأسى وعن خاقى ١٥ قد أطمن الطّمنة النّعجُلاء عن عرض وأكتم السر" فيه ضربة العنق وكان مع الفرس يوم القادسيّة ثمانية عشر فيلًا .

وذكر الشّعبى أنّ الفرس كانوا يوم القادسيّة فى مائة ألف وعشرين ألفاً ، ١٨ معهم ثلاثون فيلًا، ولحقت الفرس بدير قرّة ، ونهض سعد بالمسلمين فنزل بهم دير قرّة ، وقسم بينهم سعد الأموال ، وأعطاهم على قدر ما قرأوا من القرآن .

<sup>(</sup> A ) و آلی : والی

<sup>(</sup>١) النفذ: اسم الإنفاذ ، لسان العرب

وكان لرستم ستّائة ألف من أوانى الذّ هب والفضّة ، وأعجبهم بياض الفضّة في كانور شيئاً كثيراً في مكانوا يقولون من يأخذ صفراء ببيضاء، ووجدوا من الـكافور شيئاً كثيراً فلم يعرفوه ، فتبايعوه بينهم كيلًا بكيل من برّ وشعير .

وهربت الفرس حتى نزلوا المدائن، ومعهم الخزائن والأموال، وبنات كسرى .

و تبعهم سعد بالعسكر، وتخلّف عنهم لمرض ذاله ، فلمّا أفاق لحقهم، وحاصر هم بالمدائن إلى أن دخلت سنة سبع عشرة .

# ذكر سنة سبع عشرة للهجرة النبو"ية

النيل المبارك في هذه السّنة:

الماء القديم ستّة أذرع وخمسة أصابع، مبلغ الزّيادة سبعة عشر ذراعاً ١٧ وخمسة عشر إصبعاً .

## ما لخّص من الحوادث

الإمام عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمير المؤمنين بالمدينة ، والحجاز واليمن مدرا إسلام ، وكذلك الشّام بكاله ، والعراق إلى حدود المدائن ، والمدائن ف أوّل هذه السّنة في حصار المسلمين ، ومصر دار حرب (١٥٢) ، والمقوقس بها ، وقسمين البطرخ إلى سفة عشرين ، افتتحها المسلمون ، وكان فتحها على يد عمرو ابن العاص ، وسيأتى ذكر ذلك في سنة عشرين ، إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) شيئاكثيرا: شيء كشير (١١) ستة: سن | سبعة: سبع

<sup>(</sup>١٥) دارا: داري (١٨) إن شاء: إنشاء ، كذا في كل المواضع

وفي هذه السّنة قام بأمر ملك فارس يزدجرد بن كسرى أبرويز ، فأمرهم بالتّحمّل من المدائن ، ثم شخص بالجنود حتى نزل حلوان ، واستعمل عليهم أخارستم صاحب القادسيّة .

#### ذكر وقعة جلولا بين الفرس والمسلمين

ولما ظهر المسلمون على الأعاجم ، وقام فيهم يزدجرد كاتب أهل الرى وهدان وقومس وإصبهان ونهاوند ، وتراسلوا وتعاقدوا على أن يغزوا عرب ابن الخطاب في بلاده ، وأن يسيروا مع ملكهم بزدجرد إلى سائر أرض المسلمين ، وكتب سعد بن أبى وقاص بذلك إلى عمر رضى الله عنه ، فاشتد دلك على عر ، فصعد المنبر وصرخ : يا أهل الإسلام ، يا أبناء المسلمين ، أبن المهاجرون ؟ أبن ، الأنصار ؟ فاجتمع الناس إليه يهرعون ، فقال : إنّ سعداً كتب إلى أن الشيطان قد جمع جموعاً ليطنى ، نور الله ، وهم أهل هدان والرسى وقومس وإصبان ونهاوند وغيرهم أم مختلفة السنتها وأهوائها وأديانها وممالكها ، وإنهم تعاقدوا أن ب يخرجوكم من بلادكم ، ويخرجوا إخوانكم من بلادهم ، فأشيروا على وأوجزوا ولا تطنبوا ، فإنّ هذا يوم إه ما بعده من الأبّام !

فقام طلحة رضى الله عنه فقال ، بعد حمد الله تعالى والصلاة على نبيّه وَاللَّهِ : ١٥ أَمَّا بعد، فقد حدّ كتك الأمور، وجرّ بتك الدّ هور، وعجنتك البلايا، وأحكمنك (١) التّجارب ، فأنت ولى ما وليت ، لا ننبو في يديك ، ولا نكل (٢) عليك ، بل نقبلها منك ، ونأخذها عنك ، فادعنا نجبك ، وقدنا نقبهك ، واحملنا نركب ، ١٨

<sup>(</sup>٩) يا أهل . . يا أبناء : يا هل . . يا بناء || المهاجرون : المهاجرين

<sup>(</sup>۱۲) ونمالكها : ومملكها (۱۸) نجبك : نجيبك

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل ، وفي الطبري ، ٤ : ٢٣٨ : واحتنكتك

<sup>(</sup>٢)كذا و الطبرى ، وف الأصل : تجل

فَإِنَّكَ مَبَارَكَ الْأَمْرِ ، لَمْ يَسْكَشُفَ عَنْ شَيْءَ مَنْ عَوَاقَبِ قَضَاءَ الله (١٥٣) لَكَ إِلَّا عَنْ تَوْفِيقَ .

م فقال همر رضى الله عنه: تسكلموا أيها الناس، فقام عثمان رضى الله عنه فقال بعد حد الله والصلاة على رسوله وكليليه : أما بعد با أمير المؤمنين، فإنى أرى [أن] تسكتب لأهل الشام فيسيروا من شامهم، وإلى أهل اليمن فيسيروا من يمنهم، وتسير أنت بحيش من أهل الحرمين إلى أهل الكوفة، فيلتق جموع المسلمين بحموع المشركين، فإنّك إن فعلت ذلك لم يبق أحد من العرب يتخلّف عنك، ثم جلس.

م الله على حررض الله عنه : تسكاموا أيها الذاس ا وقال على حرم الله وجهه الما بعد يا أمير المؤمنين ، فإنّ الله لم يزل يعرفك ويعرف المسلمين ، البركة في رأيك واليمن ، وإنك إن شخصت بأهل الشام من شامهم لم تأمن مسير الروم إلى دراريهم على مرا و محرا ، وإن شخصت بأهل المين من يمنهم لا تأمن مسير الحبشة ، وإن شخصت بأهل الحجاز لم تأمن من انتقاض سفهاء العرب وجهالهم ، حتى تكون ما تدع من العورة خلفك أهم إليك مما بين يديك ؛ أمّا كثرة العدو فإنا لم نكن ما تلمع من العورة ، ولكن بحول الله وقوته ، وإن أنت سرت ونظرت إليك الأعاجم قالوا : هذا ملك العرب لم يبق خلفه أحد ، فيكان ذلك أشد لطلبهم وحربهم ، ولكن اكتب إلى أهل البصرة ، فليتقر قوا ثلاث فرق : فرقة تقيم المسلمين مدداً لهم ، واكتب إلى أهل السكين علام ، وفرقة تسير إلى إخوانهم من المسلمين مدداً لهم ، واكتب إلى أهل السكونة بمثل ذلك .

فاستصوب عمر ذلك ، ثم كُتب إلى المسلمين : إنَّى استعملت عليكم النعان

<sup>(</sup>٧) أحد: أحدا (١٧) ثلاث: ثلث ، كذا في كل المواضع

ابن مقرن ، فإن قتل فحذيفة ، فإن قتل فجرير بن عبد الله ، فإن قتل فالمغيرة ابن شعبة ، فإن قتل فالمغيرة ابن شعبة ، فإن قتل فالضحاك بن قيس الكندى ، وأنفذ (١) الكتاب مع السائب ابن الأقرع (١٥٤) الثقفى ، وولاه قسمة الفنائم ، وقال : يا سائب ، إن هلك الجيش فاذهب في بسيط الأرض ولا أنظرن إليك بواحدة من عيني أبداً ، فإنى متى رأيتك جدّدت لى حزماً .

وسار المسلمون حتى نزلوا بعقر نهاوند وكانوا سبعة آلاف، وتزاحف الفريقان، واقتتلوا حتى حجز بينهم الايل، وبات المسلمون يعصبون جراحاتهم، وبات المسلمون يعصبون جراحاتهم، وبات المشركون فى خورهم ولذّتهم ومزاميرهم، فلمّا أصبح النمان عتى كتائبه، وساريقف على كلّ راية بحضها على الفتال، فبكى المسلمون وقالوا: أيّما الأمير مرنا بأمرك، فقال: أنتظر بهم زوال الشمس ومهب الرياح، وأن تفتح السماء لمواقيت الصلاة وينزل النصر، فإنى رأيت رسول الله مَنْ الله عَنْ فعل ذلك.

ثم إنّ الله تعالى أيّد المسلمين بنصر ه، وانهزم جيش الفوس و كفره، واستشهد ١٠ النعان رحمة الله عليه ، وجمعت الغنائم إلى السائب بن الأقرع ، فأنى رجل فقال : أتؤمّننى على أهلى ودمى ومالى وأدلّك على كنز فى غيبة، فيكون لأمير المؤمنين خاصة ، فأمّنه فأنى بهم إلى صخرة فاقتلموها ، فاستخرجوا سفطين فيهما تيجان ١٠ مكالّة بالياقوت الأحر، قد نسج بعضها إلى بعص، فرأى السائب ما لم يره قط . وقسمت الفنائم مهمين سوى السفطين، فأصاب سهم كل واحد ثلاثين ألفاً،

وقدم السائب بالسفطين على عمر ، وبشَّرَه بالفتح ، فقال عمر : ما فعل النعان ؟

<sup>(</sup>١٢) المسلمين : المسلمون (١٥) فأتى : فأثا

<sup>(</sup>١٧) كل واحد : كل واحد واحد || ثلاثين : ثلثين

<sup>(</sup>١) أَنْفَذْتَ أَمَّا الكتابِ إلى غلان ، لــان العرب ، وفي الأصلي : غد

قال: أكرمه الله بالشهادة ، فقال: إنّا لله و إنّا إليه راجعون ، ويحك أبدار مضيعة أصيب ? قال: لا ، وأقبل السائب يحدثه بالفتح ، وعمر إنّما يسأله عن المناس ، فقال: هل أصيب من المسلمين غيره ، فقال: أمّا من نعرف فلا ، فانتحب عمر وقال: الضعفاء الضعفاء ، فترحّم عليهم ، ودعا لهم ثم قال: وما عليهم ألّا يعرفهم عمر ، قد عرفهم الله الذى (١٥٥) أكرمهم بالشهادة ، ثم قال عمر : هل أعطيت مكل ذى حقّ حقّه ؟ قال : نعم .

مُ أخرج السفطين فأخبره خبرها ، قال : من جعلنى أحق بهما ؟ فأرسل إلى على وعبد الله بن أرقم وابن مسعود ، فأمرهم أن يختموا عليهما ، فلمّا أصبح أرسل إلى السائب فأناه فقال : وبلك تنازعنى دينى؟ إنّما دعوتنى إلى النار ، فقال السائب : مالى ولك فأ أمير المؤمنين ، أقلقت فؤادى ، قال : أخسب برفى عن السفطين ، فقال : والله لا كتمتك حرفا ، فأخبره . فقال : يا سائب ، لمّا أخذت السفطين ، فقال : يا سائب ، لمّا أخذت مضجمي جاءتني ملائك من ربّى ، فملاً واسفطيك ناراً ، وجعلوا يدفعونهما في عبرى، وأنا أعاهد الله لأردتهما على من أقاءها الله سبحانه عليه ، فقدم بهما العراق، فاشتراها عمرو بن حربث بعطاء المقاتلة والذرية ، فباع أحدها بذلك و ربحالثاني (١) وكان أوّل قرشي اعتقر فالكوفة داراً ، فتفرّق المعجم بعد ذلك فما اجتمعوا .

وفيها أصاب الناس القعط والمجاعة، حتى استسقى عمر بالعبّاس رضى الله عنه، فسقوا، وقيل بلكان ذلك في سنة ثماني عشرة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١٢) فلا وا : فلوا | ناراً : نار (١٦) استسقى : استسقا (١٧) عاتى: عان

 <sup>(</sup>١) ينقل الطبرى عن السائب بن الأقرع قوله: فابتاعهما منى عمرو بن حريث المخزوى بألنى ألف ، ثم خرج بهما إلى أرض الأعاجم فباعهما بأربعة آلاف ألف ، الطبرى ، ٤: ٣٣٣

وفيها أكل عمر رضى الله عنه خبر الشمير ، فاستنكرته بطنه فقرقر جوفه ، فضرب بطنه بيده وقال : هو والله ما ترين حتى يوسّع الله على الناس أو قال على المسلمين .

وفيها تزوّج عمر أمّ كانموم بنت على عليه السّلام .

وفيها فتح الجزيرة وأرمينية وفارس والأهواز ورامهرمز وتستر والسوس، وأسر الهرمزان، وسار الناس إلى كرمان، وقيل إنّ هذه الفتوحات كلّها كانت تفي سنة ثمان عشرة ، كما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى .

ونيها اعتمر عمر ، وبنى المسجد الحرام ، وقيل فيها بنيت السكوفة والبصرة ، وتحوّل سعد بن أبى وقّاص إلى المدائن ، والله أعلم .

# (١٥٦) ذكر سنة ثمانى عشرة للهجرة النبوية النبوية النبوية النبيل المبارك في هذه السّنة:

الماء القديم سبعة أذرع وثمانية عشرة إصبعاً ، مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاً ١٢ وأحد عشر إصبعاً .

## ما لخُّص من الحوادث

الإمام عمر بن الخطّاب رضى الله عنه أمير المؤمنين بالمدينة ، إلى أن قدم ١٥٠ الشام في هذه السنة .

وفيها كان طاعون عمواس من أرض فلسطين ، مات به من المسلمين خمسة وعشرون ألفاً ، فيهم أبو عبيدة بن الجراح ، واستخلف مكانه معاذ بن جهل ١٨

<sup>(</sup>ه) أرمينية : أرمنيه (۷) ثمانی : ثمان (۸) بنی : بنا (۱۰) ثمانی : ثمان (۱۰) ثمانیة عشر : ثمان عشرة

وضى الله عنه فمات أبيضًا ، فاستخلف مكانه عموو بن الماص رضى الله عنه .

وفيها مات الفضل بن العبّاس، ويزيد بن أبى سفيان، وشرحبيّل بن حسنة، ٣ وسميل بن عمر رحمة الله علمهم أجمين .

وفيها قدم عمر رضى الله عنه الشام ، وكتب إلى سعد بن أبى وقاص : إنّ الله عز وجل فتح الشام والعراق على المسلمين ، فابعث جنداً إلى الجزيرة وأمر عليهم أحد الثلاثة : خالد بن عرفطة ، أو هشام بن عتبة ، أو عيّاض بن غنم افقال سعد : ما أخر أمير المؤمنين عيّاض بن غنم آخر القوم إلّا أنّ له فيه هوى أن أوليه ، فولّاه ، وبعث به مع جيش ، وأصحبه بأبى موسى الأشعرى، وعرو ابن سعد بن أبى وقياص ، وهو إذ ذاك غلام ، فنزل عيّاض الرها ، وصالح أهلها على الجزية ، وكذلك حرّان .

ونيها فتحت جرجان وأذربيجان . وفيها استقضى عمر رضى الله عنه شريحاً، ١٢ وفيها حوّل المقام إلى موضعه الآن ، وكان ملتصقاً بالبيت ، والله أعلم .

ذكر سنة تسع عشرة للهجرة النبو"ية النيل المبارك في هذه السّنة:

١٥ (١٥٧) الماء القديم ستّة أذرع واثنا عشر إصبعًا، مبلغ الزيادة ستّة عشر ذراعاً
 وخمة عشر إصبعاً

ما لخّص من الحوادث

۱۸ الإمام همر بن الخطّاب رضى الله عنه أمير المؤمنين ، والحجاز والمين والشام والعراق إلى حدود بلاد فارس دور إسلام، ببركات النبي عليه السلام ، وجيوش

<sup>(</sup>۱۱) استقضى: استقصا (۱۰) ستة: ست

المسلمين تفتح بلاد المشركين مؤيّد بن من الله نعالى بالنصر المبين. ومصر دار حرب في مد المقوقس عظيم القبط، وقسمين البطرخ مها، إلى حين ما يأتى ذكر فتحها في سنة عشرين إن شاء الله تعالى .

وفى هذه السنة بعث سعد أبا موسى الأشعرى إلى نصيبين ، وبعث عثمان ابن أبى العاص الثقفى إلى أرمينية ، ثم صالح أهلها ، ثم كان فتح قيسار ية الروم وقنسر بن ، وهرب هرقل ملك الروم إلى روميّة .

ثم فقحت الرئ وإصبهان ، ثم كانت وقعة أبى موسى بقستر ، ثم وقعته بدست بيسان، فأرسل أبو موسى الأحنف بن قيس إلى همر رضى الله عنه معجماعة فأعرض عنهم عمر، وحجمهم ثلاثة أيّام، فر" همر بعد ذلك بالأحنف وهو بالسوق فضربه بالدرة ، ثم قال: ما عليك لو جعلت بعض ثمن ثوبيك في المساكين، فرجع الأحنف إلى أصحابه وقال: إنّما أرّبينا من قِبَل ثيابنا ، فلبسوا الأردية والأرز ، ثم دخلوا عليه ، فقال : كنتم أتيتمونى في ثياب لا أعرفها .

فقد م إليه الأحنف هدية من أبى موسى ، وهى : برذون وقارورة دهن وخس نَمرِ الله الأحنف هدية من خبيص وسوارى ابن كسرى ، وقيمها مائة ألف دينار ، فدعا سراقة فألبسهما إيّاه ، وحمد الله تعالى ، ثم قال : ألقهما ، ه فإنّهما عمّا أقاء الله على المسلمين ، ثم قرس الأحنف إليه الأسير وهو صاحب مقدّمة (١٥٨) كسرى ، فقال همر رضى الله عنه : الحمد لله الذى أظفرنا الله بك ، فقال الأسير: بكلام الأحياء أكمّاك أم بكلام الأموات ؟ قال : أو است حيّا ؟ ١٨

<sup>(</sup>۱٤) وعشرون: وعشرين

<sup>(</sup>١) النمرة : الحبرة ، لاختلاف ألوان خطوطها ، أو هي شملة فيها خطوط بيض وسود

بل بكلام الأحياء، ثم أمر بضرب عنقه، فقال: أكان فيما جاءكم به نبئيكم أن تجملوا عهداً ثم تحقروه ؟ فقال عمر: وأى عهد لك ؟ فقال: ألم تقل: تـكلّم بكلام الأحياء؟ فقال عمر: قاتلك الله ، أخذت هذا عهداً ؟ ما أعلمك ! خلّوا حبيله .

م فتح المسلال فمن الخبيس، م قال: أرى طعاماً ليناً ، ثم ذاقه ، وقال: رحم الله أبا موسى، لنن كان طعاماً أوسع جميع الناس من هذا القرى لقد أحسن، فقيل له: لو أنفق خراج فارس على أن يوسع على المسلمين من هذا ما بلغه ، فقال عر: فما تجعلنى أحق به من المسلمين؟ والله لئن أكات قريش هذا الطعام لتنحرن بعضها بعضاً ، ثم بعث بسلاسل منها إلى أزواج النبي والله ودعا لبقيقه أبناء الشهداء وليس فيهم إلا يقيم ، فأجلسهم سماطين ، وقريت السلال فأكلوا ، ولم يأكل معهم غيره .

مم جاء الأحنف في رجال إلى حفصة فاستأذن عليها فأذنت ، فلما قرب من الستر قال : يا أمّ المؤمنين ، أما يجب أن تسكون ثياب أمير المؤمنين ألين ممّا يلبسه ، وطعامه ألين ممّا يأكل ، فيكون ذلك مديناً له على ما يتعاهد من أمر المسلمين؟ وليس فيما أحلّ الله بأس، وقد وسّع الله عز وجلّ على المسلمين في ولايقه ، فقالت : مكانكم، مم أرسلت إليه ، وكان يعظمها لمسكامها من رسول الله وسيحالية فلمّا جاء أخبرته بما قالوا ، فقال : أى بنية ، ما في الأرض حاجة أحب إلى من حاجتك ، ولا نفس أعز على من نفسك ، يا بنية ، أتعلمين أنه ليس أحد أعلم بداخلة الرجل من أعله ، يشهدون منه ما غاب عن غيرهم ؟ (١٥٩) قالت : نعم ، وقال : نشدتك الله هل أنّ رسول الله وسيحالية لم يتفدّ يوماً إلّا أضر بعشائه ، ولم يتمسّ إلا أضر بعدائه ؟ قالت : اللهم نعم ! ثم قال : فهل تعلمين أنه وسيحالية أنى

بطمام على خوان فاجتر م (١) فوضعه على الأرض واستوفز على عقبه ، وقال : إنّما أنا عبد آكل كا تأكل العبيد ، وأحلس جلسة عبد ؟ ثم بكى فقالت : حسبك يا أبداه ١

فقال: أى بنيّة: نشدتك الله هل تعلمين أنّه عَلَيْكُ يُوبِهِ ليفسله فيأتيه بلال فيدعوه إلى الصلاة الفداة فينظر في نواحي البيت فا بحيد ما يخرج فيه إلى الصلاة ؟ فبكت حفصة حتى كادت نفسها تخرج، ثم قال: أى بنيّة، وفيه إلى الصلاة ؟ فبكت حفصة حتى كادت نفسها تخرج، ثم قال: أى بنيّة، وشدتك الله هل تعلمين أنّ رسول الله علياته أمر بنوبين يتخذان له من الحسنة، فقرغ من أحدها، فدعاه بلال، فلبسه، وقد عقد أحد طرفيه بين كتفيه ليس عليه غيره ؟

فبكت حفصة ثم قالت: نشدتك الله يا أبت ألا تذكر سوى ما ذكرت، فقال: أى بنيّة ، أرأيت لو أنّ ثلاثة سلكوا طريقاً، فسلك أوّلهم وهو سيّدُهم ثم تبعه الآخر، فسلك طريقه واقتص أثره، ثم جاء الآخر فسلك غير طريقهما ١٠ متى تظنّينه يدركهما ؟ قالت: لايدركهما أبداً، قال: فوالله لئن تبعث غير طريق رسول الله والله يدركهما أدركهما أبداً، فبكى الأحنف وأصحابه وخرجوا.

مم سأل أهلُ المدينة الأحنفَ وأصحابَه عن إخوانهم من المسلمين ، فقالوا: « ، إنَّهم بهيلون الذهب والفضة هيلًا ، فنشط المسلمون إلى الجهاد .

وكان همر ، رضى الله عنه ، قد جعل لجرير بن عبد الله ولقومه ربع الغنائم ، يضرّيه به على الجهاد ، فلمّا اجتمعت الغنائم أمثال الآطام (٢٠) طلب جرير ، ١٨

<sup>(</sup>٣) يا أبتاه : يا بتاه (١٠) يا أبت : يا ابه

<sup>(</sup>١) اجتره: أي جره (٢) الآطام: أي الحصون

من سعد ما جمله له عمر ، فقال سعد : حتى أكتب لأمير المؤمنين، فكتب إليه، فأجابه عمر رضى الله عنه : صدق جرير ، خيره بين أن يكون جهاده وجهاد قومه على جعل ، وبين أن يكون رجلًا من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم ، فأخبر سعد جريراً بذلك ، فقال : صدق أمير المؤمنين ، قد رددت على المسلمين ، ورضيت أن أكون رجلًا منهم ، فعرف له ذلك عمر .

وفي سنة تسع عشرة مات أبئ بن كعب رضى الله عنه مع اختلاف فيسه ،
 وكذلك هرو بن معدى كرب رحمه الله تعالى .

# ذكر سنة عشرين للهجرة النبوية النيل المبارك في هذه السّنة:

الماء القديم أربعة أذرع وتسعة أصابع، مبلغ الزيادة سبعة عشر دراعاً أو إحدى وعشرون إصبعاً .

#### ما لخص من الحوادث

الإمام عمر بن الخطّاب رضى الله عنه أمير المؤمنين بالشام في هذه السنة ، مع اختلاف في ذلك ، والإسلام أعزّه الله ثابت أصله ، باستى فرعه قد علت كامته ، وسما حكمه ونمى شرعه ، حتى أنار الشرق بأنوار الدين ، وعادت كلمة التوحيد جارية على كلّ دين ، أدامها الله تعالى إلى يوم الدين .

في هذه السنة فتحت مصر على يد عرو بن العاص رضى الله عنه ، وكان الله عنه ، وكان الله عنه الله عنه ، وكان المحتملة المحرّم من هذه السنة .

<sup>(</sup>١٠) أربعة : أربع | ا سبعة : سبع

## ذكر عمرو بن الماص ولماً من خبره رضى الله عنه

روى أنّ العاص بن واثل السهمى كان يرقّص ابنه عمراً في صفره ، ويقول: " ظنّى بعمرو أن يفوق حلما وينشق الخصم الألدّ غما وأن يسود جمعا وسهما وأن يقود الجيش مجراً دها يلهم أحشاد الأعادى لهما

تفسير ذلك:

(۱۲۱) قوله: الخصم النشق: أن يصب الدواء وغيره في الأنف، وذلك المصبوب فيه هو النَّسُوق بفتح النون، وإن صب الدواء وغيره من الحلق فهو الوجور، فإن صب في جانبي الفم فهو اللدود، وقوله: مجراً دها، المجر هو العظيم، والدهم هو الكبير، وهو الذي يبغت، وما بفتك من شيء فقد دهمك، ويقال: جيش ده، وعدد دهم، أي كبير، وقوله: يلهم أي يبتلع، فالإلهام الابتلاع بكثرة، وقوله: أحشاد جم حشود، وهم المحشودون، يقال: حشدت القوم أحشدهم حشداً، وهم حشداً،

وروى أنّ هشام بن الفيرة كانت بينه وبين الماص بن واثل نَبُوَة ، وكان ١٠ أبو جهل بن هشام حديث السنّ معجباً بنفسه، فمرّ بالعاص بن واثل وهو فى نادى قومه ، وابنه عمرو بن العاص بين يديه ، وهو يومئذ صغير السنّ ، قال أبو جهل للماص بن واثل كامة يتهدّده بها ، فلم يجبه العاص بشىء ، فقال له ولده عمرو : ١٨ يا أبت ما لك لا تجيبه ؟ فقال له أبوه : ما الذى أقول له ، قال : تقول :

إذا كنتَ يومك ذا عاجزًا مَهيناً ، فأنت غداً أعجزُ

<sup>(</sup>٤) الألدغما : إلاليدغما (١٩) يا أبت : يابه

ولو كنت تمقل ألهاك عن وعقدك لى ما به تنْبَزُ قال : فاسْتَطْير العاص بن وائل سروراً به ، وقال له : أنت ابنى حقًا ، وكان

قبل ذلك بمصية ، ويقدم غيره من ولده عليه .

قلت: والذي عناه عمرو بقوله: ما به تُنبَرَ ، أنّ أبا جهل كان فيه خُنْث ، وينبز بالداء العضال ، وكان فديمًا للحكم [ بن ] (١) أبى العاص بن أميّة ، فكان مثله في ذلك جميمًا ، مجمعهما علّة الخنث .

وروى أنّ أمّ حرو بن العاص ، وهى النابغة ، امرأة من عنزة ، وقع عليها شيء ، فضر بت يوماً ولدها عرو بن العاص، (١٦٧) وهو صغير جداً عندما دب، قال لها : ستملين ، وذهب إلى أبيه وهو فى نادى قومه ، فجلس فى حجره ، فبال عليه ، وكان أبوه قاذورة متقز زاً ، فى خلقه عسر ، فتأفّف مفه ، وأراد ضربه ، فهنمه قومه وقالوا : هذا طفل لا يمقل ، فنهض مفضباً فدخل على النابغة ، فأوجعها ضرباً ، وأقسم لها بما يعظمه لئن بمثت به إليه وهو فى نادى قومه ليمودن لها بأشد ما بدا ، ولها خرج من عندها قال لها عمرو : كيف رأيت ، ألم أقل لك ؟! فصكت وجهها ، ونادت بالويل، فرجع العاص إليها وتناول السوط، فقالت : مهالا حتى أخبرك ، وحد ثنه فقال : والكعبة إنه اذو دها ، ماحذريه المنات تحذره مدة طويلة ، ثم نقمت عليه أمراً فضر بته ، ورصدته فلم بحد فحيصاً عنها سعابة يومه ذلك ، فلما كان من الفد ، أملس منها فذهب إلى أبيه وهو فى الحجر مع سادة قريش ، فلما رآه انتهره ، فقال له عمرو : إنّ أمّى تدعوك ،

<sup>(</sup>A) شيء: شيئًا || فضربت: شربت (١٤) فسكت: فسكت || السوط: الصوط (١٤) بجد: تجد

<sup>(</sup>١) إضافة من السيرة النبوية لابن هشام

فقال: كذبت، وجهجه به ، فذهب ثم عاد وفى بده نقبة حلق وَضِرة ، كانت أمّه تمتهن فيها ، ثم قصد والده من قبل ظهره فلم يشعر به حتى قام على القوم ، فنشر تلك النقبة ، وقال لأبيه: تقول لك أمّى: تعال ، وهذه النقبة أمارة ، فرمى القوم يأبصارهم، وكاد العاص بن واثل يتميز غضباً، فتناول من ولده النقبة ، واحتضنه ، وأتى به منزله ، وأنحى على للرأة ضرباً ، وجملت تستوقفه وتستصيبه (۱) ، وقد أخذ الفضب يبصره وسمعه ، حتى إذا أنخنها ضرباً وسكن اغضبه جلس وقد خامره الندم على ما كان منه إليها ، فقالت : والله ما لى ذنب إليك ، وما أحسبني ذهبت إلا من قبل ولدك ، فإنّى ضربته أمس ، فقال : ويحك ، ألم تنفذيه إلى (١٦٣) بالنقبة أمارة ؟ فقالت : ما فعلت ورب البيت ! ويحك ، ألم تنفذيه إلى (١٦٣) بالنقبة أمارة ؟ فقالت : ما فعلت ورب البيت ! ويحك ، ألم تفل ذاك ؟ فقال : إنها ضربتني بالأمس فقال : أشهد أنك أدهى العرب ، ثم قال لأمّه : لا تعرضي له بعد .

## تفسير كلم من هذا الحديث

قوله: عند ما ربّ ، الدّبيب أضعف الشي ، وهو أوّل مشي الطفل ، ومشي الشيخ الهرم ، وقوله أن نادى قومه ، أي مجاسهم ، والفادى اسم الحجاس ما دام المتجالسون به ، وقوله: قادورة أي متقززاً ، وقوله: فتأفّف أي قال أفّ أفّ ، ° وقوله: سحابة يومه ، أي جميع يومه ، هذا كلام العرب ؛ يقولون: ما رأبت فلاناً سحابة يومى ، أي في جميع يومى ، وقوله: جهجه به : أي نفّره وشرده ومنعه الاستقرار ، والجهجهة في الأصل حكاية قول القائل: جه جه جه جه ، وقوله:

<sup>(</sup>٣) تقول : تقل (٥) وأنحى : والحي (٦) أخذ الغضب : أخذ به الغضب

<sup>(</sup>١) تستصيبه: تراه صوابا ، لسان العرب

أملس منها ، أى ذهب ولم تشمر به ، وقوله : النقبة : هو مئزر يخاط طرفاه فيؤتزر به ، فهو كالسر اويل بغير نيفق ولا ساقين محجوزين ، وقوله : وَضِرة ، أى ذات وضر ، والوضر : وسخ الدهن وما ضاهاه ، وقوله : تمتهن أى تخدم ، وللهنة الخدمة ، والله أعلم .

# ذكر مصر ومبتدئها ملخّصاً من وجه

قلت: قد تقدّم الفول من العبد في ذكر مصر ومبتدئها منذ أوّل زمات وإلى آخر وقت ، في الجزء الأوّل(١) من هذا التّاريخ . وذكرنا مجائبها وغرائبها وملوكها وكهنتها وسحرتها وكنوزها ورموزها وأعلامها وأهرامها ، ولم نبخل محمد الله وحسن إلهامه وتوفيقه بشيء من أحوالها، جهد الطاقة ، وحدّ الاستطاعة، وأخّر نا هذا الفصل اللطيف ها هنا ، كونه لائقاً بهذا المكان مستحلياً به ، لئلا يخلو جزء من أجزا، هذا التّاريخ من نبذة (١٦٤) خفيفة وزبدة لطيفة، والله المستعان إلى هذه المعان .

ذكر القاضى ابن لهيمة ، والقضاعى ، وجماعة من المشانخ المصريين ؛ منهم عبد الله بن خالد ، وعبد الرحن بن زيد بن أسلم ، ورشد بن سعد ، كلّم يذكر عن التابعين ، رضوان الله عليهم أجمعين ، في حديث مصر أن بيصر بن حام ابن نوح عليه السّلام لمّا نزل إلى الأرض التي أميّا عند خروجه من بابل سكن منف بولده وأحل بيته ، وهم ثلاثون إنساناً ، منهم أربعة أولاد لبيصر من صلبه

<sup>(</sup>١٢) جزء: جزءا || والله: وبالله

<sup>(</sup>١) الجزء الأول: يعنى الجزء الثانى

وهم: مصر، وفارق، ومناح، وباح<sup>(۱)</sup>، وإنّما اسم منف مافه، ومافه لفظة قبطيّة، تفسيرها: ثلاثون، وكان مصر أكبر أولاده، وأحبّهم إليه، فاستخلفه بيصر أبوه على إخوته، فاقتطع أرض مصر لنفسه، مسيرة شهر عرضاً في شهر عطولًا، وهي من الشجرتين (۲) إلى أسوان، ومن أبلة إلى برقة.

وكان لمصر أربعة أولاد وهم قفط (<sup>7)</sup> ، وأشمن ، وأترب ، وصا ، فقسم لهم شطّ النيل بأربعة أقسام ، وجعل لسكل واحد وولده قطعة ، ولمّا هلك مصر خلفه ، ابنه قفط، وخلف أشمن ، وخلف أشمن أترب، وخلف أثرب صا .

مم صدار الملك في ولد صا ، ملك منهم خمس ، أو لهم : رادس في بن صا ، م ماليون بن رادس الحضرت ، ثم ماليون بن رادس الم ، ثم أخوه ماليا ، ثم لوطس بن ماليا ، فلما حضرت ، لوطس الوفاة ملك ابنته حوريا ، فإنه لم يكن له ذَكر من ولده ، ثم ملكت ابنة عممها دلوكة بنت [ زباء ] (() ، ثم ابنة عمم لها يقال لها مانوفن، فلما تداولتهم النساء غزتهم المهاليق، فقاتلهم الوليد بن دومغ ، فصالحوه على أن يملكهم من العالقة سبع ، ١٠ أو لهم الوليد بن دومغ .

(۲) ثلاثون : ثلاثین (۱۰) ذکر : ذکرا (۱۲) یملکهم : مکررهٔ مرتین

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل ، وفي مروج الذهب ، طبع بيروت ١٣٩٣ هـ ، تحقيق أسعد داغر ، ١ : ه٣٩ : وماح وياح

<sup>(</sup>٢) من الشجرتين خلف العريش ، فتوح مصر لابن عبد الحكم ، من الموضع المعروف بالشجرة ، وهو آخر أرض مصر ، والفرق بينها وبين الشام ، وهم الموضع المشهور بين العريش ورفح ، مروج الذهب

<sup>(</sup>٣)كذا في الأصل وفي ابن عبد الحسكم ؛ أما في مروج الذهب: قبط

<sup>(</sup>٤)كذا في الأصل ، وفي فتوح مصر : تدارس

 <sup>(</sup>٥) تختلف السلسلة الواردة هذا عن السلسلة التي أوردها المسعودي في مروج الذهب،
 ١٠ - ٣٩٠ ـ ٣٩٦ ، على أن ماليون بن رادس هو عند المسعودي : ماليق بن دارس، وعند ابن عبد الحسكم ، ١٠ : ماليق بن تدارس

<sup>(</sup>٦)كذًا في ابن عبد الحبكم ، ٤٠ ، وفي الأصل: ريا

(١٦٥) وقد ذكرت جميع هؤلاء العالقة وسيرهم ومددهم وسبب تمليكهم مصر في الجزء الأول (١) من هذا القاربيخ مفصلاً ، مبرهناً ، ما لعله لم يوجد في تاريخ غيره ، وإنما استمددت ذلك من كتاب قبطي عتيق ، كان قد وجدته في الدير الأبيض الذي قبالة سوهاج من صعيد مصر ، وقد ذكرت أيضاً في ذلك الجزء هذا الكتاب القبطي وسبب تحصيله مما يغني عن إعادته ها هنا .

ولم تزل الماليق ملوك مصر من حين تغالبوا على قبطها حسما تقدّم من السكلام، وكان السكاهن أشمويل أوّل من بنى مقياسًا الماء بمدينته المعروفة به وهى الأشمر نين ، فلمّا استخلف أبوسف عليه السّلام بنى مقياسًا الماء بمنف، وكانت دلوكة بنت زباء قبل دلك قد بنت مقياسًا بأنصنا ، وبنت آخر بأخميم، وقيل هى بانية البربا وحيط المعجوز (٢) ، وكانت عالمة بأنواع السحر وبقية من علم الطنسمات والمرزائم، وطابتها الأعداء فلم يقدروا عليها، وأها كنهم في مواطنهم حسما تقدّم من السكلام في ذلك الجزء عند ذكرها.

ولمّا فتحت مصر ، وصارت في أيدى المسلمين بمعونة الله تعالى وعنايقه بدين الإسلام ، بني عجر بن عبد العزيز مقياسًا مجلوان، وبني أسامة بنزيد التنوخي مقياسًا في الجزيرة ، وهو الذي هدمه الماء ، وبني المأمون مقياسًا بالسرورات ، وبني المتوكّل هذا المقياس الذي تقاس فيه في هذا الوقت عند وضعى لهذا التاريخ، وهو في سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة ، أحسن الله فيما العاقبة

<sup>(</sup>٤) سوهاج: سوهای

<sup>(</sup>١) الجزء الأول: أي الجزء الثاني

 <sup>(</sup>۲) فبنت على بلاد مصر حائطاً يحبط بجميع البلاد ، وأثر هذا الحائط باق إلى هذا الوقت ،
 وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثة ، ويمرف بحائط العجوز : مروج الذهب ، ۳۹۸

وحكت الجاعة المشائخ رضى الله عمم أنه وجد في كتاب قبطي باللغة القبطية ما نقل إلى المربية أن الريان بن الوليد كان بجبى خراج مصر أربعة وعشرين ألف ألف مر تين، وأربع مائة ألف دينار، فكان يصرف منها في عمارة (١٦٦) الضياع لحفر الخليج والترع وعمل الجسور، وتقوية من يحتاج إليه من التقوية من، المزارعين، من غير رجوع عليه بشىء منها ، لإقامة الموامل، وثمن الآلات، وأجرة من يستمان به لحل البذار، وسائر هذه المنافع العائد مصلحتها لتحضير المأر أراضيهم، وتغليقها بالمزراعة وتطبيقها بالمبذار، فيصرف في جميع ذلك من الجلة للذكورة ثمان مائة ألف دينار.

وما يصرف في الأرزاق للأولياء عمن يحمل السلاح من الجند المدودين اللحرب وللشاكرديّة وغيرهم من الفلمان ومن يجرى مجراهم، وعدة جميمهم مائة ألف رجل وأحد عشر ألفاً مع ألف كاتب مسوّمين بالدواوين، سوى من تبديهم من الخزان ومن يجرى مجراهم ثمانية ألف ألف مرّتين \_ دينار، وما من يصرف للأرامل والأيتام من ذوى الحاجة فرضاً لهم من بيت المال من غير حوالة أربع مائة ألف دينار.

وما يصرف فى أرزاق كهنة برابيهم ، وأثمّتهم ، وبيوت صلواتهم ، على المحرت به رسومهم من جملة ذلك مائمتا ألف دينار ، وما يصرف فى الصدقات عمّا يصبّ صبًّا ، وينادى مناد فى الناس: برثت الذمّة من أحد كشف وجهة لفاقة في نزلت به ، فليحضر فلا يردّ عنه أحد ، والأمناء حضور .

فإذا رأوا رجلًا لم تجر له عادة بالحضور أفرد بعد قبض ما يقبضه من صدقته .

<sup>(</sup>٢) أربعة وعشرين : أربعة وعشرون (٤) النرع : النراع

<sup>(</sup>۱۲) مرتین دینار : دینار مرتین

حتى إذا فرغ وفرق جميع ذلك المرصد ، واجتمع من هذه الطائعة من اجتمع ، دخل أمناؤه إليه فهنئوه بتفرقة المال ، ودعوا له بالبقاء وداوم المرق ، وأنهوا إليه على اللك الطائعة التي اجتمعت ، فيأمر بتغيير لباسهم ولم شعثهم ، ويأمر بالسماط (١٦٧) فتمد ، ويحضر بغفسه الطعام ، ويدعى بهم فيأ كلون ويشر بون بين يديه ، ثم يستعلم منهم من كل واحد ما سبب فاقته ، فإن كانت من آفات الزمان رد عليه ، مثل ما كان له ، وإن كان عن سوء رأى وتدبير ضمه إلى من يشرف عليه ، بعد أن يقام له ما يصلحه ، فالمرصد لذلك من الجلة مائة ألف دينار .

ومايصرف فى نفقات مطبخه وسائر رواتبه مائتا ألف دينار ، ثم يحمل الباقى الله بيت المال لنوائب الزمان ما جملته عشرة ألف ألف ـ مرتين ـ وستمائة ألف دينار .

وذكرت الجاعة أن فرعون كان يجبى خراج مصر خمسين ألف ألف دينار،

و فيأخذ الربع من ذلك لنفسه وأهله، والربع الشانى لوزرائه وكتابه وجنده،
والربع الثالث مرصد لحفر الخلج، وعمل الجسور والترع، وأحمال مصالح الأرض،
والربع الثالث مردة في المدن والقرى، فإذا لحقهم في بعض السنين ظماً أو استبحار
والوبع الرابع يردّه في المدن والقرى، فإذا لحقهم في بعض السنين ظماً أو استبحار،
وأو فساد في الزرع أخرجه وردّه عليهم، وصرفه في مصالحهم.

وتقبّلها المقوقس من [ موقاس ] (١) بن هروك ، متملّك الروم ، بتسمة عشر ألف ألف دينار .

<sup>(</sup>۲) فهنئوه: فهنوه (٤) ويدعى: يدعا (١٣) الترع: التراع (١٤) لحقهم: لحقتهم | ظمأ أو: ظمأ (١٦) بتسعة عشمر: بتسم عشمر

<sup>(</sup>١)كذا في مروج الذهب ، ١ : ٣٦١ ، وفي الأصل: فوقت

فلمّا افتتحها عمرو بن العاص جياها اثنى عشر ألف ألف دينار ، ثم جباها بعد ذلك تسعة آلاف ألف دينار ، وجباها عبد الله بن سعد بن أبر سرح أربعة عشر ألف ألف دينار ، وهو الذي بني مدينة القيروان بالغرب ، والله أعلم .

## ذكر سبب دخول عمرو بن الماص مصر

### في الجاهليّة

قال (۱): حدّ ثنا عمر بن صالح، عمّن رواه من النقاة قال: لمّا كان سنة ثمانى به عشرة، وقدم عمر بن الخطّاب رضى الله عنه الجابية، خلا به عمرو بن العاص، وذكر له مصر واستأذنه فى المسير إليها وكان عمرو بن العاص قد دخلها فى الجاهلية، وعرف طرقها، ورأى كثرة ما فيها.

وكان سبب دخول عمرو بن العاص مصر كما روى ، قال : حدّ ثنا [ يحيى ابن خلد العدوى ] (٢) ، عن ابن لهيمة ويحيى بن أيّوب،عن [ حلد ] (٢) بن يزيد، أنه بلغه أن عمراً قدم إلى بيت المقدس، فخرج فى بعض جبالها يرعى إبله وإبل ٢٠ أصحابه ، وكان رعى الإبل نوباً بينهم ، فبينا عمرو بن العاص يرعى إبله إذ مر به شيخ شمّاس ، وقد أصابه العطش فى يوم شديد الحر ، حتى كاد يتلف عطشاً ، فوقف على عمرو فاستسقاه ، فسقاه عمرو من قربته ، فنه ل حتى روى ، ونام مكانه .

<sup>(</sup>٣-٦) تُعانى عشرة : ثمان عشرة (١٢) عمرا : عمروا

<sup>(</sup>١) يعني ابن عبد الحسكم ، فتوح مصر ، ٥٣ وما بعدها

و كانت إلى جنب الشهاس حيث نام حفرة ، فخرجت منها حية عظيمة تربك الشهاس ، فبصر بها عمرو فنزع لها بسهم فقتلها ، فلما استيقظ الشهاس ونظر الحية وعظمها ، وكيف نجا منها قال : وما هذه ؟ فأخبره عمرو ، فأفبل الشهاس إلى عرو يقبل رأسه ، وقال : قد أحيالى الله بك مر تين ؛ مر ة من شد ة العطش ، ومر ة من هذه الحية ، فما أقدمك هذه البلاد ؟ قال : قدمت مع أصحاب لى نطلب الفضل في تجارتنا ، فقال الشهاس : وكم تراك ترجو أن تصيب في تجارتك ؟ قال : رجائى أن أصيب ما أشترى به بعيرا ، فإنى لا أملك إلا بعيرين ، فأملى أن أصيب بعيرا كان أصيب بعيرا ، فإنى لا أملك إلا بعيرين ، فأملى أن أصيب بعيرا قال : ما أخر ، فتعود ثلاثة أبعرة ، فقال له الشهاس : لسفا أصحاب إبل إنها نحن أصحاب قال : ما أة من الإبل ، قال الشهاس : لسفا أصحاب إبل إنها نحن أصحاب قال : ما أنه من الإبل ، قال الشهاس : لسفا أصحاب إبل إنها نحن أصحاب دنانير ، قال عمرو : بكون ذلك ألف ديفار .

مقال الشمّاس: إنّى رجل غريب في هذه البلاد، وإنّما قدمت أصلى في كنيسة بيت المقدس، وأسيح في هذه الجبال شهراً، جعلت ذلك على نذراً، وقد قضيت ذلك، وأنا أريد الرّجوع إلى أهلى، فهل لك أن تقبعني (١٦٩) إلى بلادي، ولك عهد الله منّى وميثاقه، أن أعطيك ديتين، لأنّ الله تعالى أنجابي بك مرّتين، فقال له عرو: وأين تكون بلادك؟ قال: مصر، في مدينة يقال لها الإسكندرية، فقال عرو: لا أعرفها ولم أدخلها قطّ ، فقال الشمّاس: لو دخلتها لعامت أنّك لم تدخل قطّ مثلها، فوثق منه عرو، وأخذ عليه العبود، وشاور أصحابه وفال: إن وفي لي بما قال فالم عنى المهد أن أعطيكم شطر ذلك، على أن يصحبني رجل منه منه منه منه منه عرو ممر مع الشمّاس، ونظر إلى منه منه عرو من عارتها عجاً.

<sup>(</sup>٣) قال: فقال (٧) بعيرا: بعير

ووانق دخول عمرو الإسكندرية عيداً وبها عظماً ، مجتمع فيه سائر ملوكهم ، وأبناء ملوكهم ، وأشرافهم ، ولهم [أكرة](١) من ذهب مكاللة ، يترامى بها ملوكهم ، ويتلقونها بأكامهم ، فمن وقعت تلك الأكرة في كنه واستقرت فيه م لم يمت حتى يملكهم ، فلما قدم عمرو أحضره الشماس معه للفرجة في ذلك المجلس، ورُمِي بتلك الأكرة ، فأقبلت تهوى حتى وقعت في كم عمرو ، فعجبوا من ذلك، وقانوا : ما كذبتنا أكرتنا قط إلا هذه للرة : أترى هذا الأعرابي يملكنا ؟ وهذا ما لا يكون أبداً .

مم إن ذلك الشمّاس وفى لعمرو بما قال له ، وأعطاه ألف دينار ، وأكرمه ، وسيّره مع من وصله إلى أصحابه ، فوفى أيضاً عمرو لأصحابه ، وشاطرهم للمال ، كا ذكر ، قال عمرو : فكان ذلك أوّل مال عقدته وماكمته ، وهذا سببه ، والله أعلم .

# ذکر فتح مصر علی ید عمرو بن العاص رضی الله عنه

قال (۲): حدّ ثنا عثمان بن صالح ، قال: حدّ ثنا ابن لهيمة ، عن [عبيدالله] (۲) ابن أبي جمفر ، وعيّاش بن عبّاس [القتباني] (٤) ، وغيرها ، يزيد بعضم ، ١٠ على بعض ، قال : لمّا قدم عمر بن الخطّاب رضى الله عنه الجابية قام إليه عمرو ابن العاص ، فخلا به ، فقال: (١٧٠) عا أمير الوّمنين، الذن لي أن أسير إلى مصر ،

<sup>(</sup>٢) الأكرة: الكرة (٩) مع من: معمن (١٥) بعضهم: بعضهما

<sup>(</sup>١) كذا ف فتوح مصر ، ٥٥ ، وفي الأصل : كرة ، وسيصحمها بعد ذلك

<sup>(</sup>٢) قارن تتوح مصر ، ٣ ه وما بعدها ؛ نهاية الأرب ، ١٩ : ٢٨٤ وما بمدها

<sup>(</sup>٣) كذا في نتوح مصر ، ٥٥ ، وفي الأصل : عبد الله

<sup>(</sup>٤) كذا في فتوح مصر ، ٥٦ ، وفي نهاية الأزب : العناني ، وفي الأصل : العناني

وحرّضه على ذلك ، وقال له : إنّك إن فتحتما كانت قوّة للسلمين وعوناً لهم ،

وهي أكثر الأرض أموالا ، [ وأعجزها ] (١) عن قتال وحرب ، فتخوّف عمر

ب رضى الله عنه على المسلمين ، وكره ذلك ، فلم يزل به عمرو يعظم أمرها وأموالها ،

ويستصفر حرب أهلها وعجزهم ، ويهوّن عليه أمرها ، حتى ركن لذلك عمر
رضى الله عنه ، فعقد له على أربعة آلاف، كأبهم من عك ، ويقال بل الالله آلاف

قال (٢): حدّثنا أبو الأسود النضر بن عبد الله أو ابن عبد الجبّار - وهو الصحيح - ، قال : حدّثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن [ أبى حبيب ] أنّ عمرو ابن العاص دخل مصر بثلاثة آلاف وخسائة، وأنّ عمر بن الخطّاب رضى الله عنه قال له : سر وأنا مستخير الله تعالى في سيرك ، وسيأتيك كتابي سريعاً إن شاء ألله تعالى ، فإن أدركك كتابي آمرك فيه بالانصراف عن مصر قبل أن تدخلها ، أو شيئاً من أرضها ، فانصرف قافلًا ، وإن أنت دخلتها قبل أن يأتيك كتابي فامض لوجهك ، واستعن بالله واستنصره .

فسار عمرو ولم يشعر به أحد من الناس، واستخار عمر رضى الله عنه الله تعالى، الله تخوّف على المسلمين في وجهتهم تلك ، فكتب إلى عمرو بن العاص أن ينصرف بمن معه من المسلمين ، فأدرك الكتاب عمراً وهو بمنزلة رفح ، فتخوّف عمرو من أخذ المكتاب إن هو أخذه من الرسول وفقحه أن يجد فيه الانصراف كما عهد إليه عمر ، فلم يأخذ الكتاب من الرسول ، ودافعه ، وسار

<sup>(</sup>٣) يعظم: ويعظم

<sup>(</sup>١)كذا في فتوح مصر ، وفي الأصل : أعجز

<sup>(</sup>٢) يعني ابن عبد الحركم في فتوح مصر ، ٧٥ وما بمدها

<sup>(</sup>٣) كذا في أتوح مصر ، وفي الأصل : زيد بن حبيب

لوجهه حتى نزل قرية فيما بين رفح والمريش ، فسأل عنها ، فقيل : إنّها من مصر ، فدعى بالكتاب فقرأه على المسلمين ، فقال عمر و لمن معه : ألستم تعلمون أنّ هذه القرية من مصر ؟ قالوا : بلى ، قال : فإنّ أمير المؤمنين عبد إلى وأمر في (١٧١) إن لحقني كتابه ولم أدخل أرض مصر أن أرجع ، وإن كنت دخلت أرض مصر فأمضى لما ندبني إليه ، فسير وا بنا على بركة الله .

ويقال: بل كان عمرو بفلطسين، فتقدّم بأصحابه إلى مصر، بفير إذن عمر رضى الله عنه، فكتب إليه وهو دون المريش، فحبس الكتاب ولم يقرأه حتى بلغ العريش، فقرأه فإذا فيه: من عمر بن الخطاب إلى العاصى بن العاصى. أما بعد، فإنّك سرت بالمسلمين إلى مصر، وبها جموع الروم، وإنّما معك نفر يسير، ولعمرى و كانوا [ شكل أمّلك ] (١) ما سرت بهم، فإن لم تكن بلغت مصر فارجع، فقال عمرو: الحد لله، أيّة أرض هذه ؟ قالوا: مصر، فتقدّم على ما كان عليه، واتفقت أكثر الروايات على مثل هذا الكلام وأنظاره.

وكان صفة عمرو بن العاص كما حدّث سعد بن عفير ، عن الليث بن سعد ، قصيراً ، عظيم الهامة ، ناتى الجمهة ، واسع الفم ، عظيم اللحية ، عريض ما بين المنكبين والقدمين ، قال الليث بن سعد : يملأ هذا للسجد .

فلماً بلغ المقوقس قدوم عمرو بن العاص إلى مصر ، نوجة من الإسكندر"ية إلى الفسطاط ، فكان مجهز العساكر ، وكان على القصر رجل من الروم ، يقال له الأهيرج والياً ، وكان من تحت أمر للقوقس .

<sup>(</sup>١٢) وأنظاره : وأنضاره

<sup>(</sup>١) كذا في فتوح مصر ، وفي نهاية الأرب : بكل أمتك ، وفي الأصل : كل أمك

وأقبل عمرو حتى [ إذا ] (١) كان بجبل الخلال [ نفرت ] (٢) معه راشدة وقبائل من لخم ، فكان أوّل موضع قوتل فيه الفرما ، قاتلته الروم قتالًا شديداً نحواً من شهر ، ثم فتح الله على بديه .

و كان عبد الله بن مسعود على ميمنة عمرو بن الماص ، منذ توجه من قيسار "ية ، إلى أن فرغ من حربه .

وعن مشائخ من أهل مصر قالوا: كان بالإسكندر"ية أسقف القبط يقال له: أبو ميامين (٢) ، فلمّا بلغه قدوم عمرو بن العاص إلى مصر ، كتب إلى (١٧٢) القبط يعلمهم أن لا للروم دولة ، وأن مُلْكهم قد انقطع ، ويأمرهم بتلتّى عمرو ابن العاص ، فيقال إنّ القبط الذين كانوا بالفرما كانوا يومئذ لعمرو عونًا ، قال عثمان في حديثه : ثم توجّه عمرو فلا يدافع إلّا بالأمر الخفيف ، حتى نزل القواصر .

ال : حد ثمنا عبد الملك بن المسلمة ، قال : حد ثمنا ابن وهب ، قال : حد ثمنا عبد الرحمن بن شر يح أنه سمع شراحيل بن يزيد محد ث عن أبى الحسين أنه سمع من رجل من لخم محد ث كريب بن أبرهة (٤) قال : كنت أرعى غما ً لأهلى من رجل من لخم محد ث كريب بن أبرهة (١) قال : كنت أرعى غما ً لأهلى ١٥ [ بالقواصر ] (٥) ، فنزل عمرو ومن معه ، فدنوت إلى أقرب منازلهم ، فإذا [ بنفر ] (٥) من القبط كنت قريباً منهم ، فقال بعضهم لبعض : ألا تعجبون

<sup>(</sup>٣) نحوا: نحو

<sup>(</sup>١) إضافة من فتوح مصر ، ٥٨

<sup>(</sup>٢)كذا في فتوح مصر ، ٥٨ ، وفي الأصل : تقرب

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وبعض نسخ فتوح مصر ، أما النسخةالتي اعتمدها محقق فتوح مصر، ففها : أبو بنيامين

<sup>(</sup>٤)كذا في فنوح مصر ، ٩ ه ، وفي الأصل : إبراهير

<sup>(</sup>ه) بياض في الأصل ، والتصحيح من فتوح مصر ، ٩.٥

من هؤلاء القوم، يقدمون على جموع الروم وإنّما هم قلّة من الناس فأجابه رجل آخر فقال : إنّ مؤلاء لا يتوجّهون [ إلى أحد ](١) إلّلا ويظهرون عليه ، حتى يقتلوا خيرهم ، قال : فقمت إليه فأخذت بتلابيبه ، فقلت : أنت تقول هذا ؟ انطلق ممى الى عمرو بن العاص حتى يسمع الذى قلت ، فطلب إلى أصحابه حتى خلصوه ، فرددت الغنم إلى منزلى ، ثم جئت حتى دخلت في القوم .

قال عَمَّانَ فَى حَدَيْثُهُ: فقدم عمرو ولا يَدَافَع إِلَّا الْأَمْرِ الْخَفَيْفَ، حَتَى أَنَّى ٢ بَلِيسٍ ، فقاتلوه بها قتالًا شديدًا، وأبطأ عليه الفتح، فكتب إلى عمر بن الخطّاب رضى الله عنه يستمدّه ، فأمدّه بأربعة آلاف، تمام ثمانية آلاف ، فقاتلهم .

ثم رجع إلى حديث [ان] (۱) وهب، عن عبدالرحمن بن شريح، عن شراحيل ا ابن يزيد ، عن أبى الحسين أنة سمع رجلًا من لخم قال : فجاء رجل إلى عمرو ابن العاص فقال : اندب معى خيلًا حتى آ بى من وراثهم عند القتال ، فأخرج معه (۱۷۳) خسمائة فارس ، فساروا من وراء الجبل ، حتى دخلوا مفار بنى واثل قبل ۱۲ الصبح ، وكانت الروم قد خندقوا خندقاً، وجعلوا له أبواباً، فنتبتوا (۱۲) في أقبيتها حسك الحديد ، فالتتى القوم حين أصبحوا ، وخرج اللخمى بمن معه من وراثهم، فأنهزموا حتى دخلوا الحصن .

وقال غير ابن وهب: بعث خمائة عليهم خارجة بن حذافة ، فلمّا كان وجه الصبح نهض الدّوم ، فصلّو ا الصبح ، ثم ركبو ا خيلهم ، وغدا عمرو بن العاص على

<sup>(</sup>٢) يقتلوا : يقتلون (٥) جئت : حيث (١٦) ابن : بن

<sup>(</sup>١) إضافة من فتوح مصر ، ٩٩

<sup>(</sup>٢)كذا في الأصل، وفي فتوح مصر: وبثوا

القتال ، فقاتلهم من [ وجههم ] (١) ، وحملت التي كانت من ورائهم ، واقتحمت عليهم [ فالهزمو ا ] (٢) .

قال ابن وهب فی حدیثه: فسار عمرو حتی نزل علی الحصن، فعاصرهم، حتی سألوه أن یسیّر منهم بضعة عشر أهل بیت [ ویفتحوا ] (۲) له الحصن، ففعل ذلك ، ففرض همرو لسكل رجل من أصحابه [ دیناراً وجبّة ] (۲) و برنساً وعمامة وخفین ، وسألوه أن [ بهیّنثوا له ولأصحابه صنیعاً ] (۲) ففعل .

قال عبد الرحمن: قال ، حدّ بنى أبو عبد الله بن عبد الحسكم أن عمرو ابن العاص أمر أصحابه فتهيئوا (٤) ، ولبسوا البرود، ثم أقبلوا قال [ ابن] (٥) وهب في حديثه: وسألوه أن يصنعوا له طماماً ولأصحابه ، فلما فرغ عمرو من طمامهم سألهم : كم أنفقتم ؟قالوا :عشرين ألف دينار، قال عمرو: لاحاجة لنا في صنيعكم بعد اليوم ، أدّوا إلينا عشرين ألف دينار ، فجاءه نفر من القبط ، فاستأذنوا إلى قراهم اليوم ، أدّال لهم عمرو: كيف رأيتم أمرنا! قالوا: لم نر إلاحسنا، فقال الرجل الذى قال في للرة الأولى ما قال لهم: إنّكم لن تزالوا تظهرون على كل من لتيتم حتى تقتلوا خيركم ، ففضب عمرو وأمر به ، فطلب إليه أصحابه وأخبروه أنه عند لايدرى ما يقول حتى خلصوه ، فلما بلغ عمراً قتل عمر بن الخطاب رضى الله عنه

<sup>(</sup>٧) أبو : أبى (١٠) أنفقتم : نفقتم (١٢) رأيتم : رأيتوا | نر : نرا (١٣) تظهرون : تظهروا (١٥) عمراً : عمرو

<sup>(</sup>١) كذا في فتوح مصر ، وفي الأصل : وجهه

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل ، والتصحيح من فتوح مصر ، ٦٠

<sup>(</sup>٣) كذا في فتوح مصر ، وفي الأصل : أن يهبوا له ولأصحابه ضيعة ففعل

<sup>(</sup>٤) كذا في فتوح مصر ، وفي الأصل : فنهبوا وسبوا

<sup>(</sup>٥) إضافة من فتوح مصر

أرسل (١٧٤) في طلب ذلك القبطى فوجده قد هلك ، فعجب عمرو من كلامه ، قال همرو : فامّا قُدِّل عمر أبن الخطآب ، قلت: هو ما قال القبطى ، فلما حُدَّمت (١) إنّما قتله أبو لؤلؤة رجل نصر الى قلت : لم يمن هذا إنمّا عنى من قتله للسلمون فلما قُدَل عنمان عرفت أنمّا قال الرجل حق .

قال ابن وهب فى حديثه: فلمّا فرغ القبط من صنيعهم ، أمر عمرو بن العاص بطفام ، فصنع لهم من الثريد ولحم الأباعر ، وجعل الأكارع على وجوه الجفان ، وأمر أصحابه بلبس الأكسيسة ، واشكال الصاء ، والقعسود على الركب ، فلمّا حضرت الروم وضموا كراسي الديباج فجلسوا عليها ، وجلست العرب إلى جوانبهم ، فجعل الرجل من العرب يلتقم اللقمة من الثريد شبه البعير ، وينهش من تلك ، فعمل الرجل من العرب يلتقم اللقمة من الروم ، فيستفيث الرومي بذلك ، وقالوا: الأكارع فيقطا بر على من إلى جنبه من الروم ، فيستفيث الرومي بذلك ، وقالوا: أبن أولئك الذين كانوا أتونا قبل ؟ فتميل لهم : أولئك أصحاب المشورة ، وهؤلاء أصحاب المشورة ،

وروى فتح القصر من وجه آخر فيه طول ، فاختصرنا هذا ، إذ القصد أن لا يخلو تأريخنا من واقعة جرت بطريق الاختصار ، والله الموفق للصواب.

ولمّا طلب المقوقس من حمرو بن العاص رسلًا يسمعون كلامه ، أنفذ إليه • ١ عبادة بن الصاءت ، وكان شديد الدواد، هائل الطول والفظر، مع جماعة من المسلمين، فلمّا رآه المقوقس هابه وقال : قدّموا غير دذا يكلّمني! فقالوا : هو

<sup>(</sup>٥) فرغ: فرغوا || عمرو: عمر (١٤) يخلو: يخلوا

<sup>(</sup>١) كذا في فتوح مصر ، وفي الأصل : حدث

<sup>(</sup>۲) قارن الطبرى ، ٤: ٢٧٩ \_ ٠ ٢٣٠

المقدّم علينا ، فقال المقوقس بعد كلام طويل : تقدّم وقل برفق ، فإنّى أهابك ، وإن اشتدّ كلامك كان أهيب ، فقال عبادة : قد سمعت كلامك ، وإنّ فيمن خلفت ورائى من أصحابى ألف رجلٍ أسود ، كانهم أفظع منظراً منى ، في كلام طويل هذا آخره .

مم تفاظروا مناظرات (١٧٥) كثيرة ، آخرها أنَّ عبادة قال: لا ترضى منكم بغير ثلاث خصال: إمّا أن تدخلوا في ديننا ، أو تؤدّوا الجزية ، أو يحكم السيف بيننا ، فارتضوا بعد مشاجرات كثيرة بالجزية ، والله أعلم .

## ذکر بعض شیء ممّا ورد فی صفة مصر

قال (۱): حدّثنا على "، قال: حدّثنا عبدالرحن، قال: حدّثنا عبدالله بنصالح، عن ابن لهيمة ، عن بكر بن سوادة ، وبكر بن همرو الخولانى ، يرفعان الحديث الله عبد الله بن [ عمرو ] (۲) رضى الله عنه ، قال: قبط مصر أكرم الأعاجم كأبها، وأسمحهم يداً ، وأفضلهم عنصراً ، وأقربهم رحماً بالمرب عامة ، وبقريش خاصة، ومن أراد أن يذكر الفردوس ، أو ينظر إلى مثلها ، فلينظر إلى مصر وأراضيها، حين يخضر ورعها وتنو "ر ثمارها .

قال: حدّثنا على ، قال: حدّثنا عبد الرحن ، قال: حدّثنا أبو الأسود النضر بن عبد الله ، أو ابن عبد الجبّار ، قال: حدّثنا ابن لهيمة ، عن يزيد

<sup>(</sup>٦) تؤدوا : تدوا

<sup>(</sup>١) يعنى ابن عبد الحكم ، فتوح مصر ، 6 وما بعدها

<sup>(</sup>٢) كذا ف فتوح مصر ، ه ، وف الأصل : عبد الله بن عمر

ابن عمرو المعاوى ، عن كعب الأحبار ، قال : من أراد أن ينظر إلى [ شبه ](١) الجنّة فلينظر إلى مصر إذا أزهرت .

وقال أبن لهيمة : كان منهم السحرة آمنواكتّهم في ساعة واحدة ، ولايعلم ٣ جماعة أسلمت في ساعة واحدة أكثر من جماعة القبط.

وعن ابن لهيمة، عن عبد الله بن هبيرة السبئي (٢) ، وبكر بن عمرو الخولاني وبزيد بن أبي حبيب المالكي ، يزيد بمضهم على بمض في الحديث ، أنّ سحرة مصر كانوا اثني عشر ساحراً رؤساء ، تحت يدكل ساحر منهم عشرون عرقيقاً ، تحت يدكل ساحر منهم عشرون عرقيقاً ، تحت يدكل عرقيف منهم أنف من السحرة ، فسكان جميع السحرة ما ثني ألف وأربعين ألفاً وما ثنين [ واثنين ] (٢) وخسين إنساناً ، بالرؤساء والمرفاء ، فلما عاينوا ماعاينوا تحققوا أنّ ذلك من السماء ، وأنّ المسحر لايتوم لأمر الله ، فخر الرؤساء الاثنا عشر (١٧٦) عند ذلك سجّداً ، فاتبعهم المرفاء ، واتبع المرفاء الباقون ، وقالوا: آمناً برب المعالمين ، رب موسى وهارون .

قال: حدّ ثنا على ، قال: حدّ ثنا عبد الرحن ، قال: وكانت مصر كاحد ثنا عبد الله بن صالح ، وعمان بن إصالح ، عن ابن لهيمة ، عن يزيد بن أبى حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة (٤) المهرى ، هن أبى رهم (٥) السماعى ، قال : كانت ، ١٥

<sup>(</sup>٩) أَلْفًا : أَلْفُ || وماثتين : ومِاثَتَى (١٢) الباقون : الباقين

<sup>(</sup>۱۳) وکانت : وکان

<sup>(</sup>١) إضافة من فتوح مصر ، ه

<sup>(</sup>٢) كذا في فتوح مصر ، وفي الأصل : الشيباني

<sup>(</sup>٣) إضافة من فتوح مصر

<sup>(</sup>٤)كذا في فتوح مصر ، وفي الأصل : شمامه

<sup>(</sup>ه) كذا في فتوح مصر ، وفي الأصل : أبي زهرة

مصر لها قناطروجسور بتقدير وتدبير، حتى إنّ الماء ليجرى تحت منازلها وأفنيتها، فيحبسونه كيف شاءوا، فذلك قوله تمالى فيما حكاه من قول فرعون: «أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى أفلا تبصرون »(۱). ولم يكن في الأرض يومئذ ملك أعظم من ملك مصر، وكانت الجنّات [ بحافق (۲) ] النيل، من أوله إلى آخره، في الجانبين جميعًا، من أسوان الجنّات [ بحافق (۲) ] النيل، من أوله إلى آخره، في الجانبين جميعًا، من أسوان منيل رشيد، وبها سمع خلج ؛ وهم : خليج الإسكندرية ، وخليج سخا، وخليج دمياط، وخليج النيروس، وخليج منف، وخليج الفيوم وخليج [ المهي (۱) ]، وخليج السردوس، ذات جنّات متصلة ، لا ينقطع منها شيء عن شيء، والزرع مابين الجبلين، من أول حدود مصر إلى آخرها، ممّا يبلغه للاء.

وكان جميع أرض مصركآلها تروى من سقة عشر ذراعاً، لما قدّروا ودبّروا من جنّات من قناطرها وخلجانها وجسورها ، فلذلك قوله تعالى : «كم تركوا من جنّات ١٢ وعيون ، وزروع ومقام كريم ه (٤) ، قالوا : وللقام الكريم : للنابر ، التي كان بها ألف منبر .

وأمًّا خليج الفيّوم والمنهى فحفرها يوسف عليه السّلام، والسّر دوس حفره ١٠ هامان وزير فرعون، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ملك : ملكا

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف: ١٥

<sup>(</sup>٢) كذا في فتوح مصر ، ٦ ، وفي الأصل : تحادي

<sup>(</sup>٣)كذا ف فتوح مصر ، وف الأصلي : النهر

<sup>(</sup>٤) سورة الدخان ، ٢٥ ، ٢٦

# ذكر شيء مما ورد من الحديث في الوصاية بتبط معسر

قال (١) : حدّ ثمنا على بن الحسن بن خلف بن قديد ، قال : حدّ ثمنا عبدالرحن بابن عبد الحسكم، قال : حدّ ثمنا أشهب بن عبدالمريز ، وعبد المالك بن مسلمة ، قالا : حدّ ثمنا مالك ( ١٧٧ ) بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن كعب بن مالك : أنّ رسول الله والله قال : ﴿ إِذَا المُتَعَمِّمُ مصر فاستوصوا بالقبط خيراً ، فإنّ لهم ذمّة بورحاً » . قال ابن شهاب : وكان يقال إنّ أمّ إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام منهم .

قال: حدّ ثنا عبد الرحن ، قال: حدّ ثنا عبد الملك بن مسلمة ، قال: حدّ ثنا ، عبد الله بن وهب ، عن حر الله بن هران ، عن عبد الرحن بن [شماسة (۲)] عبد الله بن وهب ، عن حر الله بن هران ، عن عبد الرحن بن [شماسة (تأ المهرى ، قال: سمعت أوا ذر يقول: قال رسول الله والله والل

قال : حدَّثنا على ، قال : حدَّثنا عبد الرَّحن ، قال : حدَّثنا عبد اللَّ بن مسلمة ، ويحيى بن عبد الله بن بكير<sup>(1)</sup> ، عن ابن لهيمة ، عن ابن هبيرة ، أنَّ

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر ، ۲

<sup>(</sup>٢) كذا في فتوح مصر ٢ ، وفي الأصل: شمامه

<sup>(</sup>٣) كذا في فتوح مصر ، ٣ ، وفي الأصل : بحر

<sup>(</sup>٤)كذا في فنوح مصر ، وفي الأصل : بَكُر

أبا سالم الجيشانى سفيان بن هانى ، أخبره أنّ بهض أصحاب رسول الله وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْكِيَّةٍ الْحَبره أنّ بهض أصحاب رسول الله وَاللَّهِ يَقُول : « إِنَّهُ مِسْتَكُونُون أَجِنَاداً ، وَإِنَّ خَيْر ، أَخَد مُعَادِكُمُ أَهِلَ الْغَرِب مَذِكُم ، فَانْقُوا الله في القبط ، لا تأكاوهم أكل الحَضَر » .

قال: حدّ ثنا على ، قال: حدّ ثنا عبد الرّحن ، قال: حدّ ثنا عبد اللك بن مسلمة ، عن الليث بن سعد ، وابن لهيعة ، قالا: قال عبد لللك: حدّ ثنا ابنوهب عن عرو بن الحارث ، عن [يزيد] بن أبي حبيب، أنّ أبا سلمة بن عبد الرحن حدّ ثه أنّ رسول الله عليه أوصى عند وفاته أن تُخرَج البهود من جزيرة العرب، وقال: ه الله الله في قبط مصر ، فإنّ كم سنظهرون عليهم ، ويكونون له عدّة وأعواناً في سبيل الله » .

قال: حدّثنا على ، قال: حدّثنا (١٧٨) عبد الرحمن ، قال: حدّثنا عثمان ابن صالح ، قال: حدّثنا مروان القصاص ، قال: صاهر إلى القبط من الأنبياء ابن صالح ، قال: حدّثنا مروان القصاص ، قال: صاهر إلى القبط من الأنبياء ١٢ هلائة : إبراهيم خليل الله عليه السّلام [ تسرّر هاجر ](٢) ، ويوسف عليه السّلام تزوّج بنت صاحب عين شمس ، ورسول الله والله الله تسرّر [ مارية ](٢) القبطية . ولنهد إلى سياقة التّاريخ

ا وفيها ، وهي سنة عشرين للهجرة النبويّة على صاحبها أفضل الصّلاة والسّلام تولّى عمرو بن العاص مصر : حربها و خراجها ، وكتب إليه هر رضى الله عنه أن يستقضى كعب بن يسار، فامتنع كعب من ذلك، فتركه وولّى قيس بن أبى عامم السهمى ، وجبى مصر هانيك السنة عشرة آلاف ألف دينار .

<sup>(</sup>۱٤) ولنعد : ولنعود (۱۸) وجي : وجا

<sup>(</sup>١)كذا في فتوح مصر ٣ ، وفي الأصل : زيد

<sup>(</sup>٢) إضافة من فتوح مصر ٢٠٤

<sup>(</sup>٣) كذا في فتوح مصر ، وفي الأصل : عاريه

وفيها فتح أبو موسى الأشعرى السوس ، ودُلّ على خبيثة دا فيال ، فأخذ أبو موسى خاتمه ، وفصّه حجر أحمر .

وفيها فُتُحت تستر ، ويوم فتحها فُتُحت الإسكندرية .

وفيما مات بلال ، مؤذَّن النبي هَيُطَالِيَّةٍ .

وفيها مات أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب ، واسمه المفيرة ، وكان ٩ أخا رسول الله ﷺ .

وفيها مانت صفية ، عمَّته عِلَيْكُةٍ .

وفيها مات هرقل ملك الروم .

وفيها عدا الكندى إلى بلد الروم ، وهو أوّل من دخلها ، وقُتُل ميسرة .

وزلزات الأرض بالمدينة ، ومانت زينب بنت جحش ، زوج النبي ﷺ ،

وتزوّج عمر رضي الله عنه فاطمة بنت الوليد .

(۱۷۹) وفيها قسم عمر رضى الله عنه خيبر بين المسلمين ، وأجلى البهود عنها ، وقمتم وادى القرى ، وأجلى يهود نجران إلى الـكوفة .

وفيها بعث علقمة بن [ مجزّز ](١) إلى الحبشة ، وكان خراجها فى زمن ١٨

(۱) خبیئة: حببنه (۲) حجر أحمر: حجرا أحمرا (۸) مؤذن: مأذن (۱) المؤذن أجلا (۱) أجلى: أجلا

(١)كذا في الـكامل للاين الأثير ، ٢ : ٦٩ • ، بجيم وزايين ، الأولى مكسورة مشددة ، وفي الأصل : محرر فرعون مصر ستة وسبعين ألف ألف دينار ، وفي زمن بني أميّسة ألمني ألف وسبعائة ألف وثلاثة وعشرين ألف دينار ، وفي زمن بني العبّاس ألني ألف ومائة ألف وثمانين ألف دينار . وكان خراج فارس في زمن الفرس أدبعيت ألف ألف دينار، وكرمان ستين ألف ألف دينار، وخوزستان خسين ألف ألف دينار، والله أعلم .

## ذكر سنة إحدى وعشرين

### النيل المبارك في هذه السّنة:

للماء القديم خمسة أذرع وإصبعان ، مبلغ الزيادة صبعة عشر ذراعاً وخمسة ، أصابع .

### ما ليُحَمَّى من الحوادث

الإمام عمر بن الخطّاب رضى الله عنه أمير المؤمنين، والدنيا عادت دار إسلام، يُعلى فيها القرآن، وخلت من عبادة الأوثان والصلبان.

وفيها نُتُحت [ الماهين ]<sup>(۱)</sup> وهمدان ، ووصل المسلمون بلاد العجم ، ونُتحت إصبهان .

وفيها كانت وقعة أبى موسى مع الهرمزان ، وأسر ، وبُعث إلى الإمام عمر ابن الخطّاب، وقد ألبس ثياب الديباج المنسوجة بالذهب مرصّعة بالدرّ والجوهر، ووضع على رأسه التاج مكلّلاً بالياقوت الأحمر ، بمنطقاً بمنطقة فيها حبّ الجوهر، وختموه بخاتمه .

<sup>(</sup>۱) وسبعين : وسبعون (۸) خسة : خس | ا سبعة : سبع (۱۳) ووصل : ووصلت (۱۰) وبعث : وأبعث

<sup>(</sup>١) كذا في الكامل ٣ : ١٧ ، وفي الأصل : الماهر

فلما قدم به المدينة قال: هل لملككم يوم بجلس فيه ؟ فقيل: إنّه يمشى فى الأسواق، ليتعاهد أمور المسفين، قال: فن حرسه ؟ قالوا: الله حارسه، قال: فن شرطه؟ قالوا: هو شرطى نفسه.

فأتى به إلى المسجد، وعمر نائم في المسجد متوسّداً الحصى، فاتنبه (١٨٠) عور رضى الله عنه لجلبة المناس، فرآه فاستعاد بالله من أهل النار، وأمر بإلقاء ما عليه، وأمر بتتله، فقال: يا أمير للؤمنين، قد مت حطشا، فقال: لا مجمع الله عليك الفتل والعطش، استوه! فأربى بقدح من خشب فيه ماء، فقال: إنّى لم أشرب في هذا قط ، فاستو في في إناء نظيف! فأنى بزجاجة فيها ماء، فلما أخذها ارتمد وعاد يتلفّت يميناً وشمالا، فقال له عمر: اشرب! قال: إنّى أخاف أن أقتل وقبل أن أشرب، قال: لا بأس عليك، لا تفتل حتى تشرب، فألتى الزجاجة فيل أن أشرب، قال : لا بأس عليك، لا تفتل حتى تشرب، فألتى الزجاجة فكسرها، فقال عمر: جيئوه بغيرها! قال: لست اليوم بشارب، فقال عمر: المحر: المحر بوا عنقه! فقال أنس بن مالك: أليس إنّك أمنته ؟ قل عمر: لتجيئتني ١٢ بالمخرج أو لأعاقبنك، قال: أو لم تقل: لا نُقتَل حتى تشرب؟ فقال عمر: أسلم بالمخرج أو لأعاقبنك، قال: أو لم تقل: لا نُقتَل حتى تشرب؟ فقال عمر: أسلم بالمخرج أو لأعاقبنك، قال: أو لم تقل: لا نُقتَل حتى تشرب؟ فقال عمر: أسلم بالمخرج أو لأعاقبنك، قال: أو لم تقل: لا نُقتَل حتى تشرب؟ فقال عمر، وقم بالمحرونان! قال: أمّا ديني فلا أثركه، وأمّا دمى فقد أحرزته، فحبسه عمر، وقم بزل يدعوه إلى الإسلام حتى أسلم.

وفيها مات خالد بن الوليد رضى الله عنه ، ودفن بحمص. وعن محمّد بن سلام عن أبان بن عبّان قال: لم تبق امرأة من بنى المفيرة إلّا وجرّت ناصيتها، ووضعته على خالد .

وفيها كُقتل الجارود بالبحرين .

وفيها ولد الحسن البعمري والشمبي ، واسمه عامر بن شر احيل .

<sup>(</sup>٣) قالوا: قال (١١) جيثوه: حيوه (١٧) إلا: إلى

وفيها بعث عمرو بن العاص عقبة بن نافع فافتتح زويلة .

وكان الأمير في هـذه السنة على دمشق عمر بن سمد، وفي ولايته حوران
وحمص وقنسر بن والحيرة ، ومعاوية بن أبى سنيان على البلقاء والأردن وفلسطين
والسواحل وأنطاكية والمعــــر"ة وما معهم ، وعمرو بن العاص بمصر وأعمالها ،
وأبو موسى الأشعرى ببلاد المعجم .

وفيها حج رضى الله عنه ، واستخلف زيد بن ثابت على المدينة ، وكان عامله على مكّة واليمن والطائف واليماءة .

وفيها مسحت بلاد السواد، فكان عامره وعابره ستة وثلاثين ألف جريب، ولم تمسح سبخة ولا تل ولا مستنقع ماه . والذى مسح ما دون جبل حلوان إلى منتهى القادسيّة المتصل بالعذيب، من أرض العرب إلى الفرات عرضاً تقدير ثمانين فرسخاً ، من تخوم الموصل مع الماه إلى ساحل البحر بلاد عبادان، من شرق محلة طولًا قدره مائة وخسة وعشرون فرسخاً .

وفرض على كل جريب درهما وقفيزاً من غلّة ، وجريب الكرم عشرة الدراهم وجريب البحرة البحق الدراهم ، وجريب القصب ستّة ، وجريب البحر أربعة ، والشمير درهمين ، وعلى للوسر من أهل الذمة تمانية وأربعين درهما ، وللتوسط نصفها ، والفقير ربعها .

فكان جملة خراجه أوّل سنة سنّة وثمانين ألف ألف درهم ، والسنة الثانية مائة ألف ألف وعشرين ألف ألف ، وجباه عمر بن عبد العزيز مائة ألف ألف وأربمة وعشرين ألف ألف. وفي زمن الحجّاج سنّون ألف ألف ، وقد كانت

<sup>(</sup>٤) وعمرو : وعمر (٨) مسحت : مسح || وثلاثين : وثلاثون (١٠) القادسية : القارسية (١٠) وعشرون : وعشرين (١٣) قفيرا : قفير

<sup>(</sup>١٤) خسة : خس (١٥) وأربعين : وأربعون

<sup>(</sup>۱۷) ستة وثمانين : بست وثمانون 💎 (۱۸،۱۸) وعشرين : وعشرون

الأكاسرة تجهيه مائة ألف ألف وخسين ألف ألف، والجبل والرى إلى حلوان ثلاثين ألف ألف سوى خراسان، والله أعلم.

وفيها ضربت الدراهم على سكك السكسرويّة ونقش في بعضها اسمه، وبعضها على الحد لله ، وبعضها لا إله إلّا الله ، وبعضها محمّد رسول الله .

## ذكر سنة اثنتين وعشرين

#### النيل المبارك في هذه السنة:

الماء القديم ستّة أذرع واثنا عشر إصبعاً ، مبلغ الزّادة ستة عشر ذراعاً وثمانية عشر إصبعاً .

### ما لخّص من الحوادث

(۱۸۲) الإمام عمر رضى الله عنه أمير المؤمنين، والنوتاب الأمراء المذكورون فى السنة التى قبلها على حالهم، والقاضى شُريح بحاله قاضيًا ، وبمصر فى هذه السنة القاضى قيس بحاله .

فيها فُتُحت آذربيجان، على يد المفيرة بن شعبة ، وغزا معاوية بن أبى سفيان الصّائفة من أرض الروم ، وأسر عبد الله بن حذافة (١٠).

وفيها بعث عمر رضى الله عنه نمياً إلى همدان ثانية فحاصرها ، فأعطوا ، الجزية ، ثم خرج إلى الرى ، فبعث من دخل عليهم من حيث لايملمون ، فقاتلهم وغليهم .

(٧) ستة: ست (١٠) المذكورون: المذكورين (١٥) نعيما: نعيم

<sup>(</sup>١) أسره الروم ، فعرض عليه ملكهم أن يتنصر ، وأنه إذا فعل أشركه في ملك ، فأبى، واجم خبره في الإصابة ، ٢ : ٢٩٦ ـ ٢٩٧

وفيها أخذ يزيد قومس بالأمان ، وغزا عبد الرحن بن ربيعة الروم . وقالت الروم : إنّ مع هؤلاء القوم ملائكة يقاتلون ، فالمهزموا ، واختلفت أقاويلهم ، فمهم من ادّعى أنّه رأى كلّ ملك : رجلاه فى الأرض، ورأسه فى السهاء ، وصهم من قال غير ذلك، وظفر المسلمون بهم ظفراً مؤيّداً .

وفيها وللا يزيد بن معاوية بن أبى سفيان ، وقيل فى سنة خس وعشرين ، وولد فيها عبد الملك بن مروان .

وفيها خرج الأحنف بن قيس إلى خراسان ، فافتتح هراة ، وسار إلى مرو ، وسير مطرف بن عبد الله إلى نيسابور ، وفتحت جرجان وقزوبن وطبرستان. وشهرزور والصامنان .

وفيها فتحت طرابلس الفرب وبرقة .

## ذكر سنة ثلاث وعشرين

#### النهل المبارك في هذه السّنة:

الماء القديم ثلاثة أذرع وثمانية عشر إصبعًا ، مبلغ الزيادة سنّة عشر ذراعًا واثنا عشر إصبعًا .

## ما لغِّص من الحوادث

الإمام عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين إلى حين وذاته في هذه السنة (١٨٣) وهو يوصلذ بالمدينة ، وعمرو بن العاص بمصر وما فتح من بلاد المفرب ، والقاضي الله قيس بحاله ، وعلى مكّة شرّفها الله تعالى نافع بن عبد الحارث الخزاعي ، وعلى الطائف سفيان بن عبد الله المثقني ، وعلى صنعاء المين يعلى بن منية ، وعلى الجنك

<sup>(</sup>١) وقالت : وقالوا (١) وظفر : وظفروا || السلمون : السلمين

<sup>(</sup>۱۳) ستة: ست (۱۷) وعبرو: وعبر (۱۹) منية: منه

عبد الله بن أبى ربيعة ، وعلى الـكوفة المفيرة بن شعبة ، وعلى البصرة أبو موسى الأشعرى ، وعلى حصر حمسير بن سعد ، وعلى دمشق معارية بن أبى سفيان ، وعلى البحرين وما والاها عثمان بن أبى العاص النقفي ، وعلى قضاء الـكوفة المافني شريح .

وفيها فتحت إصطخر ، [ ونوّج ] ، وكرمان ، وسجستان ، وعسقلان . وفيها حج عمر رضى الله عنه بأزواج النبي عطالية .

وفيها توقى قتادة بن النمان الأنصارى رحمه الله، وهو الذى ردّ رسول الله والله وا

وفيها تونى واقد بن عبد الله التميمي حليف الخطّاب ، وهو أوّل من قاتل ه في سبيل الله في الإسلام ، وقيل بل عمرو الحضرمي ، والله أعلم .

ونيها توقَّى عيلان بن سلمة ، وهو الذي أسلم وتحته عشر نسوة .

وفيها توفَّى الإمام عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه .

# ذكر وفاة الإمام عمر رضي الله عنه

لمّا كانت السنة التي قُتل فيها رضى الله عنـه حيج بأزواج النبي وَ الله ، و و من و الله عند الله و ال

ولمّا كان في حجّه نزل الأبطح ، فـكثب كنيبًا من رمل تحت رأسه ووضع رأسه عليه ، وقال: اللّهم كبرت سنّى ، ودقّ عظمى ، وانتشرت رعيّتى ، ١٨

<sup>(</sup>۲) عمير : عمر (۳) والاها : ولاها (۲) رضى الله عنه : رضى الله (۲) كانت : كان || صلى الله عليه : صلى عايم (۱۷) فكتب كثيبا : فكتب كتيبا

<sup>(</sup>١)كذا في الكامل ، ٣ : ١ ؛ ، وفي الأصل : بوح

فاقبضى إليك غير عاجز ولا مفرط، فما انسلخ ذو الحجّة حتى قتل رضى الله عنه
وكان لمّا جاء إلى الجمرة ليرميها (١٨٤) فى حجّته أناه حجر فوقع فى صلعته
فأدماها، فقال رجل من بنى لهب: أشعر أمير للؤمنين لا يحج بعدها، ثم جاء
إلى الجمرة الثانية فصاح رجل: يا خليفة رسول الله، فتال رجل: لا يحج
أمير للؤمنين بعدها.

وعن أبى موسى الأشعرى قال : رأيت كأنّى انتهيت إلى جبسل ، فإذا رسول الله ويطلق فوقه ، وإلى جنبه أبو بكر ، وإذا هو يومى، إلى عمر أنْ : تعالَ! قال أنس : فقات لأبى موسى : ألا تكتب مهذا إلى عمر ، فقال : ما كفتُ لأنهى إليه نفسه .

خطب عمر الناس يوم جمه ققال : رأيت كأنّ ديكاً نفرنى ولا أراه إلّا حضور أجلى ، فقلت : يسوق الله لى الشهادة ويقتلنى رجل أعجمى ، وإنّ ناساً بأمروننى أن أستخلف عليهم ، وإنّ الله لن يضيع دينه وخلافته ، فإن عجل بى أمر فاعلافة شورى فى هؤلاء السبّة الذين مات رسول الله والله والله وهو عنهم راض ، وقد عرفت أنّ أناساً يطعنون فى هذا الأمر ، وأنا قاتلنهم بيدى هذه على الإسلام، افإن فعلوا ذلك فأولئك هم الكفرة الضلال ، إلى والله ما أدع شيئاً أهم عندى من المكلالة ، لقد سألت نبى الله والله عنها أغلظ فى شيء ما أغلظ فيها ، من المكلالة ، لقد سألت نبى الله والله على أغلظ فى شيء ما أغلظ فيها ، حتى طعن بإصبعه فى بطنى فقال : و يا عمر ، يكفيك الآية التى نزلت فى آخر حتى طعن بإصبعه فى بطنى فقال : و يا عمر ، يكفيك الآية التى نزلت فى آخر وو النساء ، وإن أعش فسأقضى فيها قضيّة ، لا يختلف فيها أحد يقرأ القرآن ».

<sup>(</sup>۱۲) يأمرونني: يأمروني (۱۳) الذين: الذي

حفصة: وأنَّى لك الشهادة بهذه البلدة ، فقال: يأ مُبنّية، يأنَّى الله بها من حيثشاء، قال : وكان بينه وبين فارس مسيرة شهر ، وبينه وبين القوم كذلك .

قالت عائشة رضى الله عنها: فظننته للزرّد بن ضرار أخى الشماخ، قالت: • فلقيته بعد ذلك، فحلف بالله أنّه ما شهد للوسم الذى سمعت فيه هذه الأبيات (١). وكان يقال إنّ هذا الشمر لجنّى ، والله أعلم .

بلغ أم كانوم بنت على من أبى طالب كرام الله وجهه، زوجة عمر رضى الله عنه أن كعب الأحبار يقول: إن عمر باب من أبواب جهنم ، فعضبت ، ثم غدت إلى حفصة بنت عمر ، فقالت : ألا تعجبين لما بلغنى عن هذا اليهودى ، إنه يزعم أن أمير المؤمنين باب من أبواب جهنم ،أو هلى باب جهنم . فقالت: وا أبتاه ، ثم أرسلت إلى همر فأتاها ، فأخبرته بقول كعب ، فقال : واعمراه ، ثم قال : إنتى ثم أرسل إلى كعب فسأله عمّا قيل لأرجو أن لا يكون الله سبحانه خلفى شقيًا ، ثم أرسل إلى كعب فسأله عمّا قيل عنه ، فقال : على عنه ، فقال : على عاب جهنم تذب الناس عنه ، لو قد هلكت عنه ، فقال : صدقوا ، إنّك على باب جهنم تذب الناس عنه ، لو قد هلكت

<sup>(</sup>٨) العين : العينين (١٥) واأبناه : وابناه

<sup>(</sup>۱) یشك علی الطنطاوی و ناجی الطنطاوی ، فی كتابهما أخبار عمر وأخبار عبد الله ابن عمر ، طبع بیروت ، ۱۳۹۲ هـ ، ۱ : ۴۳۹ ، فی صحة هذا الخبر ، ویعدانه خبرا موضوعا

فتح ذلك الباب عليهم، ولن يمر لك إلا ثلاث حتى آ-تشهد في سبيل الله، وقال: وأنّى لى بالشهادة وبيني وبين أجناد العرب ما علمت آ فقال كعب: إنّ سبل الله تعالى كثيرة، وأفضل سبله الصلاة، فلمّا كان اليوم الثالث قال عمر: واكمب هذا اليوم الثالث، قال: إنّ لى الابيلة إلى الصباح، فخرج عمر رضى الله عنه ليوقظ الناس أحل المسجد إلى الصلاة، فطمنه أبو اؤلؤة، (١٨٦) وقال عمر رضى الله عنه عندما قال له كعب ما قال:

تواعدنی كعب ثلاثاً أعدّها وأعلم أنّ القول ما قال لى كعبُ وما بى لقاء للوت، إنّى لميّت ولكنّ مابى الذّ نبيقبعه الذّ نب (۱) وقالت عائشة رضى الله عنها: سموت نائحة الجن تبكى قبل قتل عمر، تقول:

ليبك على الإسلام من كان باكياً فقد وشكوا هُذَكا وما قدم العهد المدرة وأدبرت الدنيا وأدبر أهلها وقد ملّها من كان يؤمن بالوعد المفيرة وكان عمر رضى الله عنه لايؤذن لسبى أن يدخل للدينة ، فكتب للفيرة ابن شعبة ، وهو على الكوفة ، يستأذن على أبى لؤلؤة ، فقال : يا أمير الؤمنين ، وان عندى غلامًا ، وعنده أعال كثيرة فيها منافع للمسلمين ، إنّه حدّاد فقاش ، فلو أذنت له ، فأذن له ، وضرب عليه المفيرة ، الله درهم في كل شهر ، فاشتكى إلى عدر فقل خراجه ، فقال: ماذا تحسن ؟ فذكر الأعال التي يحسنها ، فقال عمر : ما خراجك مختير في جنب ما تعمل ، ثم دعاه عمر فقال : ألم أخبر أنّك تقول : لو شئت

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي الكامل ٣ : ١ ه

وما بى حذار الموت إنى لميت ولكن حذار الذنب يتبعه الذنب (٢) كتب بهامش الصفحة ، مجوار البيت الثانى في هذا الموضع كلة : إقواء ، والإقواء هو اختلاف حركة الروى

صنعت رحى تطحن بالهواء؟ فالتفت أبو لؤلؤة ساحطًا عابسًا فقال: لأصنعن للله وحى يتحدّث الناس بها في الشرق والغرب، فلمّا ولّى قال للرهط الذين كانوا معه: تواهدني العبد، وقيل إنّ عمر قال لعلى عليه السّلام: ما تراه أراد يكامته؟ ﴿ قال: تواعدك يا أمير المؤمنين، فقال عمر: لقد علمت أنّ لكلمته غوراً.

ويقال إن عيينة بن حصن الفزارى قال لعمر يوماً : إن الله سبحانه جعلك فتنة على أمّة محمّد ، فقال عمر : كذبت ، إنّ رقى ليعلم أنّى لم أضمر لها غير العدل تعليما ، والإحسان إليها ، فقال عيينة : إنّى لم أذهب دناك ، ولكن يققلون سيرتك فيضرب بعضهم بعضاً ، فقال عمر : لست (١٨٧) لذلك بآمن ، فقال : ها أمير للؤمنين ، احترس من الأعاجم وأخوجهم من جزيرة العرب ، فإنى الا آمنهم عليك ، فلمّا طُعن عمر قال : ما فعل عبينة بن حصن ؟ فقيل : مات بالحاجر (١) . فقال : إنّ هناك لرأياً .

وکان أبو لؤلؤة قد سباه المغيرة من بهارند ، ولمّا کان يوم الأربعاء ، ۱۷ لسبع بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشربن ، خرج همر رضى الله عنه فأينظ الناس للصلاة على عادته ، وکان أبو لؤلؤة قد کمن له فى المسجد ، ومعه خنجر برأسين ونصابه فى وسطه ، وسقاه السم ، فلمّا دنا من هم ضربه وطعنه ثلاث ما طعنات ، إحداهن تحت سر ته ، فحرق الصفاق ، وهى التى قتلته رضى الله عنه ، ثم أغار على أهل المسجد فطعن من بليه ، عن على يمينه وعلى يساره ، حتى طعن أحد عشر رجلاً سوى عمر ، وقيل ثلاثة عشر – على اختلاف الرواية – مات منهم أربعة : منهم إلى بن البكير الكنانى ، وكايب بن قيس ، فرمى عليه منهم أربعة : منهم إلى بن البكير الكنانى ، وكايب بن قيس ، فرمى عليه

<sup>(</sup>١) في الإصابة ، ٣ : ٥ ه ، أن عيينة عاش إلى خلافة عثمان

رجل برنساً ، فلما علم أنّه مأخوذ نحر نفسه ، فقال عمر رضى الله عنه : مروا عبد الرحمن فليصل بالناس ، فصلى بهم صلاة خفيفة ، فأمّا من وراءه فقد رأى ما رأى ، وأمّا من كان في نواحى المسجد فلا يدرون إلّا أنهم فقدوا صوت عمر، وسمعوا سبحان الله ، سبحان الله .

مم محمل عمر إلى بيته ، ثم قال لابن عبّاس: انظر من قتلنى! فخرج ثم دخل، فقال: غلام المفيرة. فقال عمر: الصّناع ؟ يعنى النجار، قال: فعم، قال: قائله الله، لقد كنت أمرت به معروفًا، الحمد لله الذى لم يجعل منتيتى بيد رجل يدّعى الإسلام، ثم قال لابن عبّاس: كنت وأبوك تريدان أن تكثر العلوج بالمدينة ، فقال: إن شئت فعلناها ، يعنى قتلناهم ، فقال: أبعد ما تكلّموا (١٨٨) بلسانكم ، وحجّوا حجّ-كم ؟

وكأنَّ المسلمين لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ .

۱۷ ثم دعا عمر ابنه عبد الله مقال: يا بني ، أوس الخليفة من بعدى بتقوى الله عز وجل ، والأخذ بكتاب الله تعالى ، وسنّة نبيّه عَلَيْنِي ، وبالمهاجرين « الّذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ببتفون فضلًا من الله ورضوانًا ، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون » (۱) ، وأن يعرف لهم منزلتهم وكرامتهم وسابقتهم ، وأوص به بالأنصار « الّذين تبقّ وا الدار والإيمان من قبلهم ، يجبّون من هاجر إليهم » إلى قوله «أولئك هم المفلحون »(۲) ، وأوص منزلهم وأوص منزلهم وأوص المناحون من هاجر إليهم » إلى قوله «أولئك هم المفلحون »(۲) ، وأوص الله بالأعراب خيراً ، فإنهم شجرة العرب ، ومادة الإسلام ، أن يأخذ من أموالهم بالأعراب خيراً ، فإنهم شجرة العرب ، ومادة الإسلام ، أن يأخذ من أموالهم

<sup>(</sup>۲) فلیصل : فلیصلی || رأی : رائی 💮 (۱٦) تبوءوا : تبوؤا

<sup>(</sup>١) سورة الحشر ، ٨

<sup>(</sup>٢)سورة الحشر ، ٩

صدقاتهم ، يطهّ-رهم ويزكّهم ويردّها على فقرائهم ، وأوصه بأهل الأمصار خيراً ، فإنهم جباة الأموال ، وردّ الإسلام ، وأن لا يأخذ منهم إلا طاقتهم ، ويقاتل من وراءهم ، وأوصه بأهل ذمّة الله ودّمة رسوله خيراً ، أن يغى \* لهم بعهدهم ، إنّ هذا عهدى وأمرى إلى من وليّته أمر الأتمة ، وإنّى آمر أمراء الأمصار أن يفقهوا من يابهم من المسلمين في كتاب الله عزّ وجلّ .

فقال ابن عبّاس: يا أمير المؤمنين، أبشر بثلاث خصال أكرمك الله عزّ وجل بهن ، فقال: وما هن يا ابن عبّاس ؟ قال: خلافتك كانت نصراً ، ولقد ملأت الأرض عدلًا ، وإذا استرحمت رحمت ، فقال: أتشهد لى بها يا ابن عبّاس ؟ قال: فعم . ثم دخل على عليه السّلام فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بكرامة الله ، فقد الأن إسلامك فتحاً ، وخلافتك نصراً ، ولقد ملأت الأرض عدلًا ، وما اختلف في ولايتك رجلان ، فأعجبته هذه السكامة ، فقال: أتشهد لى بها عند ربّى ؟ (١٨٩) قال: نعم .

وروی أن ابن عبّاس قال له: أبشر یا أمیر المؤمنین ، أسلمت إذ کفروا ، وجاهدت مع رسول الله یا فقط و عنه و الله و اله و الله و الله

<sup>(</sup>۱۱) نأعجته: نأعجه

م جاء عبد الله فقال: قد أذنت لك يا أمير المؤمنين ، فقال عمر: الحمد لله ، ما كان شيء أهم إلى من ذلك المضجع ، يا عبد الله ، إذا أنا مت فاحلني على سريرى ، مم قف على الباب فقل يستأذن عمر بن الخطاب ، فإن أذنت فأدخلني ، وإن بدا للما فادفتي في مقابر المسلمين .

ثم دعا عمر طبيباً من العرب فسقاه نبيذاً، فشبّه التبيذ بالدم لما خرج من الطعنة، فدعى له آخر من الأنصار، فسقاه لبناً فخرج من الطعنة أبيض، فقال الطبيب: يا أمير المؤمنين اعهد عهدك فإنّك ميّت، فقال عمر: صدقني أخو بني معاوية، ولو قلت غير ذلك لكذّبتك.

ولم يزل عمر منذ مُحل إلى بيته في غشية واحدة بعد واحدة من نزف الدم، أَسْفُر ، ثُمُ أَفَاق ، فقال : يا ابن عبّاس أصلّى الناس ؟ قلت : نعم ، قال : لا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة ، ثم دعا بوضوء فتوضّاً وصلى. ثم سمم هدّة بالباب ، فقال : ما شأن الناس؟ قال ابن عبّاس : الناس يريدون الدخول عليك (١٩٠) ، قال: اثذن لهم، ودخلوا فقالوا: استخلف علمينا عثمان ! فقال عمر: فــكيف بحبّه المال والجاه ؟ فخرجوا ، مم سمع هدّة فقال : ما شأن الناس ؟ قال : إنَّهُم بريدون الدخول عليك ، فأذن لهم ، فدخلوا ، فقالوا : استخلف علينا على بن أبي طالب! وَقَالَ : إِذَا يُحْمَلُكُمْ عَلَى طَرِيقَةً مِن الحَقِّ ، وَقَالَ عَبِدُ اللهِ بِن عَمْرٍ : وَأَكْبِبُ عَلَيْه ثم قات : ما يمنعك منه ؟ قال : أي بني لا أتحمّلها حيًّا وميّناً ، وإن أستخلف ١٨ فَسَنَّة ، وإن لم أستخلف فسنَّة ، تونَّى رسـول الله وَاللَّهِ وَلَمْ يَستَخلف، وتونَّى أبوبكر واستخلف، فقال عبدالله: فعلمت أنَّه والله لن يعدل بسنَّة رسول الله عَلَيْكُ فَ ثم قال عمر : ولا أعلم أحداً أحق بهذا الأمر من هؤلاء السَّة الذين توقَّى رسول الله علي وهو عهم راض.

وروى أنه قال : إنْ أُوَلِّ عَمَانَ أُولِّ رِجَّلًا صَالِحًا في نفسه . وأَحَفُّ إيثاره قرافاته بأن يَمْلبُوه على رأيه ، واللهِ لو مُعلِّبُ ليفعلَنَّ ، وواقلهِ ابْن وَعَل ليفعَلُنَّ ، وإن أول عليًّا أوَّلُّ شجاءًا تقيًّا ، على دعابة فيه ، وخليق أن يحملهم على طريقة ، صالحة ، وإن أول الزبير أوَّل لقِساً شر ساً شـكساً ، وإن أول طلحة أول ذا إماء وكبر ، وإن أول عبد الرحن أول رجَّلا لين الجانب، سلس القياد ، وليس يصلح لهذا الأمر إلَّا شدَّة في غير عِنِف ، ولين في غير ضعف ، وجود في غير ٦ سرف ، وإمساك في غير مخل ، ولكن أدعها شوري بين هؤلاء السنَّة ميختار المسلمون لأنفسهم من شاموا ، ويدخل عبد الله بن عمر معهم ، وليس له من الأمر شيء وإن أستخلف سعدًا فذاك، وإلَّا فأبُّكم أستخلف فليستعن إنه، فإنَّى لم و أعزله عن مجز ولا خيانة ، فقال سعيد بن زيد : لو عيّنت رجَّلًا (١٩١) اثتمنك الناس ، قال : قد رأيت في أصحابي حرصاً سيئًا ، نقال المفيرة : فأين أنت عن عبد الله بن عمر ؟ نقال : قاتلك الله ، ما أردت الله بهذا ؟ كيف أسِقخاف رجلًا ١٢ لم محسن أن يطلّق امرأته .

كا وضعك الله ، والله لا أجهل فيها من حل على رسول الله والله والله الله على الأرض ا مم قال :
ولمّا حضرته الموقاة قال لابنه عبد الله : ضع حدّى على الأرض ا مم قال :
ويل لمدر إن لم يففر الله له ، ثم قال : يا بنى " ، ضع ركبتيك بين كتفى " ، وضع
راحتك الميني على جبهتى، وراحتك اليسرى تحت ذفني، وغمّض بصرى، وأحسن ، ، ،
غيملى ، وكنّقتى فى وتر من النياب ، ولا تغلوا فى كينى ، فإن يك رق راضياً
عنى فلن يرضى يتيابكم هذه حتى يكسوني من ثيباب الجيّة ، وإن يك ساخطاً

وتطاول عمرو بن الماص لأن يكون في أهل الشورى ، نقال له عمر : اطمئن "

<sup>(</sup> ١ و ٣ ) أول : أولى || أحف : أخاف (٥) إماء : باه

فسیسلبنی سلباً سریماً ویُلْبِسنی شر ثیاب ، و إذا حفرتم فاحفروا قدر مضجعی ، فانیات ربّی راضیاً عنی فسیوشه علی مد بصری، و إن یك ساخطاً علی فسیضیّقه حتی تختلف أضلاعی ، و إذا حملهمونی إلی حفرتی فاسر عوا بی المشی ، فإنّسا هو خیر تقدمونی علیه ، أو شر تضعونه عن رقابكم ، ولا تمشین فی جنازتی امرأة ، ولا تقم علی تانحة ، ولا تركونی فرتی أعلم بی .

فلمّا مات لم تصب المسلمين بعد نبيرتهم مثلها.

قال ابن عبّاس: لمّا ومضع عمر على سريره، وقفت أنا وعبد الرحمن بن عوف فإذا رجل من خلفنا وقد وضع يده على مدكبي، فالتفتّ فإذا على ، ففر جت له يبنى وبين عبد الرحمن ، فقال : رحمك الله يا عمر ، إنّى لأرجو أن يكون الله قد ألحقك بصاحبيك ، فطالما صمعت رسول الله علي الله على المورد (١٩٢) يقول : دخلت أنا وأبو بكر وعمر ، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر .

ولما دُفن همر رحمه الله ورضى هذه جاء عبد الله بن سلام وقد فائقه الصلاة عليه، فوقف على قبره ، وقال : جزاك الله عن الإسلام خيراً ، فوالله لئن فائقنى الصلاة عليك لما فائنى حسن الثناء عليك ، أما والله لقد علمت يقيناً أنّك كنت سخياً ما جلي ، بخيلا بالباطل ، ترضى حين الرضى ، وتسخط حين السخط، ليّنا حين ينقع اللبن ، شديداً حين تنقع الشدة ، ما كنت عيّابًا ولا مرّزاحًا ، كنت والله عفيف الطرف .

ر ولمّا بلغ ابن مسعود موت عمر ، وكان بمسجد السكومة ، طرح رداءه وقام يبكى ، وقال : إذا ذكر الصالحون محيّه الا بعمر ، لقد كان إذا نحر الجزور أطعم ابن السبيل كبدها وسنامها ، وبكون العنق لآل عمر ، ولقد كان عمر حصنًا

<sup>(</sup>۱۲) ورضي: وارضي

للإسلام وأهله ، يدخل ميه الإسلام ، ولا يخرج منه ، قانثُم الحائط ، فالإسلام اليوم يخرج منه ولا يدخل ميه .

دخل على عليه السلام على عمر وهو مسجّى، فقال: ما أحد من الناس أحب ٣ أن ألقى الله عز وجل بمثل هذا المسجّى .

وقالت عانـكة بنت زيد (١) ترثيه :

فجعنی فیروز (۲) لا در در ه بأبیض تال للقران منیب و عطوف علی الأدنی غلیظ علی المدی أخی تقیم فی النائبات نجیب فتی ما یقل لا یکذب القول فعله سریع إلی الخیرات غیر قطوب

وروى أنه لما احتضر قال لولده: يا بنى احسب ما طى من الدين ، فحسبه م فوجده ستّة وثمانين ألف درهم ، فقال: إن وفى بها مال و إلّا فأوفها عنى ، و إن لم يف بها فأدّها بمنى من مال آل عمر (١٩٣) و إن لم نف بها أموالهم فسل فيها فى بنى عدى ، فإن لم نف بها أموالهم فسل فيها قريشاً ولا تعدم إلى غيرهم .

ولمَّا مات صلَّى عليه صهيب ، ودفن مع صاحبيه ، رضوان الله عليه .

واجتمع أهل الشورى يتشاورون، فيكثوا يوماً أو يومين سكوتاً لايبدون حرفًا ، كما يأتى ذكر ذلك عند خلافة عثمان رضى الله عنه .

(۱۰) وفی: وفا (۱۱و۱۲) فسل: فاسل (۱۲) تف: یف

<sup>(</sup>١) هي امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه

<sup>(</sup>٢) فيرور هو اسم أبي لؤلؤة

# ذکر أولاد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه

وه : عبد الله بن عمر رضى الله عنه ، يكنّى أبا عبد الرحمن ، وكان بارع الفضل ، مبر راً فى الزهد، عرض عليه على عليه السّلام ولاية الشام فأبى، وعرضت عليه الخلافة فأباها ، ويقال إنّه أسلم قبل أبيه، وقيل أسلم أبوه قبله ، ولم يشهد بدراً لأنّه كان صغيراً ، وهو أوّل من بايع تحت الشجرة ، وقيل إنّ أوّل من بايع أبو سنان الأسدى ، ولم يقاتل فى الفتنة ، وندم عند موته ، وقال : لا آسى على شيء من أمر الدنيا إلّا أتى لم أقاتل مع على الفئة الباغية .

، ولمّا مات عمّان دخل على عبد الله بن عمر مروانُ (١) في جماعة ، فنالوا : نبايع لك بالخلافة ، فأبى وقال : كيف لى بالناس ؟ فقالوا : تقاتلهم .

[ فقال : والله لو اجتمع على أهل الأرض \_ إلَّا أهل فدك ما قاتلتهم ](٢)،

۱۲ فخرج مروان وهو يقول:

والملك بمد أبى ليلي لمن غلبا .

رأت حفصة أختُه له رؤيا ، تقصّما على النبي والله ، فعال : « نعم الرجل ، أخوك ، لو كان يكثر الصلاة من الايل » ، فكان بعد ذلك أكثر الناس صلاة .

استفتاه رجل من أهل العراق في محرم فتل جرادة ، وآخر في محرم قتل نملة ، وآخر في محرم قتل نملة ، وآخر في محرم قتل قلة ، فقال : واعجبا لأهل العراق ، يقتلون ابن بنت نبيهم ويستفتون في هذا !

<sup>(</sup>A) أَنَّى : أَنْ (٩) نقالوا : يقاتلوا

<sup>(</sup>١) يعنى مروان بن الحسكم ، وقد ذكر هذه الرواية ابن عبد البرق الاستيعاب ،

<sup>(</sup>٢) ساقط من الأصل ، والتصعيح من الاستيماب

وعاش عبد الله بن عمر إلى زمن الحجّاج بن يوسف ، ويفال إنّه دس له رجّلا ، فسمّ زجّ رمحه ، وجمله في طريقه، فأصاب ظهر (١٩٤) قدمه، فدخل عليه الحجّاج يعوده ، فقال : من أصابك ؟ قال: أنت أصبتني ، قال : لا تقل هذا جرحك الله ، قال : حملت السلاح في بلد لم يحمل فيه قبلك .

والحجّاج هو الذى صلّى على عبد الله بن عمر يوم مات ، وقيل إنّ الحجّاج أخّر الصلاة يوماً ، فقال له الحجّاج : أخّر الصلاة يوماً ، فقال له ابن عمر : إنّ الشمس لا تنتظرك ، فقال له الحجّاج : لقد همت أن أضرب الذى فيه عيناك ، فقال ابن عمر : إن تفعل فإنّك مسلّط سيفه ، فعز ذلك على الحجّاج ، فدس له حتى أصابه ، وكان يتقدّم الحجّاج في المناسك.

وروى أنّه أسلم يوم أسلم أبوه وكان صغيراً ، وشهد الخندق وما بعده ، ومات سنة أربع وسبمين عمرية ، وله أربع وثمانون سنة ، ومات بعد عبد الله ابن الزبير بشهرين أو ثلاثة .

وكان عبد الله يضرب ولده على اللحن ولا يضربهم على الفلط فى القرآن .
وثمّا يتملّق بذكر عبد الله بن عمر أنّ أمّ ولد لمروان كتبت إلى وكيلها
بالمدينة أن اشتر لى غلاماً كاتباً قارئًا، عالماً بالسنة ، فصيح اللسان، عفيفاً ، فكتب
إليها : قرأت كتابك ، وطلبت لك غلاماً على ما وصفت ، فلم أجد إلّا عبد الله
ابن عمر بن الخطّاب ، وقد رأى أهله ألا يبيموه .

<sup>(</sup>١٦) أجله: أجله

### ومن كلامه رضى الله هنه

لا يصيب الرجل حقيقة الإيمــان حتى يترك للمراء وهو محق ، والكذب وهو مازح .

وكان يقول : تطوا أنسابكم إتصلوا أرحامكم ، فربّ رحم قطعت مجهل صاحبها بها .

- وقال ابن عمر لرجل بمازحه : إنّك تحبّ الفتنة ، فوجم الرجل واغمّ ، فقال ابن عمر : ألست تحبّ المال والولد؟ قال الله تعالى : « إنّما أموالكم وأولادكم فتنة ه (١) .
- مر" ابن عمر بفلام برعى غنماً ، مقال له : بمنى شاة ، فقال: إنّى عبد مُسْتَزّعَى،
   ققال ابن عمر : فأين العلل ؟ (١٩٥) يريد أن يمتل لأهلها بأنّ الذّ ثب أكلها ،
   أو أنّها ضاءت ، فقال له الفلام : فأين الله ؟ فاشتراه عبد الله وأعتقه ، فقال له
   الفلام : أسأل الذى رزقنى العتق الأصغر أن يعتقك العتق الأكبر .

صلّى أشعب صلاة خفيفة فعابه عبد الله بن عمر ، فقال أشعب : إنَّها صلاة لم يخالطها رياء .

- ه و كان ابن همر لا يتخلّف عن السرايا في حياة رسول الله و الله و
- ۱۸ ولعبد الله بن عمر أولاد ؛ منهم سالم بن عبد الله بن عمر ، يكنى أبا عمرو ، وكان فقيها عابداً ، مات بالمدينة ، وصلّى عليه هشام بن عبداللك ، سنة ستّ ومائة ، وقال هشام : ما أدرى أى الأمرين أسر به : أبتمام حجّى ، أم بصلاتى على سالم .

<sup>(</sup>۱۱) أعتقه : عنقه

<sup>(</sup>١) الأتفال ، ٢٨

### ومن أولاد عمر رضى الله هنه

عبيد الله بن عمر ، كان شديد البطش ، وله أخبار بصفّين فى قتاله عليّا مع معاوية ، ولمّا بويم لعليّ بالخلافة هرب منه ، وخاف أن يقيّده بالهرمزان ، ٣ وسيأتى ذكر ذلك إن شاء الله تعالى .

وكان مع معاوية ، وكان معه سيف عمر رضى الله عنه ، وهو ذو الوشاح ، وسيأتى مصافاته عند ذكر حرب صقين .

ولمّا استمر القتل بصفّین ، قال معاویة : مَن لربیعة ؟ وکانوا یقانلون مع علی قتالًا شدیداً أنکوا فیه (۱) ، فقال له عبید الله بن عمر : أنا لهم إن أعطیتنی ما أسلك فیه ، قال : سل ! قال : الفامة تصرفها معی ، وهی كتیبة معاویة ، و کان یقال لها الفامة والخضراء والشهباء ، فصرفها معاویة معه ، فال عبید الله إلى فسطاطه ومعه بحویّة بنت هانی بن قبیصة الشیبانی ، فظاهر بین درعین . فقالت له زوجته : ما هذا ؟ (۱۹۸) قال : عبّانی معاویة لقومك فی الفامة ، ما ظنّه کا قالت : ظنّی أنّهم سیدعوننی أیّما منك ، فقتُل ذلك الیوم .

فلمّا كان العشى وتراجع الناس، أقبات بحريّة على بغلتها، وعليها خميصة سودا، ومعها غلمة لها، حتى انتهت إلى ربيمة، فسلّمت، ثم قالت: يا معشر ١٠ ربيعة، لا يخزِ الله هذه الوجوه، قالوا: من أنت ؟ قالت: أنا بحريّة بنت هانى ، قالوا: مرحباً وأهلًا وسهلًا بسيّدة فسائنا، وابنة سيّدنا، ما حاجتك ؟ قالت: جمّة عبيد الله بن عمر بن الخطّاب، قالوا: أذنّا لك فيها، وأشاروا إلى الناحية ١٨

<sup>(</sup>۱۳) سیدعونی : سیدعونی

<sup>(</sup>۱) يقال : نكيت في العدو أنكي نكاية ، إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل فوهنوا لذلك ، لسان العرب

التي صرع فيها ، وكانت الربح هاجت عليهم ، فقلعت أوتاد أبنيتهم ، وإدا برجل من بني حنيفة قد أوثق طنباً من أطناب خبائه برجل عبيـ د الله بن عمر وهو مسلوب ، فامّا رأته رمت خيصتها عليه ، وأمرت غلمانها فحفروا له ، ثم وارته . وكان الذي قتله سلمه سمفه ، فلمّا تو تي الأمر مهاوية أخذ السيف من قاتله ،

وكان الذى قتله سلبه سيفه ، فلمّا توكّى الأمر مهاوية أخذ السيف من قاتله ، فردّه على آل عمر .

وكان زيد صاحب الراية يوم اليمامة، وانكشف السلمون، فجول زيد يقول:

اللهم إلى أبرأ إليك ممّا جاء به هؤلاء وأعتذر إليك من فرار أصحابى، ثم تقدّم

بالراية فضارب بسيفه ، حتى تُعتِل رحه الله ، ورقات الراية فأخذها سالم مولى
أبى حذيفة ، فقال له المسلمون : بإسالم ، إنّا نخاف أن نؤتى من قتلك ، فقال :

با بئس حامل القرآن أنا إن أربيتم من فِبَلى

وقال عمر رضى الله عنه لتا استشهد زيد رحمه الله: سبقنى إلى أحى الحسنيين ، أسلم قبلي واستُشْهد قبلي .

١٥ وكان (١٩٧) الذي قتل زيداً رجل يقال له أبو مريم الحنني ، فلمّا جاء إلى
 حمر ، قال له : أقتلت أخى زيداً ؟ فقال : أكرمه بيدى ولم يهنى بيده .

وليّا شهد زيد بدراً مع همر كان بيهما درع ، مقال كلّ واحد لصاحبه :

۱۸ وافی ما یلبسما غیرك ، و كان تمن ثبت مع رسول الله و ا

وكان عمر يقول: ما هبّت صَبا قطّ إلّا ذكرت أخي زيداً (١) ، وأقسم عمر

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي ابن سمد ، ٣ : ٣٧٨ : إن الصبا لنهب فتأتيني بريح زيد بن الحطاب

يوم أحد على زيد أن يلبس درعه ، فلبسها زبد القسمه ، ثم نزعها ، فسأله عمر ، فقال زيد : أريد لنفسى ما تريد من الشهادة لنفسك .

وذكر ابن قتيبة في الممارف قال ؛ مات زيد بن عمر بن الخطّاب وأمّه ما أمّ كاثوم في ساعة واحدة ، فلم يرث أحد منهما صاحبه ، وصلّى عليهما عبد الله ابن عمر ، فقدّم زيداً وأخّر أمّ كاثوم ، فجرت السنة بتقديم الرجال(١) .

صفته رضى الله عنه

كان طويلًا، شديد الأدمة ، أعسر يسراً (٢) ، أصلع ، كنّ اللحية ، ضخماً يخضب بالحيّاء والكتم ، وفي تأريخ أبي يمقوب أنّه كان كوسجاً .

كتّابه رضى الله عنه

كتب له عثمان بن عفّان رضى الله عنه ، وزبد بن ثابت الأنصارى ، وربيعة ابن مخزم ، والله أعلم .

حاجبه رضي الله عنه

[ يرمأ ](٢) .ولاه .

نقش خاتمه رضي الله عنه

كنى بالموت واعظاً ، ويقال : آمنت بالذى خلقنى ، وقال ابن عبّاس : الله ، ١٠ المعين لمن صبر .

(٧) طويلا : طويل || ضغما : ضغم

(٣)كذا في سائر الكتب والمراجع ، وفي الأصل : أوفا

<sup>(</sup>١) انظر المعارف ، طبع بيروت ١٣٩٠ ه ، ٨١

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل : أعسر يسر ، وفى المعارف ، ۲۸ : كانأعسر يسرا ، وهو الذي يعتمل يديه جميعا

# (١٩٨) ذكر سنة أربع وعشرين النيل المبارك في هذه السّنة :

الماء القديم ذراعان وأربعة عشر إصبعاً ، متبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وستّة أصابع .

# ذكر خلافة الإمام ذى النورين عثمان رضى الله عنه ونسبه وبعض سيرته

أمّا نسبه رضى الله عنه فهو : أبو عمرو ، وأبو عبد الله ، وأبو ليلى ، عمان ابن عفّان بن أبى الماص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف ، يلتى النبي عليّاً النبي عبد أبي الماص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف .

أمّه رضى الله عنه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، وأمّها أمّ حكيم البيضاء بنت عبد المطّلب، يلتى رسول الله عليات هو والزبير بن الموّام بأمّيهما في عبد المطّلب؛ لأنّ أمّ الزبير صفيّة بنت عبد المطلب، وها عبد المطلب والله عبد المطلب والله عبد المطلب المؤلدة المؤلدة المؤلدة المطلب المؤلدة المؤل

وكانت أم حكيم البيضاء ترقص عُمان في صغره ، وتقول : ظنّى به صدق وبر نأمـــره فيأنمــــــر

من فئة بيض صـبر محمون عورات الدّبر

قال عثمان رضى الله عنه: قدمت من الشام، فلمّا كنت بموضع كذا إذا الله عنه عثمان رضى الله عنه عنه الله عنه عثم الله عنه عثم الله عثمان عثمان عثمان عثمان عثمان عثمان عثم الله عثم الله عثم الله الله عثم ال

<sup>(</sup>٣) ستة : ست (٥) ذي : ذو (١٠) کريز : کرير (١٦) نئة : فته

فأوثقه رباطاً ، وقال : أترغب عن ملَّة آبائك إلى دين محمَّد ، والله لا أُحُلُك حتى تدع ما أنت عليه ، قال : والله لا أدعه أبداً ، فلمَّا رأى صلابته في دينه تركه .

وحلفت أمّه أروى ألّا تأكل له طماماً ، ولا تابس له ثوباً ، ولا تشرب له تشر اباً حتى يدع دين محمّد ، وتحوّلت إلى بنت أختها فأقامت حولًا ، فامّا يئست منه عادت إلى منزلها .

وهاجر عثمان رضى الله عنه (١٩٩) الهجرتين إلى أرض الحبشة ، فراراً من تقريش ، وكانت معه فى الهجرة الثانية زوجته رقية بنت النبى ويُطلِقه ، وقال رسول الله ويُطلِقه : « إنهما لأول من هاجر إلى الله سبعانه بعد إبراهيم ولوط» (١) يريد قوله تعالى : « فا من له لوط وقال إنى مهاجر إلى رتى إنه هو الهزيز ها الحكم » (١).

وكان عُمَان رضى الله عنه تاجراً فى الجاهائية والإسلام ، يدفع ماله قراضاً ، ولم يشهد عُمَان بدراً بسبب مرض رقية بنت رسول الله والله وقد تقدّم ذكر ١٠ ذلك (٢٠) ، وتخلّف عُمَان عن بيعة الرضوان ، وكانت من أجله ، وذلك أن رسول الله ويحليه و ولك أن رسول الله ويحليه و ولك أن مكمة فى أمر لايقوم فيه غيره مقامه من صلح قريش ، فأتاه ويحليه وجبه إلى مكمة فى أمر لايقوم فيه غيره مقامه من صلح قريش ، فأتاه ويحليه وجبه بأن عُمَان قُدل ، فجمع عليه السلام أصحابه ، وبايعهم على ١٠ قتال أهل مكمة ، وبايعهم على ١٥ قتال أهل مكمة ، وبايع عن عُمان ، فضر ب بإحدى يديه على الأخرى ، وقال : هذه لهمان » ، فكانت يد رسول الله ويحليه العمان خيراً من يد عُمان لنفسه .

<sup>(</sup>٣) أروى : أروا

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل ، ولعل المصنف يقصد بها الهجرة الأولى إلى الحبشة ، فقد خرج عثمان ومعه زوجه رقية رضى الله عنهما مهاجرين إلى الحبشة ضمن من هاجر من المسلمين، انظر السيرة. النبوية ، ۱ : ۳۱ (۲) انظر فيا سبق

قال رسول الله عليه : « سألت ربَّى ألَّا يُدُخِل الفار أحداً صاهرتُه أو ساهر إلى » .

" نظر ترسول الله عليه إلى عمان فقال: « هذا المؤمن التَّق الشهيد شبيه إبراهم عليه السّلام » .

وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنّة.

وكان على كرّم الله وجهه يقول : كان عَمَان أوصلَهَا للرحم ، وكان من الذين آمنوا واتّقوا وأحسنوا ، والله يحبّ المحسنين .

وكان عثمان رضى الله عنه يتختم في يساره ، ويشدّ أسنانه بالذهب ، وكان

به سلس البول ، وكان يتوضّأ لـكلّ صلاة ، وكان بالليل يلى وضوءه بنفسه .

وقال وَلِيَالِيَّةِ: ﴿ أَصَدَقَ أُمَّتَى حَيَاءَ عَمَانَ ﴾ وقال وَلِيَالِيَّةِ: ﴿ ٣٠٠) ﴿ أَرَحَمُكُمُ أَبِي مَانَ ﴾ أبو بكر ، وأشد كم حياء عمان ، وأصدق كم حياء عمان ، ابو بكر ، وأشد كم دياء عمان ، وأعلم كم بالحلال والحرام معاذ ، وأقضا كم على "، وأفرضكم زيد ، أيلا وإن "

الحكل أمة أمينًا ، وأمين هذه الأمّة أبو عبيدة بن الجرّاح » .

تمارى عثمان والزبير فى شىء ، فقال الزبير : يا ابن صفيّة ، فقال عثمان : هى مادنتك من الظلّ ، ولولاها كنت ضاحياً .

واشترى عثمان بثر دومة ، وكانت رَكية (١) ليهودى ، فاشـــترى نصفها باثنى عشر ألفاً فجعلها للمسلمين ، فاشتــكى اليهودى ، فقال له عثمان : إن شئت بما جملت على نصيبك قربتين ، وعلى نصيبك قربتين ، وإن شئت فلى يوم ولك يوم، فقال اليهودى : لى يوم ولك يوم ، فإذا كان يوم عثمان استقى للسلمون ما يكفيهم

<sup>(</sup>١) الركمة : المثر تحفر ، لسان العرب

ليومين ، فلمّا رأى اليهوديّ قال : أفسدت على "ركّيّتي ، فاشترى النصف الآخر بمانية آلاف وجعلها للمسلمين .

وقال النبي عَلَيْكَ : « من يزيد في المسجد ؟ » فاشترى عَمَّان موضع خمس ، سَوار ، فزاده في المسجد ، وجهّز جيش المسرة في غزاة تبوك .

ورُوى أنَّ عَمَانَ رضى الله عنه حمل فى جيش العسرة على ألف بعير وسبعين فرساً ، وأنفق فى جيش العسرة ألف دينار ، فقال النبى وَيُطْلِيْنِ : ﴿ اللّهُمْ لاَنْسَ ٢ هذا اليوم لعُمَانَ ، اللّهُمُ إِنّى راض عن عُمَانَ فارض عنه ﴾ ، وكانت هذه الفزاة – وهى غزوة تبوك – فى رجب سنة تسع للجرة .

## ذكر نبذ مما جرى في هذه الفزاة

كان عليه السّلام قلمًا يخرج في غزوة إلّا كنى عنها ، وأخبر أنّه يريدغيرها، وللّا في هذه الغزوة – وهي غزوة تبوك – فإنّه بينها لبعد للسافة ، وشدّة الزّمان ، وكثرة الروم ، وأخبرهم أنّه يريد الروم (٢٠١) ليتأهّب الناس ، وحض أهل ١٠ الغنى واليسار على المنفقة ، فلم ينفق أحد من المسلمين ما أنفق عمان رضى الله عنه ، واعتذر إليه ناس من الأعراب ، وفيهم أنزل الله تعالى : « وجاء المعذّرون من الأعراب » الآية (أ) ولم يعذرهم الله ، وتخلّف رجال من المسلمين من غير شك من الأعراب » الآية (أ) ولم يعذرهم الله على ثنيّة الوداع ، وعسكر عبد الله بن أبي عسكره ، أسفل منه ، وكان عسكره ليس بأقل العسكرين ، ثم تخلّف عنه عبد الله عبد الله ابن أبي قيمن تخلّف من المنافقين .

<sup>(</sup>١) فاشترى: فاشترا (١٠) قلما: قل ما (١٣) ما أنفق: ما نفق

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، ٩٠

وخلف رسول الله وكيالية على من أبى طالب كرّم الله وجهه على أهمله، وأمره بالإقامة فيهم ، فقال النافقون : ماحلقه إلّا استثقالًا له، وفي هذه الفزاة قال رسول الله وكيالية : « ألا ترضى بإ على أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى ، إلّا أنّه لانبي بهدى » ، وذلك أنّ عليًا عليه السّلام لمّا بلغه أن المنافقين قالوا في شأنه أن ماخلقه رسول الله وكيالية في المدينة إلّا استثقالًا له ، أخذ سلاحه ثم خرج إنيه وهو نازل بالجر في (١) ، فقال : يانبي الله ، زعم المنافقون أنّاك إلى عا خلفتني استثقالًا لي ، فقال : «كذبوا ، ولكني خلفتك لما تركت ورائي ، فاخلفني في أهلى وأهلك » ، ثم قال له ما قال .

و تخلّف عن رسول الله وَ عَلَيْكُ فَلَهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَقَ اللهُ تَعَلَّفُ فَلَانَ ، فيقول عليه السّلام : « دعوه ، فإن يكُ فيه خير فسيلحقه الله بكم ، وإن يكُ غير ذلك فقد أراحكم الله منه .

الم وتأخّر أبو ذرّ على بمير له ، فلمّا أبطأ به أخذ متاعه فحمله علىظهره ، ولحق برسول الله علىظهره ، ولحق برسول الله وكليته ماشياً ، فنظر رجل من المسلمين فقال : يارسول الله ، هذا رجل عشى على الطريق ، فقال النبي وكليته : «كن أبا ذرّ » ، فلمّا تأمله القوم قالوا : مه هو والله أبو ذرّ ، فقال عليه السّلام : «رحم الله أبا ذرّ ، يمشى وحده ، ويموت وحده ، ويموت وحده ، ويبعث وحده ، ويبعث وحده ، ويبعث وحده ، ويبعث وحده ،

وفى هذه الفزاة تخلّف ثلاثة من المسلمين ، ولم يكونوا أهل نفاق ، وهم : ١٨ كعب بن مالك ، ومرارة بن الربيع ، وهلال ابن أميّة ، قال كعب بن مالك :

<sup>(</sup>٢) استثقالا: استيقالا (١٢) أبطأ: أبطى

<sup>(</sup>۱) الجرف: بالضم ثم السكون ، موضع على ثلاثه أميال من المدينة نحو الشام، معجم البلدان لياقرت ، طبع دار صادر ، بيروت

لما تجهّز المسلمون جعلت أغدو وأروح ولاأ تجهّز معهم وأقول: أنا قادر على الجهاد أى وقت شأت، ولها سار المسلمون غدوت لأتجهّز، وألحق برسول الله والله والله والله والله على الله والله و

قال كعب : فجئت فسلّمت عليه ، فتبسّم تبسّم المُغْضَب ، ثم قال : « ما خلّفك ؟ ألم تكن ابتعت ظهرك ؟ » فقلت : يا رسول الله ، لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أتى سأخرج من سخطه بعذر ، ولقد أُعْطِيتُ جدلاً ، . . ولكنّى إن حدَّثْتُكَ كذباً لترضينَ عنى ، وليوشكن الله ' أن يسخطك على ، ولئن حدَّثْنُكَ الصدق لتجدن () على ، وإنّى [ لأرجون (()) الله وعقباى منه

<sup>(</sup>١) أغدو: أغدوا

<sup>(</sup>١) يعنى لتغضبن

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل : لأرجو أن ، وهو تصحيف . ولفظ البخارى : إنى لأرجو فيه عفو الله ،
 انظر صحيح البخارى ، ۲ : ۳ وما بعدها ، طبع مطابع الشعب ، مصر

(۲۰۳) رضاك على ، لا والله ، ما لى من عذر ، وما كنت قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنك ، فقال رسول الله وسيالية : « أمّا هذا فقد صدقت فيه ، فقم حتى بحكم الله فيك » ، فقمت ، وسار معى رجال من قومى ، فقالوا لى : لقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إليه بما اعتذر الححقفون ، قال : فأردت أن أرجع فأ كذب نفسى ، ثم قيل لى : إنّه قد قال رجلان من خيار المسلمين مثل مقالنك، وها مرارة بن الربيع ، وهلال بن أمية ، فتأسيت بهما لصلاحهما ، ثم نهى رسول الله وسيالية عن كلامنا أيّها الثلاثة دون غيرنا، فاجتنبنا المناس وتفيروا لنا، فأمّنا خسين ليلة .

ولا يكلّم في أحد ، وأسلّم على رسول الله ويُطلِقه ، فأقول في نفسى : هل حرّك ولا يكلّم في أحد ، وأسلّم على رسول الله ويُطلِقه ، فأقول في نفسى : هل حرّك شفقيه بردّ السلام أم لا ؟ وأسارقه النظر ، فينظر إلى إذا صلّيت ، وإذا نظرت إليه أعرض عتى ، قال : فلمّا طال ذلك على من جفوة المسلمين ، كنت أغدو إلى السوق ، فبينا أنا أمشى بالسوق إذا نبطى يسأل عتى من نبط الشام ، ممّن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدل على كعب ، فأشاروا إلى ، فأتانى ، فأعطائى كتاباً من ملك غسّان ، وكتبه في سرقة حرير ، يقول فيه : إنّ صاحبك قد جفاك ، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة ، فالحق بنا نُواسِك ، فقلت : هذا والله أشد طمع في رجل مشرك ، فعمدت إلى تنور فسجرته .

۱۸ فلما مضت على أربعون ليلة ، أنانى أمر رسول الله وَ الله عَلَيْنَةُ أَن أَعْتَرَل امرأَى، قال : فقلت : أُطلّقها ، قال : لا ، بل لا يقربها ، وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك ، فقلت لامرأتى : الحقى بأهلك ، واستأذنت امرأة (٢٠٤) هلال رسول الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَا

 <sup>(</sup>٣) وسار : وثار (٦) وها : وهم (١٢) أغذو : أغدوا

في هلال ، وقالت : إنّه شيخ كبير ضائع، لا خادم له ، أفأخدمه ؟ مأذن لها ، قال: فقيل لى : لو استأذنت أيضاً في امرأتك ، فقلت : إنّ هلالًا شيخ كبير ، وأنا شابّ ، فلمّا مضت خسون ليلة صلّيتُ الصبح على ظهر بيت من بيوتنا ، على الحال ٣ شابّ ، فلمّ منّا ، وهو قوله تعالى : «ضاقت عليهم الأرض بما رحبت » (١) إذ سمعت صوتاً يقول : فل كمب ، أبشر ! قال : فخررت ساجداً ، وآذن رسول الله ويسلم النّاس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى الفجر ، فذهب النّاس بيشروننا ، وركض رجل إلى فرسه ، وسعى آخر حتى أوفى على الخيل ، فسكان الصوت أسرع من الفرس ، فنزعت ثوبي ، وكسوتهما لمن بشرنى ، فسكان الصوت أسرع من الفرس ، فنزعت ثوبي ، وكسوتهما لمن بشرنى ، والله لا أملك غيرها ، واستدرت غيرها ، فأنيت رسول الله ، وتلقانى الناس ويشتروننى بالتوبة ، قال : فدخات المسجد ، ورسول الله والله على عالى من المهاجرين بيشتروننى بالتوبة ، قال : فدخات المسجد ، ورسول الله والله ما قام إلى من المهاجرين رجل غيره .

قال كعب: فقال لى رسول الله ووجهه يبرق من السرور: « أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمّك » ، قال ، فقلت : بإ رسول الله ، أمن عندك ، أم من عند الله ؟ فقال : « بل من عند الله » ! قال كعب : فلمّا جلست بين يديه قلت : يا رسول الله ، إنّ من تو بتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله و إلى رسوله، قال : « أمسك عليك بعض مالك ، فهو خير لك » ، قلت : إنّى جمسك سمى

<sup>(</sup>ه) وآذن : وادن (۷) رجل : رجلا (۱۱) عبيد الله : عبد الله

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، ١١٨ ، وفي الأصل : وقد ضافت ، وهو خطأ ، لأن نص الآية الكريمة : « وعلى الثلاثة الذين خلقوا حتى إذا ضافت عليهم الأرض تا رحبت »

الذي بخيبر ، وقلت : يا رسول الله ، إنّ الله بجّاني بالصدق ، وإنّ من توبتي ألّا أحدّث إلّا صدقاً ما حييت . والله ما أعلم أحداً من الفاس أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت لرسول الله والله علي أفضل (٢٠٥) ممّا (١) أبلاني ، والله ما تعمّدت من كذبة منذ ذكرت ذلك لرسول الله والله الله على الله على النبي والمهاجوين أن يحفظني الله فيما بقي ، وأنزل الله عز وجلّ : « لقد تاب الله على النبي والمهاجوين والأنصار الذين اتبعوه في العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم (١) الآية . ثم قال : « وعلى الشيلاة الذين خلّة وا » ، إلى قوله : « وكونوا مع المادقين » (١) .

وأنزل الله سبحانه في الذين كذبوا: « سيحلفون بالله لـكم إذا انقلبتم إليهم لتمرضوا عنهم ، فأعرضوا عنهم ، إنهم رجس ، ومأواهم جهنم ، جزاء بما كانوا يكسبون ، يحلفون لـكم لترضوا عنهم ، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن بهر القوم الفاسقين » (3) .

## ومن مناقب عثمان رضى الله عنه

قال ابن عمر رضى الله عنه : كنّا جلوساً أنا وأبو سعيد الخدرى ورامع بن م خديج ، مجاءنا غلام لعثمان بن عقان ، فقال : قوموا معى إلى أمير الؤمنين عثمان ، فسلوه أن يكاتبنى ، ففعلنا ، فقال : إنّى شريته بخسين وماثة ، فإذا جاءنى بها

<sup>(</sup>٦) كاد: كادت || يزيغ: تزيغ

<sup>(</sup>١) ورد في هامش هذه الصفحة كلة : وقف

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، ١١٧

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ، ١١٨

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة ، ٩٥ ــ ٩٦

فهو حرت ، فأحضر المال ، فقال له عثمان : أتذكر يوم عركت أذنك ؟ قال : بلى يا سيّدى ، قال : ألم أنهك أن تقول سيّدى ، قم فخذ أذنى ، فأبى ، فلم يزل به حتى أخذ أذنه فمركها ، وهو يقول شدّ ، حتى إذا رأى أنّه قد بلغ منه قال : "حسبك ، أنت حر" ، والمال الذى أتيت به لك ، والقصاص فى الدنيا أهوت من القصاص فى الآخرة .

وكان الحسن يقول ، إذا ذُكر قَدْلُ عَمَان : عِباً ، لهم أرزاق دارّة ، وخير تكثير ، وذات بَيْنِ حسن ، ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمناً إلّا بود نصره وينصره ويألفه ، فلو صبروا على الأثرة لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والأرزاق (٢٠٦) ، ولكن لم يصبروا ، فسلّوا السيوف مع من سلّ ، فصار عن الكفّار مفهداً وعلى المسلمين مسلولًا إلى يوم القيامة .

وذلك أنّ عثمان كان يقول: أيّها الناس، اغدوا على أعطياتكم، فيفدون فيأخذونها وافية، ثم يقول: أيّها الناس، اغدوا على أرزاقكم، فيأخذون ١٢ السمن والعسل.

وكان عُمَان هُيِّنًا ليِّناً ، إذا قام من اللَّيل يتوضَّأ لا يوقظ أحداً من أهله .

قالت عائشة رضى الله عنها: قال رسول الله على الله على بعض ١٥ أصحابى ، نقلت : هو أبو بكر ؟ قال : لا ! فقلت : هو أبن عمّك ؟ قال : لا ! فقلت : عمان ؟ قال : نعم ٤ ! فأناه فسارته فى أذنه ، ولون ابن عمّك ؟ قال : لا ! فقلت : عمان ؟ قال : نعم ٤ ! فأناه فسارته فى أذنه ، ولون عمّان يتغيّر ، فلمّا كان يوم الدار وحُصر قيل له : ألا تقاتل ؟ قال : لا ! إنّ ١٨ رسول الله عمد إلى عهداً وأنا صابر نفسى عليه .

<sup>(</sup>١١) نيندون : فيندوأ

وحفظ عثمان القرآن على عهد رسول الله وَلَيْكُلِيَّةٍ .

أتى عثمان رضى الله عنه منزل عائشة ، فسأل عن رسول الله وكيالية ، فقالت : 
ذهب يبتغى لأهله قوتا ، وإنّه ما أوقد فى أبيانه ناراً منه سبعة أبّام ، فقال : 
رحمك الله ، أفلا أعلمتنى ؟ فلقا رجع بعث بطعام وشاة إلى بيت كلّ واحدة من 
نسائه ، فلمّا رجع رسول الله وكيالية قال : « ما هذا بإعائشة ؟ » ، قالت : بعث به 
عثمان قال : « ابعثى منه للنسوة » ! قالت : ما منهن من امرأة إلّا أتاها مثل هذا . 
فوفع رسول الله وكيالية بديه ، وقال : « اللهم لا تَذْسَهَا لهمّان » .

وكان عثمان رضى الله عنه تاركاً لسكل ما بعاب عليه، كان له جليس يأنس به فَتَحُدُ فَى الشراب، فقال له عثمان : لا تعد إلى مجلسى والخلوة معى ، ما لم يكن معنا ثالث .

وقال على عليه السّلام وذكر عَمَان : أما والله لقد سبقت له سوابق من الله عز وجل لا يعذّبه الله بعدها أبداً . إ

ولما حج عمر رضي الله عنه فـكان الحادي محدو به ويقول:

إنّ الأمير بعده ابن عقان

1 1

فلمّا ولى عثمان وحج كان الحادي محدو به ويقول:

إنَّ الأمير بعده على وفي الرّبير خلف [ رضي ](١)

لمّا تزوّج عثمان نائلة بنت الفرافصة قال لها أبوها: إنّك تقدمين على نساء من ٣ قريش هن " أقدر منك على العطو، فلا تغلبي عن الكحل والماء وتطهّرى، وأتت المدينة مع أخيما ضب بن الفرافصة، فقالت :

[ألست ترى ] (٢) ياضب الله أننى مصاحبة نحـو الله بنة أركبا و نؤم أمير المؤمنين أخا التقى وخير قريش منصباً ومراكبا ومهرها عثمان عشرة آلاف درهم، وأعطاها غلاماً اسمه وكيسان (٢) وامرأته

فأعتقتهما نائلة .

ولما أهديت نائلة إلى عثمان رضى الله عنه جلست على سرير ، وجلس عثمان على سرير ، فلمّا وضع عثمان قلنسوته بدت صلعته ، قال لها : لا تسكرهى ما ترين من الصلع ، فإنّ وراءه ما تحبّين ، فقالت : إنّى من نسوة أحب به ولتهن إليهن ١٧ الشيخ السيد (٢٠) ، فقال : إمّا أن تقومى إلى وإمّا أن أقوم إليك ، فقالت : ما تجشّمتُه من مسافة السماوة أبعد من عرض هذا البيت ، فلمّا جلست إليه مسح مأجشّمتُه من مسافة السماوة أبعد من عرض هذا البيت ، فلمّا جلست إليه مسح مأمها ، ثم قال : اطرحى خارك ، ففعلت ، ١٥ ثم قال : اطرحى حارك ، ففعلت ، ثم قال : اطرحى درعك ، ففعلت ، ثم قال : وإزارك ، نقالت : أنت وذاك (٢٠٨)

(۲) الزبیر: الزئیر (۷) مراکبا: مرکبا (۱۱) لا تکرهی: لا تکرهین (۱۳) تقومی: تقومین

<sup>(</sup>١) كذا في الطبرى ، ه وفي الأصل : مرضى

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني ١٥ : ٧٠ ، وفي الأصل ﴿ أَلَمْ تُر ﴾

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ﴿ وَلَمْ أَقْفَ

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وفي الأغاني : أحب بعولتهن إليهن السادة الصلع

ولتا دخل أهل مصر لقتل عثمان رضى الله عنه ، ضرب رجل منهم عجيزتها، فقالت: أشهد أنّك لفاسق ، وأنّك لم تأت غضباً لله تعالى ، ولا محاماة عن الدين ، وضربه رجل بالسيف ، فاتقته بيدها ، فأصاب السيف إصبعين من أصابها ، كا يأتى ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .

وولدت نائلة لعثمان مريم ، يزوّجها عمرو بن الوليد بن عقبة ، وكانت سيّئة الحلق ، وكانت سيّئة بردًا وسلامًا ، فيقول : أفسد بردَك وسلامًك سُوه خُلُقُك .

ولمّا خطب معاوية ناثلة بنت الفرافصة بعد قَدَّلة عثمان وألح عليها قالت:
ما الذي قال يعجبه منى ؟ قالوا: ثفرك ، فأخذت الرآة ، ونظرت إلى ثفرها فرأته
حسناً، فتناولت الفهر، وكسرت ثناياتهما ، وقالت: لا يحتلبنكن أحد بعد عثمان،
فلمّا بلغ معاوية ذلك أمسك عنها .

ورثت نائلة عثمان ، فقالت :

وما لى لا أبكى وتبكى قرابتى وقد نزعت عنا فضول أبا عرو إذا جِنْقَهُ يوماً تُرجَّى نواله بدا لك من سياه أبيض كالبدر

# ذكر أمر الشورى وبيعة عثمان رضي الله عنه

لما طُعِن عمر رضى الله عنه استدعى عليًّا ، وعثمان ، وطلحة ، والزبير ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبى وقاص فلمّا دخلوا لم يكلّم أحداً إلّا عليًّا وعثمان ، فقال : يا على ، لعل " هؤلاء سيعرفون قرابتك من رسول الله وَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ ،

(١٤) جُثته : حبقه | إ بدا لك من : بدت لك

<sup>(</sup>٥) سيثة: سه (١٠) لا محتلنكن: لا محلكن

وصهرك ، وما آناك الله من الفقه والعلم ، فإن وليت هذا الأمر فاتق الله ، ثم قال لعثمان : لعل هؤلاء يمرفون لك صهرك من رسول الله ويتلايه ، فإن وليت هذا الأمر فاتق الله ، ولا تحملن بني معيط على رقاب الناس، ثم دعا صهيباً فقال (٢٠٩) "له : صل بالناس إلى أن يتفقوا على إمام ، فلما حرجوا قال عمر : إن وليها الأجلح (١) سلك بهم الطريق ، فقال له ابنه : فما يمنعك منه بها أمير الومنين آقال : أكره أن أتحمالها حياً وميّماً .

قال ابن عبّاس رضى الله عنه: قال لى عمر قبل أن يطعن: ما أدرى كيف أصنع بأمّة محمّد وَلَيْكُونُهُ ؟ قال: استخلف عليهم! فقال: صاحبكم ؟ قلت: فهم، لقرابته من رسول الله وَلَيْكُونُوسا بقته و بلائه ، فقال: إنّ فيه فكاهة ، قلت: فأين أنت عن طلحة ؟ قال: أين الزهو والنخوة ؟ أنف فى السماء واست فى للاء ، قلت: فعبد الرحمن بن عوف ؟ قال: صالح على ضعف فيه ، قلت: فسعد ؟ قلت: فعبد الرحمن بن عوف ؟ قال: صالح على ضعف فيه ، قلت: فسعد ؟ قال: ذاك صاحب مقنب ومال، لا يقوم بقرية لو حمل أمرها ، قات: فالزبير ؟ قال: خمو مؤمن الرضا ، كافر الفضب ، شحيح، قلت: فأين أنت عن عثمان ؟ قال: لو وليها لحمل بنى معيط على رقاب المناس ، ولو فعلها لقتلوه .

وكان طلحة غائبًا في أيّام الشورى ، فبعثوا إليه من يستحثّه، فلم يحضر إلّا ١٥ بعد المبايعة لعثمان ، فجاس في بيته ، وقال : أعلى مثلى رُيفتاًت ؟ فجاءه عثمان ، فقال له طلحة : إن رددت الأمر تَرُده ؟ قال عثمان : نعم ! قال : فأنا أمضيه ، وفايعه .

<sup>(</sup>٤) صلى: صلى (١٢) مقنب: مقس (١٣) الرضا: الرضى

<sup>(</sup>۱۵) يستحثه: نسخته

 <sup>(</sup>٠) الجلح: ذهاب الشعر من مقدم الرأس ، والنمت أجلح ، لسان العرب ، والمقصود
 حنا على

ولمّا دُفن همر رضى الله عنه أمسك أصحاب الشورى ، ولم يحدّ ثموا شيئًا ، ودفن همر رحمه الله يوم الأحد ، مستهل الحرّم من سنة أربع وعشرين ، وهو اليوم الرابع من طمنه ، وهمره يومئذ ثلاث وستّون سنة ، وفيه خلاف .

ولمّا اجتمعوا في بيت المال أو في دار المسوّر بن مخرمة، وحكموا عبد الرحن ابن عوف على أن بخرج نفسه من الخلافة ، أخذ بيد على عليه السّلام وقال : عليك عهد الله وميثاقه إن بايعتُك ألَّا تحمل بني عبد المطَّلِب على رقاب الفاس، ولتسيرنُّ بسيرة رسول الله عِيْكَالِيَّهِ ، لا تحول عنها (٢١٠) ولا تفضى ولا تقصّر في شيء منها! فقال على عليه التلام: لا آخذ عهد الله وميثاقه على ما لا أدركه ولا یدرکه غیری ، من دا یطیق سیرة رسول الله و الله و و اکن أسیر من سیرة رسول الله بما يبلغه الاجتماد متى، وبقدر على ، فأرسل عبد الرحمن يده ، ثم أخذ بيد عُمَان، ثم استخلفه فالمهود والمواثيق ألّا يحمل بني أميّة على رقاب الناس وأن ١٢ يسير بسيرة رسول الله عليالية وأبى بكر وهمر ، ولا يخالف شيئًا من ذلك ، فحلف له ، فقال على عليه السَّلام لعبد الرحمن : قد أعطاك أبو عبد الله الرضا ، فشأنك فبايعه ، فعاد وأخذ بيد على عليه السلام ، وعرض عليه ما كان عرضه، فقال على: الاجتماد، فبويع لعمَّان رضى الله عنه ليلة السبت الله المحرَّم، وقيل: مستملُّ الحُرَّم وهو الصحيح، والله أعلم .

وحج بالناس فى هذه السنة عبد الرحمن بن عوف بأمر عُمَان، ثم حج عُمَان ١٨ فى خلافته كلّها عشر سنين ، خلا السنة التى حوصر فيها ، وهى سنة خمس وثلاثين وجّه عُمَان عبد الله بن عبّاس فحج بالناس .

<sup>(</sup>٣) وستون: وستين (١٤) وعرض: وأعرض

# أوّل خطبة خطبها عُمان رضى الله عنه

وكان سبب قتله (۱) الهروزان أنّ عبد الرحمن بن أبى بكر الصدّ يق رضى الله عنه قال : مررت على قاتل همر أبى لؤلؤة ، ومعه الهرمزان وجفينة ، وهم نجّى ، فلمّا بغتّهم ثاروا ، فسقط من بينهم خنجر له رأسان ، ونصابه فى وسطه ، فانظروا ، الخنجر الذى قتل به حمر ، فنظروه على النعت الذى نعته عبد الرحمن ، فانطلق عبيد الله بن عمر حين سمع ذلك ، ومعه السيف ، فدعا الهرمزان ، فلمّا خرج إليه

<sup>(</sup>٣) بعد أن حد: بعد حد (٥) نستأتيكم: فسيأتيكم (٧) المسلمون: المسلمين (٨) فسق: الفاسق (٩) أعطى: أعطا (١٣) وسطه: وصطه

<sup>(</sup>١) يعني عبيد الله بن عمر بن الخطاب

قال له : انطلق معى حتى أنظر إلى فرس ، وتأخّر عنه. فلمّا تقدّمه علاه بالسّيف، ووجد حرّ السيف ، قال : لا والله ! وقيل إنّه قال : لا إله إلّا الله .

مُ أَى جفينة فدعاه ، فلمّ جاءه علاه بالسيف ، وكان جفينة نصرانيًّا من غيران، وكان ظيرًا لسدد بن أبى وقاص، فأقدمه المدينة، فعلاه عبيد الله بالسيف فصلّب بين عينيه ، ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة لأبى لؤلؤة ، وأراد عبيد الله يومئذ لايترك سبيًّا بالمدينة إلا قتله ، فاجتمع المهاجرون وتوعدوه ، فقال: والله لأقتلنهم وغيره ، وعرض ببعض المهاجرين ، فلم يزل عمرو بن المعاص به حتى أخذ السيف منه ، نفتًا أخذ منه السيف جاءه سعد بن أبى وقاص ، فأخذ كل واحد منهما برأس صاحبه ، حتى حجز الناس بينهما ، وجاء إليه عثمان بن عقان، وذلك قبل أن يُبايَعله في أيّام الشورى، فكلمّه ، وأخذ كل واحد منهما برأس صاحبه ،

١٧ ولما تقابل عثمان رضى الله عنه وعبيد الله بن عمر قال عثمان له :
 لعمرى لقد أصبحت تهددر دائباً وغالت أسود الأرض عنك الغوائل مقال عبيد الله :

١٥ وما أنا باللحم الغريض تسرعه

فكل من خشاش الأرض إن كنت آكلا فلما بويع عثمان قال: أشيروا على في قتل هذا الذي فتق (٢١٢) في الدين فتقاً، ١٨ فأشار المهاجرون بقتله ، وشجّعوا عثمان على ذلك ، وقال آخرون: أبعد الله المرمزان وجفيفة ، أثريدون أن تقبعوا عبيد الله أباه ، ليس بالجزاء منكم ، وكثر القول ، وكادت تكون فتنة ، فقال هرو بن العاص : يا أمير للؤمنين إنّ هذا

<sup>(</sup>١٨) فأشار الماجرون : فأشاروا الماجرين

الأمركان فى فترة ولم بكن فى سلطانك، فأعرض عنه، ففر ق الناس كلمة عمرو ابن العاص، وَوَدَى (١) عثمان الرجلين والجاربة، وكانت حفصة ممن شجّع عثمان على قتل أخيرا عبيد الله ، وكان أشد الناس فى أمر عبيد الله على بن أبى طالب على قتل أخيرا عبيد الله وحبه، قال: اقتلوه به، فإن الهرمزان قد كان أسلم وحبج ، وليس للولى أن بعفو عن القاتل، وإنّما يدعو الولى إذا رفع إليه، فإن شاء عفا.

وكان عمر قد أوصى إلى حفصة زوج النبي وكالله ، فإن مانت فإلى الأكبر ٦ من ولد عمر وآله . وكانت وصيَّته بالربع ، وقال لولده عبد الله : اضمن المسلمين ما استسلفته من بيت مالهم، فلم يدفن عمر حتى أشهد بها عبدالله على نفسه أصحاب الشورى وغيرهم، ولم تمض جمعة من موت عمر حتىجمل عبد ُ الله المال الذي ضمنه عن همر أبيه في بيت المال ، وأشهد على براءته منه، وسيم عمر رضي الله عنه حفصة تندبه وتقول: يا صاحب رسول الله ، يا أمير المؤمنين ، نقال : أي بنيَّة ، إنَّى أجرح عليك بمالى عليك من الحق أن لاتندبيني بعد مجلسك هذا ، فأمَّا عيمناك ١٢ فلن تملكيهما ، قالت عائشة رضي الله عنها : لمّا دفن عمر في بيتي لم أضم خماري عن رأسي، ولم أزل متحفَّظة حتى بنيت بيني وبينه جداراً ، وأوصى عمر رضي الله عنه عند موته أبا طلحة ، وقال له : كن في خسين من أصحابك من الأنصار، مع ١٥ هؤلاء النفر أهل الشورى ، وقم على باب البيت الذي يجتمهون (٢١٣) فيه ، ولا تترك أحداً بدخل معهم فيه ، ولا كَيْض عليهم اليوم الثالث حتى يؤمّروا عليهم أحدهم ، أللهم أنت خليفتي عليهم .

<sup>(</sup>۲) شجع: شجعت (٥) يدعو: يدعوا || عفا: عنى (٢) أن لا تندبيني. أن تندبين (١٤) جدارا: جدار (٧٠) يمض: يمضى

<sup>(</sup>١) ودى : من الدبة وهي حق القتيل ، لسان المرب

وكانت خلافة عمر رضى الله عنه عشر سنين، وخمسة أشهر، وإحدى عشرة ليلة من ولاية أبى بكر رضى الله عنه ، واستقبل عثمان رضى الله عنه ولايته غرة الحرّم، سنة أربع وعشر بن للهجرة النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة والسّلام. ولمّا وضع نعش عمر ليُصَلَّى عليه، أقبل على وعثمان رضى الله عنهما ويدكل واحد منهما في يد صاحبه، فقال عبد الرحمن بن عوف: أيريد كل مدكما أن يصلّى إماماً منهما في يد صاحبه، فقال عبد الرحمن بن عوف: أيريد كل مدكما أن يصلّى إماماً إنّ هذا لحرص على الإمارة، قد أمر غيركا، قم يا صهيب، فقام فكير عليه أربساً وصلّى عليه في المسجد (١).

رامًا سقط الحائط على قبر النبى وَاللَّيْهِ زَمَنَ الوَلَيَدُ بَنَ عَبِدَ لَلْكُ ، وأَخَذُ فَى بِنَاتُهُ ، بدت لهم قدم ففز عوا ، وظنَّوا أنَّها قدم النبى وَاللَّهِ ، فقال عروة بن الزبير: والله ما هى قدم النبى وَاللَّهِ ، وإنَّما هى قدم عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه .

# ذكر خطبة عثمان معد تلك الأولى

1 1

الحد لله الذي هدانا للإسلام، وأكرمنا بمحدّد عليه السلام، أمّا بعد، أيتها الناس، فاتقوا الله في سرّ أمركم وعلانيته، وكونوا أعوانًا على البر والصلة، ولا يكن إخوان العلانية أعداء السرّ، فإنّا قد كنّا نحذر أولئك، من رأى منكم منسكراً فليتفيّره، وإن لم تكن له قوّة فليرفعه إلى ، وكفّوا سفهاءكم، فإنّ السفيه إذا تُوسِع انقمع، وإذا تُرك تتابع. إنّى وليت أمركم، فأستمين بالله، فإنّ السفيه إذا تُوسِع انقمع، وإذا تُرك تتابع، إنّى وليت أمركم، فأستمين بالله، ولو كنت بمعزل عن الأمر اسكان خيراً لي وأسلم، مضى صاحباى وها لي سلف وقدوة، (٢١٤) وإنمّا أنا منّبع.

<sup>(</sup>۱) إحدى عشرة : إحدى عشر (١٥) يكن : يكون

وكان عثمان رضى الله عنه أحب إلى قريش من عمر، لشدّة عمر رضى الله عنه ولين عثمان ورفقه بهم .

قال الفرزدق:

صلّى صهيب ثلاثًا ثم أنزلها على ابن عقّان ملكاً غير مقسورِ وصيّة من أبى حفص السّنتهم كانوا أخِلاء مَهْدِئٌ ومأمورِ وفي هذه السّنة ، وهي سنة أربع وعشرين ، فتحت نيسابور على يد عثمان ٦ ابن أبي العاص النتني .

وفيها ماتت أم أيمن رضى الله عنها حاضبة رسول الله وكالله وهي التي أمست دون الروحاء لمّا هاجرت ، فاشتد بها العطش ، فَدُلّى عليها من السماء دلو برشاء ، أبيض، فشربته فكانت تقول : ما عطشت بعدها مع صومى في الهواجر.

ذكر سنة خمس وعشرين النيل الميارك في هذه السنة:

الماء القديم تسمة أذرع واثنا عشر إصبعًا ، مبلغ الزيادة سبمة عشر ذراعًا وخمسة أصابع .

ما ليُحَص من الحوادث

الإمام عثمان رضى الله عنه أمير المؤمنين بالمدينة ، وقد استقر بعمّال عمر رضى الله عنه على أعمالهم، بوصيّة من عمر أن يستقر بعمّاله سنة بعده، ثم له الخيار فيمن يعزله وفيمن يستأمره ، وأن يولّى سعد بن أبى وقاص الكوفة ، وأن يُقر المعرة .

1 1

<sup>(</sup>٩) فدل : فدل (١٣) تنعة : تسم || سبعة عشر : سبم عشر (٩) (٩) (٣ / ١٨)

فلمًّا ولى عثمان عزل للفيرة ، وولَّى سعداً الـكوفة سنة ثم عزله ، وولَّى أخاه لأمَّه الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، كما يأتي ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .

وفيها عزل عمرو بن المعاص عن مصر ، وو لاها عبد الله بن أبي سرح . وفيها ضمٌّ حمص وقنسرين وفلسطين إلى معاوية بن أبي سفيان .

وفيها ولد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان .

وفيهـا نقض أهل الإسكندرية عهده ، فغزاهم عمرو بن الماص قبل عزله ، وقتلهم قتلًا ذريعاً .

وفيها (٢١٥) غزا الوليد بن عقبة آذربيجان، وبعث سليان بن ربيعة إلى أرمينية ، فغنم وسلم .

وفيها غزا معاوية الروم، فبلغ عمو ريَّة ووجد الحصون بينأ نطاكية وطرسوس خالية ، فجعل فيما جماعة من أهل الشام والجزيرة .

وفيها سيّر عهد الله بن أبي سرح عمرو بن العاص إلى بلاد إفريقية .

وفيها أرسل عثمان رضي الله عنه عبد الله بن عامر إلى كابل، وهي عمالة

م محستان . وفيها تُونِّي ابن أم مكتوم ، وهو أوَّل من هاجر إلى المدينة المنوَّرة وكان یؤذن مع بلال ، وفیه نزلت : « عبس وتولّی »(۱) ، ولما نزلت : « لا یستوی القاعدون » ، قال : ربّ إنّا أولو ضرر ، فأنزل : « غير أولى الضرر » (٢) ،

(۱) سعدا: سعد | وولى: وولا (٩) آذربيجان: ادربجان (١٨) إنا: أنى

<sup>(</sup>٢) يعني سورة النساء ه ٩: ﴿ لَا يُسْتُونَ القاعدونَ مِنْ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضررِ وَالْحِاهِدُونَ في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ، وكلا وعد الله الحسني ، ونضل الله المجاهدين على القاعدين أحرا عظما ٥

وكان يغزو ويقول: ادفعوا إلى اللواء فإنّى لا أقرّ ، وشهد القادسيّة ومعه راية سوداء.

# ذكر سنة ست وعشرين النّيل المبارك في هذه السّنة:

الماء القديم خسة أذرع وعشرون إصبعًا ، مبلغ الريادة ستة عشر ذراعاً وأربعة أصابع .

## ما لخّص من الحوادث

الإمام عَمَان رضى الله عنه أمير المؤمنين بالمدينة ، وعبد الله بن أبى سرح بمصر ، والقاضى بها عثمان بن قيس محاله .

وفيها فتُحت إفريقية وما معها ، وكان مروان بن الحسكم في فتحها ، قابتاع خس المفائم بمائتي ألف دينار ، أو بمائة ألف دينار ، وكلّم عُمَان فوهبها له ، وأعطى سعيد بن العاص مائة ألف ، فدخل عليه على ، والزبير ، وطلحة ، وسمد، ١٢ وعبد الرحمن بن عوف ، رضوان الله عليهم ، وكلّموه في ذلك ، وأن أبا بكر وعبر لم يفعلاه ، فقال عثمان رضى الله عنه : إنّ أبا بكر وعبر كانا يتأوّلان في (٢١٦) هذا المال ، كلّفا أنفسهما وذوى أرحامهما، وإنّى تأوّلت فيه صلة رحمى، ١٥ فقالوا : أما كان لأبى بكر وعبر قرابة وذوو رحم ؟ فقال : بلى ، ولسكن كانا يحتسبان في منع قرابتهما ، وأنا أحتسب في إعطاء قرابتي ! قالوا : فهديهما كان أحبّ إلينا من هديك ، فقال عثمان : لا حول ولا قوّة إلّا بالله العلى العظيم ، ١٨ أحبّ إلينا من هديك ، فقال عثمان : لا حول ولا قوّة إلّا بالله العلى العظيم ، مكان ذلك أوّل التفيّر عليه .

 <sup>(</sup>٩) خمسة : خس || ستة عشر : ست عشر (٢٢) وأعطى : وأعطا
 (١٣) أبا بكر : أبو بكر (١٥) كلفا : طلفا (١٦) وذوو : وذووا || بلى : بلا

وفيها تُرُوِّج عَمَّان بنت خالد بن أسد ، وزاد في للسجد ووسَّمه . وفيها تُوُوْيَّيَتْ حفصة بنت عمر ، زوج النبي ﷺ ، مع خلاف فيه .

# ذكر سنة سبع وعشرين النيل المبارك في هذه السنة :

الماء القديم أربعة إذرع وثلاثة عشر إصبعاً ، مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وخسة عشر إصبعاً .

## ما لخص من الحوادث

الإمام عُمَان رضى الله عنه ، أمير المؤمنين بالمدينة ، والعمّال بحالم، وعبد الله ابن أبي سرح على مصر ، وكذلك [قيس بن العاص](١) بحاله .

وقيل في هذه السنة كان فتح الأندلس، فتحها عثمان بن عبد الله بن الحصين من قبل عبد الله بن أبي سرح، واجتمع أهل إفريقية إلى عبد الله بن أبي سرح، واجتمع أهل إفريقية إلى عبد الله بن أبي سرح، وسألوه أن بأخذ منهم ثلاثمائة قنطار ذهباً ، على أن يكف عنهم ، فقعل ، وقبل منهم .

وكان المسلمون عشرين ألفاً ، وبلغ الفارس منهم ثلاثة آلاف دينار ، والراجل ألف دينار ، واشترى مروان الخس ، حسما تقدّم من السكلام .

<sup>(</sup>ه) أربعة : أربع [| وثلاثة : ونلنه || ستة : ست

<sup>(</sup>١٢) ثلاثائة : سلمايه | ذهبا : دهب

<sup>(</sup>١٤) عَشَرِينَ أَلْفًا : عَشَرُونَ أَلْفَ || ثلاثة : ثلاث

<sup>(</sup>١)كذا في نهاية الأرب ، ١٩ : ١٠١ ونتوح مصر ، ٩٣ ، ١٠٢، غير أنه يورد هذا الاسم على هذا النجو : قيس بن أبي العاس السهمى ، ويعده ابن عبد الحكم أول قاض استقضى عصر في الإسلام ( ص ٢٢٩ ) ، وقد ورد هذا الاسم في الأصل : العاص بن قيس

وفيها كانت غزاة معاوية بن أبى سفيان قبرص فى البحر، ومعه قاضة زوجته، وكان معه أمَّ حرام الأنصاريَّة، التى أخبر رسول الله ﷺ أثبها أوّل من يغزو فى البحر، كانت مع زوجها عبادة بن الصامت، وتوفَّيت (٢١٧) هناك، وقبرها تستستى به أهل قبرص فيسقوا.

وقيل إنّ عَمَان رضى الله عنه أوى الحسكم بن [أبى ] (١) العاص بن أميّة ، وردّه إلى المدينة في هسذه السنة ، وكان ممّن يؤدى سيّدنا رسول الله وَ الله وَ الله ويُكُلّي ، ويكى مشيته ، فاطلع رسول الله ويُكِلّي وهو في بهض حجر نسائه ، فخرج إليه رسول الله ويُكِلّي وهو في بهض حجر نسائه ، فخرج إليه رسول الله ويُكِلّي وهو أن به من هذا اللوزغة الله بن ، ثم قال له : لا تساكني أنت ولا ولدك، فغر بهم رسول الله ويُكِلِين إلى الطائف، فهو الطريد (٢) ، فيقال : إنّ عثمان كان استأذن رسول الله ويُكِلِين في ردّم ، فامّا ردّم أنكر الناس ذلك من فعل عثمان ، وهو ممّا نقموا عليه .

وفيها أيضاً ولّى الوليد بن عقبة بن أبى معيط الكوفة ، فلمّا قدم قال له ١٢ سعد (٢) : يا أبا وهب ، أمير أنت أم مأمور ؟ قال : أمير! فقال سعد : ما أدرى أحقت بعدك أم كِسْت بعدى ؟ قال : ما حمقت ولا كست ، ولكنّ القوم ملكوا فاستأثروا ، فقال سعد : ما أراك إلّا صادقاً ، فأنكر الناس أيضاً ذلك على عمّان ، حتى قال بعضهم ، وهو يزيد بن فيس الأجبى ومعقل بن قيس [الرّياحيّ] (٤) : لقد أراد عمّان كرامة أخيه بهوان أمّة محمّد .

<sup>(</sup>١و٤) قبرس: قبرس (٢) يَفْزُو: يَفْرُوا

<sup>(</sup>٨) عذيرى: عديرى | الوزعة: الوزعه

<sup>(</sup>١٠) أنكر: أنكروا (١٣) يا أبا وهب: يا با وهب

<sup>(</sup>١) انظر فيما سبق

<sup>(</sup>٢) راجع فيما سبق

<sup>(</sup>٣) يعني سعد بن أبي وقاص ، الذي كان أميرا على الكوفة

<sup>(</sup>٤) كذاني الكامل ، ٣ : ٢٨١ ، ٢٨٧ ، وفي الأصل: الرباحي

ولمّا فعل الوليد في الصلاة ما فعل جاء رجال إلى عثمان فأخبروه ، فاستقدمه فقدم . وكانا الذي شهد عليه بما صنع زهير بن عوف الأزدى ، ورجل من بني أسد ، وكان قد قصدا غرّته ، فتفقداه في صلاة العصر فلم يرواه ، فافطلقا إلى بابه ليدخلا عليه فنعهما البوّاب ، فأعطياه ديناراً ، ودخلا عليه ، فإذا هو سكران لا يعقل ، فحملاه ووضعاه في سريره ، فقاء خراً ، وانتزع زهير خاتمه من يده ، ومضيا إلى عثمان (٢١٨) فأخبراه ، فاستشار عثمان عليّا ، فقال : أرى أن تشخصه إليك ، فإذا شهد عليه وجهه [ و ] (١) حدده (٢) ، فلمّا قدم أمر عثمان بجلده ، فلم يتم أحد ، فقام على كرّم الله وجهه فجلده بدرّة يقال لها السبتية ، فا رأسان، فضر به أر بعين، فذلك ثمانون ، ويقال إنّه لم يكن بسيرة الوليد بأس ، ولكنّه كان مسرفاً على نفسه .

## وفى الوليد قال الحطيثة :

شهد الحطيئة حين يلتى ربّه أنّ الوليسد أحق بالعذر نادى وقد تمت العلم صلاتهم لأزيدكم ثمسلا وما يدري ليزيدهم خسيراً ولو قبلوا منه لزادهم على عشير فأبوا أبا وهب ولو فعلوا لقرنت بين الثّفع والوتر حبسوا عنانك إذ جريت ولو حلوا عنانك لم تزل تجري وذلك أنه كان صلّى بالناس صلاة فزاد فيها ، ثم التفت إليهم وقال:

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق

<sup>(</sup>٢) حدده : حددت الرجل : أقت عليه الحد ، لمان العرب

 <sup>(</sup>٣) كذا ق الأصل: وق ديوان الحطيثة ، بشرح ابن السكيت والسكرى ، والسجستانى،
 تحقيق نعمان أمين طه ، طبع مصطق البابى الحلبي بمصر سنة ١٣٧٨ ه (١٩٥٨ م) ، ٢٣٢ وما بعدها: وقد قضوا ، وبين الأبيات المثبتة هنا وأبيات الديوان فرق واختلاف

أتحبّون أن أزيدكم ؟ وكان ثملًا ، وولّى عبّان بعد الوليد سعيد ن العاص ، ففسل المنبر ودار الإمارة .

# ذكر سنة ثمان وعشرين

النيل المبارك في هذه السنة:

الماء القديم ثلاثة أذرع وثمانية عشر إصبعاً ، مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعاً فقط.

## ما لُخّص من الحوادث

الإمام عُمَان رضى الله عنه أمير المؤمنين بالمدينة ، والأمراء العمّال كذلك، وعبد الله بن أبى سرح بمصر والقاضى ابن قيس بحالها.

وفيها قدم عبد الله بن الزبير على عثمان بفتح إفريقية وما يليها .

وفيها تزوّج عثمان نائلة بنت الفرافصة ، وكانت نصرانيّة وأسلمت ، وقد تقدّم خبرها .

(۲۱۹) وفيها حمى عثمان رضى الله عنه الحمى ، وهو البقيع ، فحيل المسلمين ، وكان مجمل كلّ سنة على خمسائة فرس وألف بعير ، فأنكر الناس عليه الحمى ، وأنكروا عليه ما أعطاه زيد بن ثابت مائة ألف درهم من ألف ألف حلما أبو موسى الأشعرى ، قال أسلم بن أوس الساعدى ، ويقال بل قالها عبد الرحمن ابن حنبل ، أخو كلدة ، في عثمان رضى الله عنه :

أقسم بالله جهد الميرن ما ترك الله خلقا سدى

 <sup>(</sup>ه) ثلاثة : نلث | السعة : تسم
 (٩) والقاضي ابن : والعاصي بن

<sup>(</sup>١٠) الفرافصة: القرافصة

دعوت اللهين (١) فأدنيته خلافًا لسُنَّة من قد مَضَى وأعطيت مروان مُخْس العبا د ظلماً لهم وحيت الحلى وما أداك به الأشعرى من اللقء أنهبته من ترى فأما الأمينان إذ بينا منار الطريق عليه الهدى فاما أخذا درهاً غيلة ولم يصرفا درهاً في هوى

وهذا القول مردود عليه لأنّ للإمام أن يتصرّف فى مال الله تعالى بالاجهاد، وأمّا ولو أخطأ \_ والعياذ بالله \_ لم يجز فى شرع الدين الخروج عليه ولا عناده، وأمّا حمى عثمان رضى الله عنه فإنّما فعل ذلك بخيل المسلمين التى بجاهدون عليها، وإبلهم، وهو حمى رسول الله عِلَيْكَيْدٍ، وقال أكثر أهل العلم إنّه بجوز ذلك، والله أعلم.

## ذكر سنة تسع وعشرين

#### النيل المبارك في هذه السنة:

. الماء القديم خمسة أذرع وستة عشر إصبعاً ، مبلغ الزَّ الدَّه ستة عشر ذراعاً وثمانية عشر إصبعاً .

## ما لخص من الحوادث

روب الإمام عثمان رضى الله عنه أمير المؤمنين بالمدينة ، وفيها تفيرت (٢٢٠) أناس من ولاة الأنصار ، عزل أبا موسى الأشعرى عن البصرة ، ووتى عبد الله بن عامر ابن [كريز (٢)]، وجمع له جند عثمان بن [أبى] (١) العاص الثقني وعمان والبحرين،

<sup>(</sup>٦) مردود: فردود (٧) عناده: عناد (١٢) خسة: خس | ستة: ست

<sup>(</sup>۱) كتب المصنف بخطه على هامش الصفحة أمام هذا البيت: يمنى باللعين الحسكم بن أبي العاس (۲) كذا في الطبرى ، • : ١٤٨ ، وفي الأصل كرير (٣) إضافة من الكامل ، ٣ : ٧٧ ، • ٠٠

واستممل على خراسان عمير بن عثمان بنسمد، وعلى سجستان عبد الله بن [عمير]<sup>(۱)</sup> الليثي، وألحق بكل واحد من هؤلاء عدّة أعمال .

وبعث إلى الأهواز وفارس عندما نكثوا [عبيد الله ] (٢٠) بن معمر ، فسار الله عبيد الله عبيد الله عبيد الله عبيد الله وانهزم المسلمون، فسار عبد الله ابن عامر بن كريز من البصرة، فاقتتلوا، وانهزم الفرس، وفتحت خوزستان (٢٠).

وفيها رجم عثمان رضى الله عنه امرأة من حنيفة أدخلت على زوجها فولدت الستّة أشهر، فقال على عليه السّلام: إنّ الله يقول: « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » (٤) وقال فى الرضاع : « حولين كاملين » (٥) ، فالرضاع أربعة وعشرون ، والحل ستّة أشهر ، فبعث بردّها ، وجدها رجمت .

وفي هذه السنة ظهر الطمن على عثمان رضى الله عنه وتـكاتب الناس فيه ، وبلغ عثمان ذلك فخرج متوكّناً على مروان وهو يقول: إنّ لـكلّ شيء آفة ، ولكلّ نعمة عاهة ، وإنّ آفة هذه الأمّة ، وعاهة هذه المنعمة ، عتبابون طمّانون، به يظهرون ما تحتبون ، ويسترون ما تـكرهون ، طفام مثل الغمام، ينعقون أوّل ناعق وأحبّ مواردهم إليهم الكذب ، أما والله لقد نقموا على ابن الخطّاب فقمهم وأحبّ مواردهم إليهم الكذب ، أما والله لقد نقموا على ابن الخطّاب فقمهم ومنعهم ، وفعم الله أنا أعز ناصراً ، وأكثر عدداً ، فالى لا أفعل في الحق ماأشاء ، ، فقال مروان : إنّه لا يحكم بينك وبينهم إلا السيف ، فقال عثمان : اسكت فلست من أهله .

<sup>(</sup>٢) بكل : كل (٧) ثلاثون : نلثون (١٤) نقموا : نقمن || ابن : بن

<sup>(</sup>١) كذا في الكامل ، ٣: ١٠٠ ، وفي الأصل عمر

<sup>(</sup>٢)كذا في الـكامل، وفي الأصل عبد الله ، وهو تصحيف

<sup>(</sup>۳) كذا فى الأصل ، ولم يرد فى الطبرى ، ه : ه ه ، ولا فى الكامل ، ٣ : ١٠١ ، وفتحت إصطخر عنوة ، وأتى دارا بجرد . . . وسار إلى مدينة جور ، وهى أردشير خرة (٤) سور الأحقاف ، ١٥ (ه) سورة البقرة ، ٣٣٣

# ذكر سنة ثلاثين للهجــرة النبوية

#### النيل المبارك في هذه السّنة:

(٢٧١) الماء القديم أربعة أذرع وستّة عشر إصبعًا ، مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعًا ، وواحد وعشرون إصبعًا .

## ما لخُّص من الحوادث

الإمام عَمَّان رضى الله عنه أمير المؤمنين بالمدينة، والولاة بالأمصار حسما تقدّم من ذكرهم في السنة الخالية .

فيها سقط خاتم النبي عَلَيْكَيْهُ من يد عثمان في بثر أربس، وكانت قليلة الماء، فنزحت فلم يوجد .

وفيها [ أخذ ] (١) عثمان رضى الله عنه من حفصة الصحف التي كتبت أيّام مر، وأمر زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن ابن الحارث أن ينسخوها في المصاحف، وقال عثمان: إذا اختلفتم فا كتبوا بلسان قريش (٢) ، فلمّا كتبوا ردّ الصحف إلى حفصة ، وأرسل إلى كلّ مصر بمصحف وحرق ما سواه .

<sup>(</sup>۱) ثلاثین : ثلثین (٤) أربعة : أربع (ه) وواحد وعشرون : واحد وعشرین (۷) الولاة : الولا (۱۰) فنرحت : فنرفت

<sup>(</sup>١) إضافة من الكامل ، ٣ : ١١٢

<sup>(</sup>۲) وردت هذه العيارة في الكامل ، ٣ : ١١٢ على هذا النحو : إذا اختلفتم فاكتبوا بلسان قريش ، غانِمَا نزل بلسانهم

17

وفيها ذكر عن أبى ذرّ ما ذكر ، فأشخصه مماوية من الشام، وخرج أبو ذرّ وسكن الوبذة .

وفيها مات أبى بن كدب رحه الله وكان أمر رسول الله وَيَطَالِيْهِ أَن مُهْراً ٣ اللترآن عليه .

وفيها دخل على كرم الله وجهه على عثمان رضى الله عنه فخلا به ، وجمل عثمان يماتبه ، وعلى عثمان يماتبه ، وعلى عثمان يماتبه ، وعلى عليه السلام مطرق ، فقال : ما لك لاتقول ؟ فقال : إن قلت مم أقل إلّا ما تكره ، وليس لك عندى إلّا ما تحب .

## ذكر سنة إحدى وثلاثين

## النيل المبارك في هذه السّنة:

الماء القديم ذراعان وعشرون إصبعاً ، متبلغ الزيادة خسة عشر ذراعاً،واثمنا عشر إصبعاً .

## ما لخُّص من الحوادث

الإمام عُمَان رضى الله عنه أمير المؤمنين بالمدينة ، والولاة بالأمصار حسما تقدّم.

فيها كانت غزاة [ الأساودة ]<sup>(۱)</sup> ، وقتل يزدجرد ، وسار ابن [ عامر ]<sup>(۲)</sup> ، ه. (۲۲۲) إلى خراسان وفتحها ثانية .

(٦) السلام : السلم (٧) أقل : أول (١٠) خمسة : خس

<sup>(</sup>١) كذا في الطبرى ، ٥ : ٦٨ ، وهي في فتوح مصر ، ١٧٤ ، ١٨٨ : الأساود ، يقول : ثم غزا عبد الله بن سعد الأساود وهم النوبة ، فتوح مصر ، ١٨٨ ، وفي الأســـل : الأساورة

وفيها خرج قسطنطين بن هرقل فى خسمائة مركب فقهره المسلمون ، فمضى فى مركب واحد إلى صقايّة ، فسأله أهلها عن حالهم ، فأخبرهم ، فقالوا : هلكت النصرانيّة ، ثم أدخلوه الحمام فقتلوه بها .

وفيها مات أبو الدرداء ، وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما، وأبو سفيان ابن حرب ، وقد ذهب بصره ، وعبد الله بن زيد ، وهو الذى رأى الأذان (١) ، رحمة الله عليهم أجمين .

# ذكر سنة اثنتين وثلاثين النيل المبارك في هذه السنة :

الماء القديم خمسة أذرع وثلاثة أصابع، مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً
 وتسعة أصابع.

## ما ليخص من الحوادث

الإمام عثمان رضى الله عنه أمير المؤمنين بالمدينة ، وولاة الأمصار بحالهم .
 فيها كانت غزاة مماوية بن أبى سفيان [مضيق] (٢) القسطنطينية، وبصحبنه زوحته عاتكة .

١٥ وفيها مات العبَّاس رضي الله عنه ، وَكَانَ قَدَ كُفٌّ بِصره ، وَدَفَنَ فِالْبَقِيمِ ،

<sup>(</sup>١) فقهره: فقهروه || المسلمون: المسلمين (٧) اثنتين: اثنين

<sup>(</sup>٩) خسة : خس [] ثلاثة : مله [] سبعة : سبع

<sup>(</sup>۱) ذکر الطبری وابن الأثیر وفاه کل من عبد الرحمن بن عسوف وعبد الله بن زید فی حوادث سنة اثنتین وثلاثین ، الطبری ه : ۸۰ ، والکامل ، ۳ : ۱۳۳ . (۲) کذا فی الطبری ، ه : ۷۷ ، وفی الأصل : مصیف

وله تمان وتمانون سنة ، وكان إذا مر بسمر أو بعثمان وها راكبات ترجّلا إجلالًا له .

وفيها مات كمب الأحبار رحمه الله .

وفيها مات سلمان الفارسي رضى الله عنه ، ولمّا اشتدّ مرضه قال لزوجته :

آتيني فالصرّة المسك ، التي وجدتها يوم جلولاء ، غرستها في ماء و نضحتها حوله ،

وقال : ألا يأتيني زوّار ، فيجدون الريح طيّباً ولا يأكلون (١) ، ومات وهو ٢

ابن مائتي سنة وخسين سنة (٢) ، رحمه الله تمالي .

وفيها مات أبو ذر الفقارى رضى الله عنه ، وكان أمر ابنته أن تذبح شاة وتطبخها ، وقال : إذا جاء الذين يدفنوننى فإنهم قوم صالحون ، [فقولى (٢٣)] لهم : ١ أبى يقسم عليكم ـ وهو أبو ذر \_ أن لا (٢٢٣) تركبوا حتى تأكلوا ، فلما نضجت قدرها قال : انظرى هل تربن أحداً ؟قالت : رَكب ، قال: استقبلينى (٤) الكعبة ، فقملت ، فقال : بسم الله ، وجالله ، وعلى ملة رسول الله ، نم مات ، ١٠ رضى الله عنه ، فخرجت ابنته فتلقيم ، وقالت : رحمكم الله ، اشهدوا أبا ذر ا فقالوا : فعم ، وكرامة ا وكان فيهم ابن مسمود ، فبكى ، وقال : صدق

<sup>(</sup>۱) أو : ۱ (ه) ونضعتها : ونصعتها (٦) يأتيني زوار : يأتونى زوار (١١) أحدا : أحد (١٤) فبكى : فبكا

<sup>(</sup>۱) أورد الطبرى وابن الأثيرهذا القول عن أبى ذر الففارى وليس عن سلمان الفارسى -ف خبر وفاة أبى ذر على هذا النعو : « فلما حضر قال : إن الميت يحضره شهود ، يجدون الربح ولا يأكلون ، فدوق تلك المسكذ بماء ، الطبرى ، ه : ۸۱ ، الكامل ، ۳ : ۱۳٤

<sup>(</sup>٢) ينقل ابن حجر في الإصابة عن النهبي قوله عن سلمان : وجلت الأقوال في سنه كلها دالة على أنه جاوز المائتين وخمدين ، والاختلاف إنما هو في الزائد ، ثم رجمت عن ذلك ، وظهر لى أنه مازاد على الثمانين ، الإصابة ، ٢ : ٦٢

<sup>(</sup>٣)كذا في الطبرى ، ه : ٨٠ والكامل ، ٣ : ١٣٤ ، وفي الأصل : فقولوا ، وهو تصحيف

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وفي الطبرى والكامل: استقبلي بي

رسول الله وَلَيْكُونَةُ : « يموت وحده ويبعث وحده » . ففسلوه و كَفَنوه ، وصلّوا عليه ودفنوه ، وحلوا أهله معهم إلى المدينة (١) ، ودُون بالربذة ، ولا عقب له .

## ذكر سنة ثلاث وثلاثين

النيل المبارك في هذه السنة:

الماء القديم ذراعان وعشرون إصبعاً ، مبلغ الزيادة سبعة عشر و دراعاً فقط .

## ما لخص من الحوادث

الإمام عُمَان رصى الله عنه أسير المؤمنين بالمدينة ، وولاة الأمصار بحالهم عسبا تقدّم.

فيها غزا ابن أبى سرح الحبشة ، وغزا عبد الله بن سمد إفريقية ثانية حيين نقض أهلها ، وغزا معاوية حصن المرأة (٢٠) .

الله عنها حضر أهل مصر يتظلّمون من ابن أبي سرح ، فكتب إليه عنمان رضى الله عنه ينهاه ويتهدّده ، فلم ينزع ، وضرب بعض من شكاه حتى قتله ، فقدم المدينة على عنمان سبعمائة ، فنزلو المسجد ، وشكوا ما صنع بهم ابن أبي سرح إلى أصحاب رسول الله والله والله والله على من أبي طلحة فيهم ، وأرسلت إليه عائشة أن ينصفهم من عامله ، ودخل عليه على من أبي طلب كرتم الله وجهه في جماعة فقال : إنما يسألك القوم رجلاً مكان رجل ، وقد ادّ عوا دماً ، فاعزله في جماعة فقال : إنما يسألك القوم رجلاً مكان رجل ، وقد ادّ عوا دماً ، فاعزله

<sup>(</sup>٢) بالربذة : بالرنده (٥) سبعة : سبع

<sup>(</sup>۱۲) حضر : حضروا || يتظلمون : يتظلموا

<sup>(</sup>١)كذا ف الأصل ، وف الطبرى والكامل : وحملوا أهله معهم حتى أقدموهم مكة (٢) الطبرى ، ٥ : آه ٨ والكامل ، ٣ : ١٣٧ :حصن المسرأة من أرض الروم من ناحية ملطية .

واقتص لهم منه (٢٢٤) إن وجب لهم عليه حقًا بما يقتضيه القصاء ، فقال لهم : اختاروا رجلاً أولَّه عليكم ، فاختاروا محمّد بن أبى بكر الصديق ، فكتب عهده على مصر ، ووجّه معهم عدة من المهاجرين والأنصار ، ينظرون فيا بين ابن أبى سرج وأهل مصر .

# ذكر سنة أربع وثلاثون النيل المبارك في هذه السنة :

الماء القديم ستّة أذرع وتسعة أصابع ، مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاً وخسة أصابع.

الإمام عمَّان رضى الله عنه أمير المؤمنين بالمدينة .

فيها خاض الناس فى أمر عمان رضى الله عنه فأكثروا، وكاتب المنحرفين عنه للاجتماع فى أمره ومناظرته فيما نقموا عليه ، فشاور فى أمرهم ، فقال عبد الله بن عامر : اشغلهم بالجهاد! وقال ابن سعد: أعطهم المال! وقال معاوية: مر عمّالك بن عامر كُنُ منهم من قبله! وقال حمرو: اعتدل أو اعتزل، فإن أبيت فاعتزم عزماً وامض قدماً ، فردّهم إلى أعمالهم ، وأمرهم بتجهيز البعوث.

وفيها خرج عبّات رضى الله عنه وجلس على المنبر، وقال: لقد عبتم على " " الما أقررتم لابن الخطّاب بمثله، لسكن وطئكم برجله، وضربكم بيـــده، وقعم ملسانه، فدنتم له على ما أحببتم وكرهتم، وكنت حمى لـــكر()، أوطأته كم كتفى، وكفقت يدى ولسانى عنكم، فاجترأتم على أمر الله، والله لأنا أعز نفراً، وأقرب ١٨

(٧) ستة : ست || سبعة : سبع (١٢) مر : امر (١٧) حى : حا

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل، وفي الطبري، ه: ٩٧ ء الكامل، ٣: ١٥٢ : ولنت لكم

ناصراً ، وأكثر عدداً ، [ وأحرى (١) ] إن قلتُ هلم أني إلى ، ولقد أعددت لكم أقراناً ، وأفضلت عليسكم فضولاً ، وكشرت لكم عن نابى ، وأخرجت منى ما لم أكن أحبّه (٢) ، ومنطقاً (٢٢٥) لم أنطق به ، فكقوا عنى ألسنت كم وطعنكم على ولانكم ، فإنّى قد كففت عنكم من لوكان [ هـو الذي (٢) ] يكلمكم لرضيتم منه بدون مفطق هذا ، ألا ما (٤) تفقدون من حقّكم ؟ والله ما قصرت عن بلوغ ما بلغه من كان قبلى ، ولم تكونوا تختلفون عليه .

قام مروان بن الحكم فقال: إن شأنم حكّمنا والله بيننا وبينكم السيف، نحن والله وأنتم كما قيل:

، فرشنا لَـكُم أُعراضنا فنبت بكم [معارسكم(٥)] تبنون في دمن الشوك (٢). فقال له عثمان: اسكت لا سكت .

# ذكر سنة خمس وثلاثين

النيل للبارك في هذه السنة:

للماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة وعشرون إصبعًا ، مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعًا وإصبعان .

(٢) نضولا : نصولا

(١٣) ثلاثة : ثلث [] وأربعة وعشرون : وأربعة وعشرين [] سبعة : سبع

<sup>(</sup>١) في الأصل : وأجرى ، بالجيم ، وهو تصحيف ، وفي الطبري ، ٥ : ٩٧ : وأقن

<sup>(</sup>٢)كذا في الأصل ، وفي الطبرى : وأخرجتم منى خلقا لم أكن أحسنه

<sup>(</sup>٣) كذا في الطبري ، وفي الأصل : من لو كان الذي هو يكلمكم

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وفي الطبرى : ألا فما تفقدون

<sup>(</sup>٥) كذا في الطُّرى ، ٥ : ٩٨ ، والكمل ٣ : ١٥٣ ، وفي الأصلي : مغارسكم

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل ، وفي الطبري والسكامل : في همن الثري

### ذكر مقتل عثمان بن عقّان رضى الله عنه

اجتمع أهل الأمصار الثلاثة؛ وهم أهل الـكوفة، وأهل البصرة، وأهل مصر، قبل عُمان بسنة فى المسجد الحرام، ورئيس أهل الـكوفة كعب بن عبدة المهدى (١) ورئيس أهل البصرة المثنى بن مخرمة العبدى ، ورئيس أهل مصر كنانة بن بشر السكونى ثم القجيبي ، فتذا كروا أمر عثمان ، وقالوا : لا يسعنا الرضا بهذا ، وأجعوا أنهم إذا رجع كل واحد إلى مصره أن يكون رسول من شهد مكة - ١ من أهل الخلاف على عثمان - إلى من هو على مثل رأمهم من أهل بلدهم ، وأن يوافوا عثمان فى العام المقبل ، فيستعتبوه ، فإن أعتبهم ، وإلا رأوا فيه رأمهم .

فلمّا حضر الموقف خرج الأشتر النخفي إلى المدينة في ماثنين ، وخرج حكيم به ابن جبلة العبدى في مائة ، وجاء أهل مصر (٢٢٦) في أربعائة ، وقيل في خمسائة ، وقيل بل أكثر من ذلك ، وعليهم أبو عمرو ، وبديل بن ورقاء الخزاعي ، وعبد الرحمن بن عديس البلوي ، وكنانة بن بشر التجيبي ، وعروة بن شتم (١٠ . ١٢ فلمّا قدموا المدينة أتوا دار عثمان ، ووثب معهم من أحل المدينة رجال ؛ منهم عمّار بن ياسر ، ورقاعة بن رافع (١) والحجاج بن غرزية (١٠ ، وعامر بن بكر ، فحصروه الحصار الأوّل ، ودفع عن عثمان جماعة منهم : زيد بن ثابت ، ١٥

<sup>(</sup>٥) الرضا: الرضى

<sup>(</sup>۱)كذا في الأصل، وفي الكامل، ٣: ١٨٣: كعب بن ذي الحبكة النهدي (٧)كذا في الأصل، وفي الكامل، ٣: ١٨٣: كعب بن ذي الحبكة النهدي

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصل ، ولم يرد ذكره في الطبرى والكامل ، وهناك اسم مثابه له فيفتوح مصر ، ۱۱۵ ، وهو عروة بن شيم ، ولعله هــو

<sup>(</sup>٣) هو رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري ، راجع ترجمته في الإصابة ، ١ : ١٧ هـ

<sup>(</sup>٤) هـُـو الحجاج بن عمرو بن غزية الأنصارى ، راجع ترجمته في الإصابة ، ١ : ٣١٣ ( ١٩ / ٣ )

وأبو أسيد الساعدى [وكعب بن مالك] (١) بن أبى كعب مز بنى سلمة من الأنصار ، وحسّان بن ثابت .

واجتمع الناس إلى على كرّم الله وجهه وسألوه أن يكلّم عثمان ، فأناه فقال:
إنّ الناس قد كلّمونى فى أمرك ، ووالله ما أدرى ما أقـول ، وما أعرّ فك شيئًا
تجهله ، ولا أدلّك على أمر لا تمرفه ، وإنّك لتعلم ما أعلم ، وما سبقناك إلى شىء
فنخبرك عنه ، لقد صحبت رسول الله وَ وَالله عَلَيْ ، ورأيت وسمعت [ منه ] (٢) مارأينا
وما سمعنا ، وليس ابن أبى قحافة ولا ابن الخطّاب بأولى منك إلّا الحـق (٢) ،
ولأنت أقرب إلى رسول الله وَ الله وَ الله والله والله والله عنه ما لم

ينالاه ، فالله الله عثمان : لو كنت مكانى ما عنفتُك ولا أسلمتُك، ولا تعلم من جهل !

فقال له عثمان : لو كنت مكانى ما عنفتُك ولا أسلمتُك، ولا عتبت عليك

أن وصلت ، نشدتك الله ، ألم بول عمر المفيرة بن شعبة وليس هناك ؟ قال : نعم!

قال : أفلم يول معاوية ؟ قال على " : إن معاوية كان أشد خوفاً وطاعة لعمر من

يرفأ (٥) ، وهو الآن يدبر الأمور دونك ، ويقطعها بغير علمك ، ويقول للناس :

هذا بأمر عثمان و يَبْلُفُك فلا تنكر .

١٥ ثم خرج (٢٢٧) فصمد عثمان الغبر ، فقال بعد حمد الله سبحانه والصلاة على

<sup>(</sup>٦) ما رأينا : ما رينا (١٢) يول : يولى

<sup>(</sup>۱) الإضافة من الاستيعاب ، على هامش الإصابة ، ٣ : ٢٨٦ ، راجع أيضاً الطبرى ، ه : ١١٠ ، والكامل ، ٣ : ١٦٢ ، وقد صحح المصنف هذا الاسم بعد ذلك في الصفحة النالية

<sup>(</sup>٢) إضافة من نهاية الأرب ، ١٩: ٧٠

<sup>(</sup>٣) كذا فى الأصــل ، وعبارة كل من الطبرى ، ٥ : ١٦ ، والــكامل ، ٣ : ١٥١ ، ونهاية الأرب هي : ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من الخير منك

<sup>(</sup>٤) يرفأ هو غلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، انظر فيما سبق

نبيّه \_ ثم قال ذلك السكلام المقدّم ذكر والذى أوله: إنّ الحكلّ شيء آفة، والحكلّ أمر عاهة (١).

ورُوى أنّ عَمَان أتى عليّا فقال له : بابن عم ، إن قرابتى قريبة ، وحقى عظيم ، وإنّ القوم فيما بلغنى أجمعوا على قتلى ، وأنا أعدلم أن لك عند الناس قدراً وهم يسمعون منك ، وأحب أن تردّهم ، وأنا أصير إلى ما تشير به وتراه ، ولاأخرج عن أمرك ولا أخالفك ، فركب على عليه السلام ومعه سعيد بن زيد بن عرو ابن نفيل ، وأبو الجهم حذيفة العدوى ، وجبير بن مطعم ، وحدكم بن حزام ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحن بن عتاب بن أسيد [وأبو أسيد] (٢) الساعدى ، وزيد بن ثابت ، وحسّان بن مالك ، وعبد بن مالك ، وعبد بن مسلمة ، في كلّموهم ، فرجعوا إلى مصرهم .

ثم لم ينشبوا حتى رجعوا وادَّعوا أموراً أقسم عُمَانَ أنَّه لم يُعلمها .

وكان مروان يأتى عثمان فيقول: إنّ عليًّا يؤلّب عليك الناس ، فإذا سمـع ١٠ عثمان ما يقوله مروان يقول: اللّهم إنّ عليًّا أبى إلّلا حبّ الإمارة ، فلا تبارك له فهما .

ولمّا نزل المصر يون بذى خشب ، بعث عثمان إليهم محمّد بن سلمة ، وجابر المن عبد الله فى خسين من الأنصار، ولم يزالوا بهم حتى ردّهم ، فرأوا بعيراً وعليه ميسم (٢) الصدقة ، وعايمه غلام لعثمان ، معه كتاب فيه : أن اقتل فلاناً وفلاناً ،

<sup>(</sup>۱۷) كتاب : كتابا .

<sup>(</sup>١) انظر فـيما سبق (٢) إضافة من الطبرى ، ٥: ١١٠

<sup>(</sup>٣) الميسم : المكواة أو الشيء الذي يوسم به الدواب ، لسان العرب

فرجموا إلى عثمان فحصروه ، ولمّا أحاطوا بداره فى المرّة الأولى أشرف عليهم عثمان رضى الله عنه فقال : ما الّذى نقستم على ؟ فإنّى معتبكم ، ونازل عند محبّتكم .

فقالوا: زدت في الحمي لإبل الصدقة على حمى عمر .

قال: لأنَّ ذلك زاد في ولايتي ، فزدت لها .

قالوا: فإنَّك لم تشهد بدراً.

قال (٢٣٨) : لأنَّ رسول الله ﷺ خلفني على ابنته .

قالوا: لم تشهد بيعة الرضوان .

• قال : إِنَّمَا كَانَتَ مِن أَجِلَى ، بِمثنى رسول الله وَلِيْظِيَّةٍ وصَّفَقَ بيده ، وشماله خير من نميني .

قالرا : فررت يوم الرّحف.

قال : إنَّ الله سبحانه عفا عن ذلك .

قالوا: ضربت أبشارنا، ووليت علينا سفهائنا، وسيّرت خيارنا.

قال : إيَّمَا سيَّرت من سيِّرت مخالة الفتنة ، فمن مات منهم فودوه ، واقتصُّوا

منى لمن ضربته ، وأمّا عمّالى فن شأم عزله عزلتموه ، ومن شأم إقراره فأقرّوه .
 قالوا: فمال الله الذى أعطيته قرابتك ؟

<sup>(</sup>٩) يعثني: يعتني (١١) قالوا: قال

والله ما زنيت في جاهليّة ولا إسلام ، ولا قتلت نفساً بغير حقّها ، ولا ابتغيت بديني بدلًا منذ هداني الله عز وجل للإسلام ، ولا والله ما وضعت يدى على عورتى مذ بايعت بها رسول الله و الله علي الكراماً ليده .

فلما قال لهم ذلك رجع حلماؤهم على سفهائهم ، ولم يقلع بعضهم ، فنفذ عثمان إليهم المغيرة ، فقالوا : ارجع يا فاسق ، ارجع يا أعور ا فففذ عثمان هروبن العاص ، فقالوا : ارجع يا عدو الله ، لا سلم الله عليك ، ارجع يا بن النابغة ، فلست عندنا بأمين ولا مؤتمن ا فقال لهم ابن هم : ليس لهم إلّا على ، فبعث إليه ، فأتاه فقال : يا أبا الحسن ، اثب القوم ، فادعهم إلى كتاب الله وسنّة نبيّه ، قال : نعم ، إن أعطيتني عهد الله وميثاقه على أن تغي لهم بما أضمنه عنك ، ففعل .

فلمّا أتاهم قالوا له : وراءك ، وراءك ، قال على: بل أمامى، تعطون ماتحبّون: كتاب الله ، والعتبى (٢٢٩) من كلّ ما سخطتم ، فرضوا ، وأتى معه أشرافهم حتّى دخلوا على عثمان، وكتب بينهم كتاب ، وشهد فيه عبد الله بن عمر، والزبير، وطلحة ، وغيرهم ، وذلك في ذي القعدة سنة خمس وثلاثين .

وأشار على عليه السلام على عثمان رضى الله عنه أن يصد المنبر ويعتذر ، فصمد فقال: سمعت رسول الله والسلام على عثمان رضى الله عنه أن يصد فقال: سمعت رسول الله والسلام والسلام والسلام والله أو الله والسلام والله أو الله المن الله مذهب إلا إليه . أو أمة لا تبعته ، وما عن الله مذهب إلا إليه .

<sup>(</sup>ه) يا أعور : ياعور (٧) إلا : إلى (٨) يا أبا الحسن : يابا الحسن

<sup>(</sup>۱۰) وراءك : وراك (۱۳) و ثلاثين : وثلثن

<sup>(</sup>١٦) فلمأتني : فليأتيني || ردني : ردوني

فَسُرَ النَّاسَ بَقُولُهُ ، ثُمَ جَاءً مَرُوانَ [ فَرْجَرَ ] ( ) النَّاسَ ، وردَّهُم عَنَ بَابِهُ ، ولم يزل بشمَانَ يَفْتُلُهُ فَي الذروة والغارب ، حتى لفته عن رأيه .

فلمّا كانوا بإيلة وجدوا الكتاب (٢) ، وكان مروان كتبه على لسان عنمان، ولهو كان كاتبه ، فرجهوا عودهم على بدئهم ، وأروه الكتاب ، فدخل به على عثمان ، فقال : أمّا الخطّ فخطّ كاتبى ، وأما الخاتم فهلى خاتمى ، فقال على : فمن تتهم ؟ قال : أمّهم كاتبى وأمّهمك ، فخرج على عليه السلام مفضباً ، وهو يقول : هو أمرَ ك ، ثم جاء المصريون ، فحلف أنه لم يكتب ولم يأمر ، فقالوا : هذا أشر يكتب عنك بما لا تعلم ؟ ما مثلك يلى أمور المسلمين ، فاخلع نفسك من الخلافة . قال: ما أنزع قميصاً قدصنيه الله سبحانه ، فحصر عند ذلك الحصار النانى ، وأجلب عليه محمد بن أبى بكر الصّديق ببنى تيم .

ولمّا حلف عثمان صدّقوه ، وعلموا أنّه لا يحلف بباطل ، إلّا أنّهم قالوا : لن 
برأ حتى تدفع إليها مروان ، ولمّا حاصروه، ومنموه المـاء ، أشرف عليهم فقال: 
أفيكم على ؟ قالوا لا، فقال : أفيكم سمد ؟ قالوا : لا ، فسكمت ، ثمّ قال : ألا 
أحد يسقينا ماء ؟ فبلغ ذلك عليًّا ، فبعث إليه بثلاث قرب (٢٣٠) مملوءة ماء ، 
م حرح بسببها عدّة من موالى بنى هاشم وبنى أمية حتى وصات إليه ، وما كادت 
قصل إليه

<sup>(</sup>٢) يفتله: بفتله (٩) فجصر: فحصره

<sup>(</sup>١) في الأصل : زير ، والزجر : المنم والنهي والانتهار ، لسان العرب

<sup>(</sup>٢) وردت بهامش هذه الصنحة إضافة بخط المصنف نفسه : وذلك أنه وجد في الكتاب بقتل محمد بن أبي كر وغيره ، وهم عدة أهل مصر ، ولم يشعر المصنف بإشارة تدل على موضع إضافة هذه الجلة ، ويبدو أنه جمل هذه الجلة بمثابة ماشية توضيعية ة ولم يشأ إضافتها إلى النص

ثم أشرف عُمان رضي الله عنه يوماً على النَّاس من داره وهو محصور ، فقال: ائتونى بصاحبيكم الَّلذين ألَّباكُم على ، فجيء مهما كأنَّهما حماران ، فقال : أنشد كما الله ، هل تعلمان أنّ رسول الله عَلَيْكَة قدم المدينة وليسمها ماء مستعذب ح إِلَّا بَثْرَ رَوْمَةً ، فقال : ﴿ مِن يَشْتَرَى بَثْرَ رَوْمَةً ، فيجعل داوه فيها مع دلاء المسلمين بخير له منها الجنة ؟ » ، فاشتريتها من صلب مالى ، قالا : اللَّهم نعم ، قال : فعلام تمنعونني أن أشرب من ماثها ، وأنطر على الماء الملح؟ ثم قال : أنشــــــكما الله ، هل تعلمان أنَّ المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله عَيْمِاللَّهِ : « من يشترى بقعة آل فلان ليزاد في المسجد بخير منها الجنة ؟ » ، فاشتريتها من صلب مالى ، قالا : اللم نهم، قال : أنشدكما الله ، هل تعلمان أنّ رسول الله عِلَيْكِيُّ كان على [ أحد (١) ]، أو على حراء ، فتحر "ك الجبل حتى تساقطت حجارته إلى الحضيض ، فر كضه برجله وقال : ﴿ اسكن ، فما عليك إلَّا نهيَّ أو صدِّبق أو شهيد » ، وفي رواية أنه قال ذلك في المسجد ، وفيه على والزبير وطلحة وسعيد ، وقال فيه (٢) : هــل ١٢ تعلمون أنَّ رسول الله عَلَيْلَيَّةٍ قال : « من ابتاع مربد آل فــلان ؟» فابتعته بهشرين أَلْفًا ، فهل علمتم أنَّ أحداً مُنسع أن يصلِّي فيه غيرى ؟ وقال فيه : هــل تعلمون أنَّ رسول الله ﴿ يَكُلُّنُّهُ نظر في وجوه القوم فقال : ﴿ من جَهْرَ هُؤُلاء؟ ﴾ • ﴿ يعنى جيش العسرة ـ فجهزتهم حتى لم يفتقدوا عقالًا ولا خطاماً، فقالوا: اللَّهم نعم. وتم الحديث.

 <sup>(</sup>۱) كذا فى مسند أحمد بن حنبل برواية سعيد بن زيد: حراء أو أحد: ١ : ١٨٨ ،
 وبرواية أبى هريرة: حراء ، ٢ : ٣١٩ ، ورواية أنس بن مالك : أجد ، ٣ : ١١٢ ،
 ورواية سهل بن سعد: أحد ، ٥ : ٣٣١ ، أما فى الأصل : بثيرا ، تصحيف

 <sup>(</sup>۲) لعل الضمير في : فيه يعود على الحديث الذي دار بين عثمان رضى الله عنه والرجلين
 اللذين دعاهما ليحدثاه

ولمّا اشتدّ حصار عثمان قال له سمید بن الماص : أنا أشیر علیك أن تحرم وتلبی ، وتخرج فتأتی مكّه ، فلا بمرض لك ولا یقدم علیك ، فبلغمم (۲۳۱) ذلك فقالوا : والله لئن خرج لا فارقناه ، حتی يحكم الله بيننا وبينه .

م كتب عثمان إلى عبد الله بن عامر بن كريز ومعاوية ، وأعلمها أن أهل البغى والعدوان عدوا عليه وأحاطوا به ، وهم يطلبون قنله أو خلعه ، وأ، رهما أن ينجذاه برجال ذوى بأس ونجدة ورأى ، فوجه إليه ابن عامر مجاشع بن مسعود السلمى فى خسمائة ، ووجه إليه معاوية حبيب بن «سلمة الفهرى فى ألف قارس ، وبلغ أهل مصر ومن معهم من أهل العراق المحاصر بن له فعاجلوه .

ويقال: إنّ معاوية أمده بأربعة آلاف مع يزيد بن أسد بن كريز البجلى ، فتلقاه الناس بمقتل عثمان، فرجع وقال: لو دخلت المدينة وعثمان حى ما تركت بها محتلًا إلّا قتلته، لأنّ الخاذل والقاتل سواء.

١٢ وكان أشار الغيرة على عثمان أن يأمر مواليه ومن معه بالدخول في السلاح ففعل ، ثم أمر مواليه بإلقاء السلاح والانصراف عنه .

فقال الوليد بن عقبة بن أبي مميط:

ه ١٥ وكف يديه مم أغلق بابه وأيقن أنّ الله ليس بغافل وقال لأهل الدار لاتنتلوهم عفا الله عن كل امرى لم يقاتل في مكيف رأيت الله ألقي عليهم الم مدارة والبغضاء بعد التواصل وكيف رأيت الخير أدبر بعده عن النّاس إدبار المخاض الحوامل

وانتدب لنصرة عثمان قطن بن عبد الله بن الحصين الحارثي ، فقال له عثمان رضى الله عنه : انصرف مجموداً راشداً ، وأنا أكامِم إلى الله عز وجل ، ولا

<sup>(</sup>A) المحاصرين: المحاصرون (١١) سواء: سوى (١٦) عفا: عني

أقاتلهم ، فإنّ ذلك أعظم لحجّ عليهم ، فكان يقول : وددت والله لو قتلتُ مع عُمان .

وقال أبو هريرة لعثمان رضى الله عنه: أنفرجهم عنك بالضرب؟ فقال: لا، ت إنّك إن قتلت رجلًا واحداً فكانّما قتلت الناس جميعاً .

ودخل زيد بن ابت على عنمان ، فقال: إنّ الأنصار بالباب يقولون إن شئت كنّا أفصار الله مرّ تين ، فقال عنمان : أمّا القتل فلا .

وقال عثمان لأصحابه: أعظمكم عنّي غناء من كفّ يده وسلاحه .

وقال عثمان: من رأى لنا سمماً وطاعة فليلق سلاحه ، فألقى الناس أسلحتهم إلّا مروان بن الحسكم ، فإنّه قال : وأنا أعزم على نفسى ألّا ألقى سلاحى ، ه قال أبو هريرة : كنت فيمن أقسم عليه عثمان ، فألقيت سلاحى فما أدرى من أخذ سيني .

وجاء عبد الله بن الربير لينصر عثمان، فقال له أنشد الله رجلًا أراق في دماً، ١٢ وكان فى الدار مع عثمان سبمائة رجل، منهم الحسن، والحسين، وعبد الله ابن الربير.

وأمّر عثمان ابن الزبير على الدار ، وقال : من كانت لى عليه طاعة فلقطع ١٠ ابن الزبير ، وجاءت أمّ حبيبة بنت أبى سفيان زوج النبى وَاللّهُ بإداوة (١) فيها ماء إلى عثمان وهو محصور ، فَمُنهِ عت منه ، فقالت: إنّه كان المتوتّى لوصايانا وأمر أيتامنا ، وإنّى أريد مناظرته ، فأذنوا لها ، فأعطته الإداوة (٢).

<sup>(</sup>٧) غناه: عناه (١١) أخذ: احد (١٧) لوصايانا: لوصاينا

<sup>(</sup>١) الإداوة: الاناء

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصل ، وهـــو يخالف ما في الطبرى ، ه : ۱۲۸ ، والــكامل ، ٣ : ١٧٣ عن محاولة أم حبيبة الدخول على عثمان رضي الله عنهما

وقال أسامة بن زيد لعلى بن أبى طالب كرم الله وجه : أنت والله أعز على من سمعى وبصرى ، فأطعنى ، واخرج إلى أرضك بينبع ، فإن عثمان إن قتل وأنت بالمدينة رُمِيت بدمه ، وإن أنت لم تشهد أمره لم يعدل الناس عنك ، فقال ابن عباس لأسامة : فإ أبا محمد ، أيطلب أثر بعد عين؟ أبعد ثلاثة من قريش ينبغى لعلى أن يعتزل ؟ وصلى على على علي عليه السلام بالناس يوم النحر وعثمان محصور ، فكتب إليه عثمان ببيت المزق :

(٢٣٣) فإن كنتُ مأكولاً فكن خير آكل

وإلاَّ فأدركني ولما أمزَّق

وهذا البيت للممزِّق الشَّاعر وبه ستمِّي ممزَّقًا ، وإنما اسمه شأس .

ولمّا اجتمعت طوائف الأنصار في المدينة ، خرج عثمان يوم جمعة ، فلمّا صدل المنبر قام رجل مصرى فشتمه وعابه ، فالتفت عثمان يمينًا وشمالاً ، ينظر هل ينكر عليه أحد ، فلم يتكلّم أحد ، وقام جهجاه بن سعيد الغفارى ، فقال مثل ذلك ، وانتزح من عبّان عصاكانت في يده، فكسرها على ركبتيه ، وكانت عصا رسول الله وانتزح من عبّان عصاكانت في يده، فكسرها على ركبتيه ، وكانت عصا رسول الله وانتزح من عبّان عماكانت في يده، فذلك الأكلة في ركبتيه ، فما منعه أحد ، فقام عمان فتكلّم كلمات يسيرة على دهش شديد ، وصلى صلاة خفيفة، ثم حف به بنو أمية ومواليه ، حتى دخل داره ، فحصروه .

واجتمعت الأنصار إلى زيد بن ثابت ، فقالوا: ما ترى ؟ قال : إنّ كم نصرتم ١٨ رسول الله وَيُطْلِيّهِ مرّة ، فانصروا خليفته تكونوا أنصار الله مر ثين ، فرّد عليه رجل قوله ، فقال عبد الله بن سالام : الله الله في دم هذا الرجل ، فوالله ما بقى من

<sup>(</sup>٤) يا أبا : يابا (٩) شأس : شاش (١٣) عصا : عصى

<sup>(</sup>١٥) وصلى : وصلا

أجله إلاّ اليسير ، فدعوه يمت على فراشه ، فإنكم إن قتلتموه سُلّ عليكم سيف الله المفمود ، فلن يغتمد حتى يقتل منكم خسة وثلاثون ألغاً .

ولَّمَا بلغ علميًّا عليه السَّلام أنَّهِم يريدن قتل عثمان رضي الله عنه قال : إنَّمَا أردنا قيْل مروان ، فأمَّا عَمَان فلا والله ، وبعث بابنيه الحسن والحسين عليهما السَّلام وقال: اذهبا بسيفيكما ، فقوما على باب عثمان ، ولا تدعا أحداً يصل إليه! وبعث الزبير أبنه عبد الله ، وبعث عدّة من المهاجرين والأنصار أبناءهم ، فمنعوهم ٣ من الدخول إلى عمَّان ، فأصاب الحسين سهم فاختضب بدمه ، فلمَّا رأى النَّاس مِا بالحسين (٢٣٤) من الدم ، وشُجَّ من أبناء المهاجرين محمد بن طلحة، وشجَّ قنبر وأصاب مروان سهم، قالوا : والله لثن رأت بنوهاشم الدماء على وجه الحسين لتوصين له ، ولتكشفُّن عن عثمان ، ولتبطلنُّ مانريد ، ولـكن مرُّوا بنا حتى نتسُّور عليه الدار فنقتله، من غير أن يشعر بنا أحد ، فتسوَّر عليه ثلاثة : سودان ورومان المانى ومحمَّد بن أبى بكر الصدِّيق ، فقيل : لم يـكن محمَّد بن أبى بكر ، وإنماً رجل من بني أسد بن خزيمة ، وقيل : رجل من أهل مصر ، يقال له : جبلة ابن الأيهم ، وجاء رافع بن مالك الأنصارى ، ثم الزرقى ، لباب عثمان ، فأرسل فيه نارًا ، فأشعلها في أحد الجانبين فاحترق ووقع ، ودنع الناس الباب الآخر ، ثم اقتحموا الدار ، وقال عدى بن حاتم : اقتلوه ، فإنَّه لا يحيق (١) فيه عتاب ، وتهيأ مروان ثلقتال في جماعة ، فنهاهم عثمان ، فَبْتُلُهُ كَمَانَة بن بشر بن غياث التتجيبيّ وقُتُل عمرو بن الحق الخزاعي .

وأوتل من أدماه نيار بن عياض الأسلى ، وكان بالمدينة نياران ؟ أحدهما

<sup>(</sup>٨) بالحسين : بالحسن (١٥) نارا : نار (١٩) أدماه : دماه

<sup>(</sup>١) حاق يحيق ، أى لزمه ووجب عليه ، لسال العرب

نيّار الخير ، والآخر نيّار الشرّ ، وهو هذا الذي أدمى عثمان رضى الله عنه أو لاً .

وقال عبد الله بن سلام: أنيت عثمان وهو محصور ، فقال: مرحباً باأخى، رأيت رسول الله ويُطلقه في هذه الليلة ، فقال لى : ياعثمان ، حصروك ؟ قلت : نعم! قال : فأدلى دلواً فشربت حتى روبت ، وإتى لأجد برد الماء بين ثدبي وكتني ، ثم قال : إن شئت أفطرت عندنا ، وإن شئت دعوت الله فنصرت عليهم ، فاخترت أن أفطر عندهم ، فقتل ذلك اليوم وكان صائماً .

ويقال إنّه رأى رسول الله وَ الله وَ الله عَلَيْ ، وأبا بكر ، وعمر ، وروى أنه قال : رأيت رسول الله وَ الله عَلَيْ في النام ، (٢٣٥) فقال : أنت شاهد فينا الجمعة ، فقتل يوم الجمعة قبل الصلاة ، في ذلك اليوم الذي رأى فيه رسول الله وَ الله عَلَيْ ، وقام عَمَان من ساعته ، فلبس سراويله ، وما لبسما في جاهليّة ولا إسلام قبل ذلك اليوم ، من ساعته ، فلبس سراويله ، وما لبسما في جاهليّة ولا إسلام قبل ذلك اليوم ، وما وما بين يده ، فقحرتم به من الفتنة ، فقتل رضى الله عنه وهو بين يده .

(١) أدمى: ادما (٣) يا أخى: ياخى (١١) لبسها: لبسه

<sup>(</sup>١) في لسان العرب: الشفر ، بالضم: شفر العين ، وهو ما نبت عليه الشعر ، وأصل منبت الشعر في الجفن ، والجمع أشفار ، وفي الأصل: شفار ، تصحيف

ويقال إن عثمان رضى الله عنه أخذ يوم الدار الحربة ليقاتل بها ، فنودى من السماء: مهالاً فا عثمان . فرماها من يده ، ورفع كنانة بن بشر التجيبي هموداً من حديد ، فضربه على جبهته فخو لل الأرض ، وضربه سودان المرادى بالسيف ، حلانت أول قطرة قطرت من دمه على المصحف ، على قوله تمالى: « فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ه<sup>(1)</sup> ، ودخل رومان عليه وفى يده خفجر ، فقال له : على أى دين أنت فإ نمثل ؟ فقال : لست بنمثل، ولكني عثمان ، فقال : على أى دين أنت ؟ فقال : على ملة إبراهيم حنيفاً مسلماً ، وما أنا من المشركين ، وقعد همرو ابن الحق على صدره فوجأه (٢) تسع وجآت بمشاقص كانت معه ، وجاء على عليه السلام مستمجالا ، حتى دخل على امرأة عثمان فقال لها : من قتله؟ قالت : لا أدرى دخل عليه رجلان لا أعرفهما إلا إذا أريتهما ، وكان محد بن أبى بكر معهما .

(٢٣٦) قال: ولمّا رآه عثمان قال: لو رآك أبوك لساءه مكانك منى،

فتراخت يده عنه ، فخرج تاثباً ، وكان يقول : والله ما قتاته ولا أمسكته ، وقتله ١٢ الرجلان ، وصرخت امرأته ، فلم يسمع صراخها لمداكان فى البيت من الجلبة والفوير (٣) ، فصدت سطح الدار وقالت : قتل أمير المؤمنين ! فدخل الحسن والحسين عليهما السلام فوجداه مذبوحًا .

وروى أنّه لمّا دخلوا على عثمان قامت امرأته فأدخلته بينها وبين ثيابها، وكانت جسيمة، فأدخل رجل من أهل مصر سيفًا مصلتًا بينها وبين ثيابها،

 <sup>(</sup>٨) وجآت : وحيات (١٠) إذا أربتهما : إذا ربتهما .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، ١٣٧

<sup>(</sup>٢) وجأ : الوجأ اللكن ، لسان العرب

<sup>(</sup>٣) الغوير : تصغير غار ، والغار : الجماعة من الناس ، والحيل المغيرة ، لسان للمرب

وكشفت عورتها ، فقبضت على السين ، فقطع أصابعها ، فقالت لفلام لعثمان : أعتى على هذا الفاسق ، فضر به الفلام ، فقتله

وبلغ عليًا الخبر فجاء وطلحة وسمد ، وجاء أهل المدينة وقد ذهبت عقولهم لتلك المصيبة ، فاسترجع المناس ولطم على الحسن ، ودفع فى صدر الحسين ، وشتم محمد بن طلحة ، ولمن ابن الزبير .

وقاتل دون عُمَان فى ذلك اليوم ثلاثة نفر ، فَقَتَلُوا مَمَه ، وهم : عبد الله بن وهب بن زمعة بن الأسود ، وغبد الله بن عوف ، وعبد الله بن عبد الرحمن ابن العوام بن خويلد .

و ولمّا عاد على عليه السّلام إلى منزله وهو غضبان ، جاءه الناس بهرعون إليه ويقولون: أنت أمير المؤمنين! فقال: ليس هذا إليكم ، إنّما ذلك إلى أهل بدر، فن رضوا به فهو الخليفة ، فأتاه أهل بدر ، فقالوا: ما نرى أحداً أحق بها منك، وسيأتى ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

قال أبوقلابة: دخلت فندقاً بالشام فإذا رجل مقطوع اليدين والرجاين، أعمى، ملتى على وجهة ، ينادى : يا ويله ، المغار! فأتيته ، فسألته عن حاله ، قال : كنت ورد فيه فيه ورد فيه فيه فيه وصل إليه ، والما وال

<sup>(</sup>٩) إليكم: عليكم (١٦) فلطمتها: فلطمتها

<sup>(</sup>١) يى: به

فوالله ما بقى إلّا النار ، قال أبو قلابة : فهمت أن أطأه برجلى ، ثم قلت : بُمْدًا للهُ وسحقاً .

ولمّا وقعت ضربة على يد عثمان رضى الله عنه فقطعتما ، قال عثمان : أما والله ٣ إنّم الأوّل يد خطت المفصل .

ودعت عائشة رضى الله عنها على أخيها محمّد بن أبى بكر بما ارتكب من عثمان، وقالت: اللهم افتل مذّم قصاصاً لعثمان، وارم الأشتر بسهم من سهامك لايشوى، وكان الأشتر ممّن ألب على عثمان، وأجلب عليه، وأرد عمّاراً محفرته في عثمان، فأجاب الله دعاءها في جميعهم.

وبقى عثمان فى بيته مقتولًا يومين أو ثلاثة، وقيل بل يوماً وليلة ، حتى حمله ، أربعة رجال ، منهم جبير بن مطعم ، وامرأة ، ولمّا جاءوا ليصلّوا عليه منعوهم ، فقال أبو الجهم : إن لا تدعونا فصلّى عليه فقد صلّت عليه لللائكة ، ثم صلّى بهم جبير بن مطعم ، وحملت أمّ البنين بنت عيينة امرأة عثمان السراج بين أيديهم ، حجير وحمل عثمان على باب من جريد ، ولقيهم قوم فقاتلوهم حتى طرحوه ، فجاء عمير ابن ضابىء البرجى ، فتوطّأ بطنه وهو يقول : ما رأيت كافراً ألين بطناً منه ، وكان أبوه ضابىء اندس ليتوجّأ عثمان، ويفتك به ، ففطن به ، فبسه عثمان فقال ، وهو محبوس :

(۲۳۸) همت ولم أفعل وكدت وليتني

<sup>(</sup>٧) ألب: اللب (١٠) أربعة أربع | إجاءوا: جاو

وكان عير بن ضابي، ممن شهد الدار ، وقر عه الحجّاج بدلك حين قتله ودفن عثمان رحه الله وأرضى عنه في حش كوكب ، وهو نخل لرجل يقال له كوكب ، والحش : البستان ، وكان عثمال كثيراً ما يمر بحش كوكب فيقول : سيدفن في هذا المكان رجل صالح ، وكان عثمان قد اشتراه وزاده في البقيع، وهو أول من دفن فيه ، وهي مقيب برة بني أميّة إلى آخر وقت ، وصلّى عليه للسور ابن مخرمة .

ولمّا مُنِے من دفن عثمان قالت أمّ حبيبة \_ زوج النبى وَكَيْكِيْرُة \_ وهى واقفة بباب المسجد: ليخلّن بيننا وبين عثمان ، أو لأ كشفن ستر رسول الله وَكَيْكِيْرُةِ .

وقتل رضى الله عنه يوم الجمعة، لثمانى عشرة ليلة خلت من ذى الحجّة ، سنة خمس وثلاثين هجر ية ، ودفن ليلًا بين المغرب والعشاء ، وهو يومثذ ابن اثنتين وثمانين سنة .

۱۲ وكانت خلافته اثنتى عشرة سنة ، غير اثنى عشر يوماً ، وهو الصحيح ، وكان مقتله على رأى إحدى عشرة سنة ، وأحد عشر شهراً ، وثمانية عشر بوماً من مقتل عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ، وقبل صلاة العصر فى رواية ، وفى أخرى من قبل صلاة الجمة ، والله أعلم .

ولمّا جاء الصارخ بقتله قال على عليه السّلام ومدّ بده: اللهم إنّى أبرأ إليك من دم عثمان! قال إسحاق بن على: أعيذ عليًّا بالله أن يكون قتل عثمان، وأعيذ ممان بالله أن يكون على قتله .

وهذا ينظر إلى قول النبي عَلَيْتُهُ : ﴿ أَشَدُّ الناسِ عَذَابًا يوم القيامة من قتل

<sup>(</sup>٣) ما: مما (٩) لنماني عشرة : لثمان عشرة

نبيًا، أو قتله نبى ، ، وهو بمينه قول الآخر: (٢٣٩) كان عثمان أتقى لله أن يقتله على ، وكان على أتقى لله أن يقتل عثمان .

وانتهبوا داره، وقالوا: كيف يحلّ لنا دمه، ولم يحلّ لنا ماله؟ فقالت امرأته: به لصوصُ والله ، ما الله أردتم بقتله ، ولقد قتلتموه صوّاماً قَوّاماً ، يقرأ القرآن في ركمة ، قال الشّاعر :

لعمر أبيك فلا تـكذبن لقـد ذهب الخير إلّا قليلا لقد فتن الناس في دينهم وأبقى ابن عفّان شرًّا طويلا حسّان بن ثابت برثى عثمان ، فقال :

أبكى أبا عمرو لحسن بلائه أمسى رهيناً فى بقيع الغرقد وكأن أصحاب النّبي هشيّة بُدن تنحّر عند باب المسجد الوليد بن عقبة يرثى عثمان ، ويهدّد ، ويقول :

بنی هاشم ردوا سلاح ابن أختکم ولا تنهبوه لاتحل مناهبه بنی هاشم ردوا سلاح ابن أختکم ولا تنهبوه لاتحل مناهبه فهم قتلوه کی یکونوا مکانه کاغدرت یوماً بکسری مراذبه بنی هاشم کیف العداوة بینفا وعند علی سیفه وجنائبه وقال حسّان :

صبراً جميلاً بنى الأحرار لاتهنوا قد بنفع الصبر فى المكروه أحيانا الميت شعرى وليت الطير تخبرنى ماكان شأن على وابن عفانا (١)

<sup>(</sup>۱) أشار ابن عبد البرق الاستيماب إلى أن أهل الشام زادوا في أبيات حسان هـذه بعض الأبيات لم ير وجها لذكرها، راجع الاستيماب ،على هامش الإصابة ، ٣: ٨٢ ، وذكر ابن الأثير ، ٣ : ١٨٩ ، أن ابن عبد البر إنما يدى بذلك هذا البيت نفـه ، وهو الذى ذكر فيه على ، وانغار أيضا : ديوان حسان بر ثابت ، تحقيق سيد حنفي حسنين ، طبع مصر، ٢١٦ ، ٢٩٧٤

لتسمهن وشيكاً في ديارهم الله أكبر ، واثأرات عثمانا قلت : وهذا الديت النّاك ليس لحسّان ، وإمّا استشهد به ، وقد قيل قبل الإسلام بزمن طويل ، ذكر ذلك عبد لللك بن هشام في كتاب التيجان : ملوك التبابعة من حير(١) ، والله أعلم

ومن الأبيات :

من سرّه الموت عرفاً لامزاج له فليأت مأدبة في دار عثمانا<sup>(۲)</sup> ضحّوا بأشمط عنوان السجود له يقطّع الليل تسبيحاً وقرآنا ويقال إنّ البيت الأخير العمران بن حطّان السدوسي ، والله أعلم. وقال حــّان :

قتاتم ولى الله فى وسط داره وجثتم بأمر جائر غير مهتد ولا ظفرت أيمان قوم تعاونوا على قتل عثمان الرشيد المسدد القاسم بن أمية بن أبى الصلت بقول :

لممرى لبئس الدِّبح ضحيتم به وخنتم رسول الله في صاحبيه ليلى الأخيليّة تمزى معاوية وتقول:

قُتُلِ ابنُ عنّان الإما مُ وضاع أمر للسلمينا وتشدّنت سبل الرشا د لصادرين وواردينا فانهض مُعاوى نهضةً تشفى سها الداء الدفينا أنت الذي من بعده تدعى أمير المؤمنينا

14

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد عبد الملك بن هشام ، صاحب السيرة ، المتوفى سنة ۲۱۸ هـ / ۸۳۶ م ، وكتابه هذا معروف باسم التيجان لمعرفة ملوك الزمان فى أخبار قعطان ، انظر فؤاد سنركين : تاريخ الغراث المعربي ، الترجمة المعربية ، ۱ : ۲۷۰ ـ ۲۸۰

<sup>(</sup>٢) انظر ديوان حسان بن ثابت ، ٢١٥

وقال حسّان ، وقيل : أيمن بن خزيم (١) : ضحّوا بعثمان في الشّهر الحرام ضحى

فأى ذبح حرام [ ويلهم (٢) ] ذبحوا

وأى سنَّة [كفر (١) ] سنَّ أولهم

وباب شر" على سلطانهم فتحوا

ماذا أرادوا أضل الله سعيهم

بسفك ذاك الدم الز اكي الذي سفحوا

قال سعید بن المسیّب: قال لی علی بن زید: انظر إلی وجه هـذا الرجل ، فنظرت ، فإذا هو مسود الوجه ، فقال لی: سله عن أمره. فقلت: حسبی حدیثك،

فقال: اللَّهُمْ إِنَّ هذا يسبُّ عَمَانَ وعليًّا جميعًا، وكنت أنهاه ، فلا ينتهى ، فقلت : اللَّهُمْ إِنَّ هذا يسب رجلين قد سبق لهما ما تعلم ، فاللَّهُمْ إِن كَانَ ما يقول سخطاً

فأرنى فيه آية ، فاسود وجهه كما ترى .

ولمّا قتل أقبل من البصرة مجاشع بن مسعود السلمى فيمن وجّهه عبد الله ابن عامر لنصرة عُمَان ، فلمّا كان ببعض الطريق بلفه مقتل عُمَان ، ويقال (٢٤١) إنّ الذى أخبره زفر بن الحارث السكلابى لما قال له مجاشع وقد لقيه : ما وراءك ؟ ٥٠ قال : قتل نمثل ، قال : ويحك ، ما تقول ؟ قال : أخبرك بالحق ، وهذه طاقات من شعره معى ، قال مجاشع : لمنك الله ، ولعن ما أقبل منك وما أدبر ، ثم شدّ عليه فقتله ، وحو أوّل من قتل بدم عثمان .

(١٠) وعليا: وعلى (١١) بسخطا: سخط

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي الاستيماب، ٣ : ٨٣ : أيمن بن خزيمة

<sup>(</sup>٢) كذا في الاستيماب ، وفي الأصل : ويحهم

<sup>(</sup>٣)كذا في الاستيماب ، وفي الأصل : أمر ، وهو تصحيف

ولمّا قفل ابن عبّاس من الحجّ ، وكان عبّان أمّره على الحجّ بالناس ، فرجع وقد قتل عبّان ، فقال لعليّ : إنّك إن قت بهذا الأمر ألزمك الناس دم عبّان إلى عدوم القيامة .

وقال عبد الله بن عمر : والله ما علمت أنّ عليًّا شرك فى دم عثمان فى سرّ ولا علانية ، والكنَّه كان رأسًا مُيفْزَع إليه ، فأضيف إليه ما حدث .

- وكان سميد بن المسيب يسمّى العام الذى قتل فيه عثمان رضى الله عنه عام الحزن، وقال أبو حميد الساعدى ، وكان بدريًا (٢) : والله ما كنّا نظن أنّ عثمان يقتل، اللهم إنّ لك على ألّا أضحك حتى ألقاك .
- رمى وقال ابن عبّاس: لو اجتمع الناس على قتل عبّان لرموا بالحجارة كما رمى قوم لوط.

وكانت عائشة رضى الله عنها تقول: ليتنى كنت نسياً منسيًّا قبل أمر عثمان،

و الله ما أحببت له شيئًا إلا منيت بمثله، حتى لو أحببت قتله لقتلت. وجاء الأشتر
إلى عائشة فقال: يا أمّ للؤمنين، ما ترين هذا الرجل يعنى عثمان، فقالت: معاذ
الله أن آمر بسفك دماء المسلمين، وقتْل إمامهم، واستحلال حرمتهم، لعن الله

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل ، وفي اللسان : الردج ، هو أول شيء يخرج من بطن كل ذي حافر إذا ولد ، والجم : أرداج

<sup>(</sup>٢) لم يرد اسمه في سيرة ابن هشام ، ولا في ابن سعد ضمن من شهد بدراً من المهاجرين والأنصار ، وقال ابن خجر في الإصابة ، ٤ : ٦ : « قال خليفة وابن سعد وغيرهما : شهد أحدا وما بعدها »

قتلة عثمان المقتول ظلماً، أفاد<sup>(۱)</sup> الله من محمد بن أبى بكر ، وأهدى (٢٤٣) إلى الأشتر سهماً من سهامه ، وهراق دم ابن بديل فوالله ما [ من ] القوم أحد إلّا أصيب بدعوتها .

# نبذ من أخبار بنى عُمَان رضى الله عنه

ومن أولاده عمرو بن عنمان ، وهو أكبر ولده وأشرفهم ، وأمّّه رقية بنت به رسول الله ويُطلقه (٢) ، دعاه مروان إلى الشخوص معه إلى الشام ليبايع له بالخلافة فأبى ، ولعمرو هذا مع مسلم بن عقيل فى وقعة الحرّة خبر يذكر فى موضعه إن شاء الله تمالى ، وكان عرو بن عثمان هذا تزوّج امرأة من ولد السائب ، فلمّا نصّت به عليه طلقها على المنصّة ، فجاء أبوها إلى عبد الله بن الزبير فأخبره خبره ، وقال : أخشى أن يظن الناس أنّ طلاقها عن عاهة بها ، فقم فادخل عليها لتنظرها ، فقال ابن الزبير : أو خير من ذلك ، جيئونى بالمصعب ، فجاء ، فزوّجها عبد الله من به أخيه المصعب ، فباء ، فزوّجها عبد الله من به أخيه المصعب ، فباء ، فروّجها عبد الله من به أخيه المصعب ، فالمقب ، فا يعرف امرأة نصّت على زوجين فى ليلة غيرها .

ومن أولاد عمرو بن عثمان : عبد الله ، كان بدعى المطرف لجاله وحسنه ، كانت تحت الحسن بن الحسن بن على " ، . كانت تحت الحسن بن الحسن بن على " بن أبى طالب وكانت جميلة يرغب فيها : فلمّا حضرت الحسن الوفاة ، قال لفاطمة زوجته : كأنّى بك إذا مت نظرت إلى عبد الله بن عمرو بن عثمان المطرف مرجّلاً

<sup>(</sup>١) أناد : الفيد : الموت ، والإفادة بمعنى الإهلاك ، لسان العرب

<sup>(</sup>٣) لم يرد في الطبرى، ٥: ١٤٧، ولا في الكامل، ٣: ١٨٥ ــ ١٨٦، والإصابة، ٤: ٣٠٤ اسم عمرو هذا ، وإنما ما أجمعت عليه هذه المصادر هو أن رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولدت لمثمان عبد الله ، ويضيف ابن سمد: وبه يعنى بعبد الله ، كان يكنى ، ونقره ديك فحات علم تلد له بعد ذلك

جُمّةه (۱) الابسا حلّة ، متمرّضاً لخطبتك ، فانه كحى من شلّت غيره ا فحلفت بعتق عبيدها وصدقة ما لها أنها لا تتزوّجه ، ثم مات الحسن وخرج بجنازته ، وحضرها المطرف عبد الله بن عمرو بن عثمان ، فنظر إلى فاطمة حاسراً تلطم وجهها ، فأرسل إليها أنّ لنا في وجهك حاجة ، فارفق به ، فعرف فيها الاسترخاء ، وخرّت وجهها، فلمّا حلّت (٢٤٣) خطبها ، فقالت : كيف أصنع بيميني أقال : لك مكان كلّ شيء شيئان ، فقبلت ، وتزوّجها ، وأبر يمينها ، فولدت له محمداً الذي يقال له الديباج .

وكان جميل بثينة يقول لبثينة : ما رأيت عبد الله بن عمرو بن عمان يخطر على البلاط إلّا دخلتني الغيرة عليك ، خوفاً أن تريه أو ترى مثله وإن بعدت دارك ، وكان عبد الله بن عمرو كثير النزويج والطلاق، قالت له امرأة من سائه : مثلك مثل الدنيا ، لا يدوم نميمها ، ولا يؤمن فجائمها ، وأخذه المنصور مع الطالبيين أيام محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن أيام محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن حسن أيام محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن حسن أيام محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن حسن أيام محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن حسن بن عسراً .

ومن ولد عمّان رضى الله عنه سعيد بن عمّان ، ولى خراسان من قبل معاوية ، ه و وقتح سمر قند ، وكان أعور بخيلًا ، وكان عند سعيد بن عمّان غلمان من أبناء الملوك من السفد ، دفعوا إليه رهائن ، فقدم بهم سعيد حين عزله معاوية لمّا خاف أن يطلب الخلافة لنفسه ، فلمّا صاربهم إلى المدينة أخذ كسوتهم و مناطقهم ،

<sup>(</sup>١٢) الطالبين: الطالبين

<sup>(</sup>١) الجمة : الشعر ، لمان العرب

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصل ، دون التهريف في حسن ، وهو عند أبى حنيفة الدينورى في الأخبار الطوال ، انتشارات آ فتاب ، تهران ، طبيع مصر ١٩٦٠ ، ٣٨٥ : محمد بن عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالب ، عليه السلام ، الملقب بالنفس الزكية

ودفعها لغلمانه ، وكساهم الصوف ، وألزمهم أعمالًا صعبة ، مدخلوا عليه في مجلسه ، فقتلوه ، ثم قتلوا أنفسهم .

فقال الوليد بن عقبة :

ألا إنّ خير النَّاس نفساً ووالداً سميد بن عَمَانِ قَتَمِل الأعاجمِ ولمّا بايع معاوية لولده يزيد قال صبيان المدينة في أقوالهم :

فلمّا قدم سميد بن عثمان على معاوية قال له: يا بن أخى ، ما شىء بلغنى عنك من ترشيحك للخلافة ؟ قال : وما يُنْكَر من ذلك يا معاوية ؟ والله إنّ أبى لخير ، من أبّه ، ولأنا خير منه ، ولقد استعملناك (٣٤٤) من أبى يزيد ، وإنّ أمّى لخير من أمّه ، ولأنا خير منه ، ولقد استعملناك (٣٤٤) فا عزلناك ، ووصلناك فا قطعناك ، وصار أمرنا في يديك ، فحلاً تفا عنه أجمع ، فقال معاوية : صدقت فى أنّ أباك خير منى ، وأنّ أمّك خير من أمّه ، لأنّ أمّك به من قريش وأمّه من كلب ، وبحسب امرأة أن تكون من صالحى نسائها ، وأمّا قولك أنّك خير منه ، فوالله ما يسرّ نى أنّ بينى وبين العراق حبلًا نظم لى فيه أمثالك ، الحق بالعراق عمل زياد ، فقد أمرته أن يولّيك خراسان ، ثم عزله ، بعد ذلك خوفاً منه .

ومن ولد عثمان رضى الله عنه أبان بن عثمان ، شهد أبان الجلل مع عائشة ، وولى المدينة فى أبّام عبد الملك بن مروان ، فقال عروة بن الزبير : الله أكبر ، ١٨ جاء فى الحديث أنّ : « هلاك بنى أميّة عند ولاية رجل أحول » ، وكان أبان

<sup>(</sup>٦) مبايعاً : بالغا (١٢) مني : من مني (١٣) بحسب : محسب

أحول أبرص ، وكانوا يظنّونه الأحول الذى هلاك بنى أميّة عند ولايته ، وكان ذلك الأحول هشام بن عبد الملك ، وكان أبان صاحب رشوة وجور ، وأصابه فالج، فمات في خلافة يزيد بن عبد الملك .

ومن ولد أبان عبد الرحمن، كان يصلّى فى كلّ يوم ألف ركمة ، ويكثر الحجّ والعمرة ، وله خطر ، ومروءة ، وصلاح ، وصدقة ، كان إذا تصدّق قال : اللّهمّ هذا لوجهك الحكريم ، فنخفف عنى الموت ، فصلّى الغداة فى خروجه إلى الحججّ ، ثم نام ، فأيقظوه فوجدوه ميتاً .

وكان محمّد بن عبد الله بن عرو بن عنمان يستى الديهاج لحسنه ، وأمّه فاطمة بنت الحسين صلوات الله عليه ، فقدم الرمّاح بن ميّادة المدينة ، وأميرها عبدالواحد ابن سليمان ، فسمع عبد الواحد يقول : إنّى لأهم بالمترويج فابفونى أيّما ا وقال ابن ميّادة : أنا أدّلك ، قال : على من ؟ ونقك الله ؟ فقال : دخلت مسجدكم هذا ابن ميّادة : أنا أدّلك ، قال : على من ؟ ونقك الله ؟ فقال : دخلت مسجدكم هذا عطر من رجل ، فوقعت عينى عليه ، واستلهانى حسنه ، وتحكم فكأنّما قرأ قرآناً ، وتلا زبوراً ، حتى سكت ، فلولا على بالأمير لقلت إنّه هو ، فسألته عنه ، فأخبرت وتلا زبوراً ، حتى سكت ، فلولا على بالأمير لقلت إنّه هو ، فسألته عنه ، فأخبرت أنّه من الحيّين للخليفتين عنمان وعلى : وأنّه قد ذالته ولادة من رسول الله ويُشيّدُ ، فلها نور ساطع في غرّته ، فإن اجتمعت أنت وهو على ولد ، بأن تتزوّج ابنته ساد الله بن عمرو بن عنمان ، فالماد ، وجاب ذكره البلاد ، فقال ابن ميّادة :

لهم بهجة لم يعطها الله غيرهم وكل عطاء الله فضل مفسَّمُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: لفاطمة ، تصحيف

## صفة الإمام عثمان رضي الله عنه

كان ربعة ، أبيض مشرباً صفرة ، حسن الوجه ، رقيق البشرة ، كأنّه فضّة وذهب ، سبط الشمر ، عبل (٢) الساقين ، كثيف شعرها ، عظيم اللحية يصفّرها ، مضبّب الأسنان بالذهب .

كاتبه رضى الله عنه

مروان بن الحكم.

حاجبه رضى الله عنه

حران بن أبان ، مولاه .

و كان رضى الله عنه أوّل من اتّخذ صاحب شرطة ، فكان صاحب شرطته م عبد الله بن قبفد النّميمي ، ذكر ذلك البلاذري ، والله أعلم .

نَقْش خَاتُهُ رَضَى الله عنه

آمنت بالله مخاصاً ، ويقال: لتنصرن أو لتندمن ، وقال ابن عبّاس: أحيني ١٢ سميداً وأمتني شهيداً .

<sup>(</sup>٢) مشربا : مشرب (١٢) أحيني : أحيين

<sup>(</sup>١) العبل: الضخم من كل شيء

# ذكر خلافة الإمام الأنزع والبطل السميدع على بن أبى طالب كرّم الله وجهه ونسبه وما لخص من أخباره

أما نسبه، رضى الله عنه، فهو أبو الحسن على "بن أبى طالب، واسم أبى طالب عبد مناف بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحدد بن هاشم، واسمه عمرو، جامع رسول الله وسطائة والله وسطائة والله وسطائة والله وسطائة والله وسطائة والله وسطائة والله وا

حدّث هشام المسكلبي ، قال: كنت بوماً عند ابن القطامي ، فقال: من مفهم يعرف على بن عبد مناف بن شيبة بن عمرو بن للفيرة بنزيد ، وهو أشرف الناس ١٨ بعد رسول الله والمسلمة ؟ فقال القوم: لا نعرفه ، فقال : هو على بن أبي طااب ،

 <sup>(</sup>٤) واسم أبى طالب: واسم أبو طالب

<sup>(</sup>A) هاشمین : هاشمین | بل : یلی (۱۲) : یا أبا : یابا

<sup>18 :</sup> June (12)

وأبو طالب اسمه عبد مناف ، وعبد المطلّب اسمه شيبة ، وهاشم اسمه عمرو ، وعبد مناف اسمه المفيرة ، وقصى اسمه زيد .

وأسلمت أمّه ، وماتت قبل أن تهاجر ، (٢٤٧) وقيل : بل هاجرت ، ٣ وفي ذلك خلاف .

وعلى كر"م الله وجهه أصغر أولاد أبى طالب ، هو أصغر من جعفر بعشر سنين ، وجعفر أصفر من عقيل بعشر سنين .

روى أنّ أبا طالب بن عبد المطلّب قال لفاطهة: يا بنت أسد، وهى زوجنه ما وأمّ أولاده: ما لى لا أرى عليًا يحضر طعامنا ؟ فقالت: إنّ خديجة بنت خويلد قد تألّفته، فقال أبو طالب: لا أحضر طعاماً غاب عنه على، فأرسلت فاطمة أمّه إلى خديجة زوج النبي عليلية ولدها جعفر يعلمها ما كان من أبى طالب، ١٨

<sup>(</sup>A) علیا : علی (۱۱) ورودا : واردا (۱۳) متقاربة : مقاربة

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي الاستيماب ، ٣ : ٢٧ : أبو ذر

<sup>(</sup>٢) أورد ابن عبد البر في الاستيماب هذا الحديث مرفوعاً عن سلمان النارسي

وتسألها إيفاد على إليها ، فانطلق جعفر ، فقعل ذلك ، وجاء بعلى رضى الله عنه وقد حضر عند أبى طالب ، فلما رآه بش به ، وأجلسه على فخذه ، وجعل كفه على رأسه ، ووضع فى فيه لقمة ، فلا كها على رضى الله عنه ثم لفظها ، وبكى ، فقال أبو طالب : يا فاطمة ، خذى إليك هذا الطفل ، وانظرى ما شأنه ! فأخذته أمّه ، ولاطفته ، وسكّمتته ، وسألته ، فقال : أتكتمين على ؟ فقالت : نعم (٢٤٨) قال : يا أمّاه ، إنّى لأجد لكف مجد برداً ، ولطمامه قداوة ، وإنّى وجدت لكف أبى حراً ، ولطمامه قداؤة ، وإنّى وجدت لكف أبوك فقل : إنّى مفست ، ولما فرغ أبو طالب من غدائه قال : وإن سألك أبوك فقل : إنّى مفست ، ولما فرغ أبو طالب من غدائه قال : يا فاطمة ما بال ابنى ؟ فقالت: إنّه كان مفس ، ثم قد عوفى ، فقال : كلّا وهبل ، يا فاطمة ما بال ابنى ؟ فقالت: إنّه كان مفس ، ثم قد عوفى ، فقال : كلّا وهبل ، ما به إلّا إيثار محمّد عليه ا، فأخيه به ، ولا تعرضى له بعد ، فيوشك أن يهصر به أصلاب قريش .

#### تفسير كالمات من هذا الخير

قوله: فلا كها ثم لفظها : اللوك المضغ ، واللفظ: إلقاء المشيء من الفم، وقوله: أجد لطمامه قداوة ، أى طيبة وطيب رائحة ، وقد قدى اللحم قدياً ، وقدواً ، وقداوة ، وقوله : ونفل : النفل : تذيّر الرائحة وفسادها ، وقوله : يوشك : معناه يسرع ، والوشيك السريع ، وقوله : بهصر ، أى يعطف ، ويثنى ليكسر ، والله أعلم

وروى عن ابن عبّاس رضي الله عنه (١) أنّ على بن أبي طالب رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) وتسالها: وتسلها (١٦) يهصر: يصهر

<sup>(</sup>۱) وردت هذه الرواية عن ابن عباس فى دلائل النبوة للبيهة يى ، طبع مصر ١٣٨٦ هـ ، ١٩٦٩ م ، ١٠ ٢١٦ ـ ٢١٨ م ، تاريخ الطبرى ، تاريخ الطبرى ،

قال: لمّا ترات هذه الآية: «وأنذر عشيرتك الأفربين »(١) ، قال لى رسول الله وَ الله عليه الله عرق وجل أمر في أن أنذر عشير في الأفربين ، فضقت بذلك ذرعاً ، وعلمت أنّى متى أبادههم بهذا الأمر أرَ منهم ما أكره ، فصمت عليه تحتى أنافي جبريل ، فقال لى : يا محمّد إن لا تفعل ما تؤمر به يعذ بك ربّك ، فأمر علياً أن يصنع [صاعاً من طعام ] (٢) ، وأن مجمل عليه رجل شاة (٣) ، واملاً لنا عُساً من لبن ، ثم اجمع إلى بني عبد المطلّب ، حتى أكلّهم وأبلغهم ما أمرت به والله عن قال على " : فصنعت ذلك ما أمر في به ، ثم دعوتهم إليه ، وهم يومثذ أربعون رجلا ، أو ينقصون رجلا ، فيهم أعمامه : أبو طالب ، والمتباس ، وحزة وأبو لهب ، فلمّا اجتمعوا إليه ، دعاني بالطعام الذي صنعت لهم، فيثت به ، فلمّا وضعته تناول رسول الله والله مواضع أبلهم من اللحم ، فشقها بأسنانه ، عم ألقاها في نواحي الصحفة (٤) ، ثم قال : كلوا بسم الله ، قال فأكل القوم حتى ما لهم بشيء حاجة ، وما أرى إلا مواضع أبديهم ، وأم الذي نفسي على بيده ، ما الم بشيء حاجة ، وما أرى إلا مواضع أبديهم ، وأم الذي نفسي على بيده ، ما إن كان الرجل الواحد منهم ليأكل مثل الذي قدّمته لجميمهم .

ثم قال: اسق القوم يا على ، فجئتهُم بذلك العُسَّ ، فشر بوا منه حتى رووا جميعاً ، وأبم الله إلى الرجل الواحد منهم ليشرب مثله ، فلمّا أراد ، رسول الله وكالله أن يكلّمهم بدّد أبو لهب الـكلام (٥) ، فقال: شدّ ما (١) سحركم

<sup>(</sup>۱۰) تناول : ناول

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ، ٢١٤

<sup>(</sup>٢)كذا في الطبري ، وفي الأصل : طعاما من صاع ، وهو تصحيف

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل والطبرى ، وفي دلائل النبوة للبيهةي ، ١ : ٢٩ ؛ . قال الذي صلى الله علية وسلم : فاصنع لنا يا على رجل شاة على صاع من طعام

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وفي الدلائل : الجفنة

<sup>(</sup>ه) كذا في الأصل ، وفي الدلائل ، والطبرى : بدره أبو لهب إلى الكازم ، ولعله أنسب للسياق

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل ، وفي الدلائل : هدما

# صاحبكم . فتفر"ق القوم ، ولم يكلمهم النبي والله عليه والله والم

قال: الفد يا على "، إنّ هذا الرجل قد سبقني إلى ماسمت من القول، فتفرّق القوم قبل أن أكلمهم، فمد لنا ، فإ على "، بمثل ذلك الذي صنعت، واجمعهم لى، قال: ففعلت ، ثم دعانى بالطعام، فقرّ بته إليه ، وفعل كا فعل بالأمس ، وأكلوا حتى ما لهم بشيء حاجة، ثم قال: اسقهم فشربوا حتى رووا منه جميعاً. ثم تمكلم النبي والله قال: فا بني عبد المطلب ، إنّ والله ما أعلم شابًا في العرب جاء قومه بأفضل ممّا جئت كم به ، إنّ قد جثه كم يخير الدنيا والآخرة ، وقد أمر في الله أن أدعوكم، فأت كم بؤازرنى على هذا الأمر، على أن يكون أخى ، ووصيّى ، وخليفتى أدعوكم، فأت كم بؤازرنى على هذا الأمر، على أن يكون أخى ، ووصيّى ، وخليفتى فيكم ؟ قال: فأحجم القوم جميعاً ، وقلت : وإنّى لأحدثهم سنيًّا ، وأرمصهم عيناً ، وأعظمهم بطنيًّا ، وأخشهم ساقًا: أنا يا نبي " الله أكون وزيرك عليه ، فأخذ برقبتى وأعظمهم بطنيًّا ، وأخشهم ساقًا: أنا يا نبي " الله أكون وزيرك عليه ، فأخذ برقبتى (٠٥٠) وقال: إنّ هذا أخى ووصيّ وخليفتى فيكم ، فاسمعوا له وأطيعوا ! فقام (٢٥٠) وقال: إنّ هذا أخى ووصيّ وخليفتى فيكم ، فاسمعوا له وأطيعوا ! فقام

### تفسير ألفاظ من هذا الخبر

قوله: أبادههم ، هو مثل أباديهم، يقولون: بدأت وبدهت على البدل ، و إذا بدأت المكلام من غير أن تنهيّاً له فقد ابتدهيه ، وهي [ البده ] (٢) ، أصلها بديهة ، وقوله: حذية من اللحم ، هي القطعة المستطيلة منه ، وقوله: عُس من اللبن ، المُس إناء من أواني اللبن، ليس بالكبير، وقوله: شدّ ما سحركم، أي ما أشد المسحوه لكم ، وقوله أحجم القوم: الإحجام هو النكوص، والتأخّر عن الشيء، ١٨ سحره لكم ، وقوله أحجم القوم: الإحجام هو النكوص، والتأخّر عن الشيء عبد النفارين القاسم أبو مرم ، وهوكذاب شيعي ، اتهمه على بن المدين وغيره بوض الحديث ، عبد الغفارين القاسم أبو مرم ، وهوكذاب شيعي ، اتهمه على بن المدين وغيره بوض الحديث ،

<sup>(</sup>٢) كُذا ف لسان العرب ، وف الأصل : الديها

وقوله: أحدثهم سنًّا، أى أصمرهم، وكان على عليه التملام إد داك لم يبلغ عشر سنين، وهذا أوّل ما بعث النبى وكلينيم ، وقوله : أخشهم ساقاً ، الخش دقة الساقين، والله أعلم.

نشأ على عليه السلام في حجر سيدنا رسول الله والله والل

وكان ابن عبّاس يقول: احتمع لعلى رضى الله عنه أربع حصال ليست لغيره:
هو أوّل عربى [ وعجمى ] (٢) صلى مع رسول الله وَاللَّهِ ، وهو صاحب
رسول الله وَاللَّهِ فَوَ كُل رحف، وصبر معه يوم فرّ غيره ، وغسّل رسول الله وَاللَّهِ وَادخله قبره.

ولمّا قُتُل مصمب بن عمير يوم أُحُد، وكان اللواء معه ، أخذ رسول الله ولي الله ولي الله ولي الله ورسوله الله واء الله ورسوله الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله » ، فقشتوف الناس من يكون ذاك ؟ فأعطاه عليّا ، وكان عمره يومئذ عشرين سنة ، لم يتخلف عنه ولي الله في غزاة تبوك تخلف عنه بأمره ، وقال ولي الله وهو على حراء : « اسكن حراء ، فما عليك إلّا نبى أو صدّيق أو شهيد » ، وكان عليه العشرة المشهود لهم بالجنّة .

وبعثه ﷺ قاضياً ، قال : إنَّك بعثتنى إلى قوم دوى أسنان ، وأنا حديث ١٨ السن لا علم لى بالقضاء ، فقال عليه السلام : « إنَّ الله سبهدى قلبك ويُشَبِّتُكَ ،

<sup>(</sup>١) رَجُلُ مُحَلُّ ، وأُخَلُّ : معدم فقير ، لسان العرب

<sup>(</sup>٢) إضافة من الاستيعاب ، ٣ : ٢٧

إذا جاءك الخصان فلا تقضين على الأوّل حتى تسمع من الثانى ، فإنّه يقبين لك القضاء » ، ثم ضرب فى صدره بيده ، وقال: « اللّهم اهدِ قلبه ، وسدّد لسانه » ، قال على : فما شكك بعدها فى قضاء بين اثنين

وقال على عليه السّلام: ما تقدّمت على الخلافة إلّا خوفًا أن ينزو<sup>(۱)</sup> على الأمر تيس من تيوس بني أميّة يلعب بكتاب الله .

روّجه رسول الله وَيُطْلِقُهُ لفاطمة ، وقال لها: « زوّجتك أوّل أصحابي إسلاماً ، وأكثرهم علماً وحُسكُماً»، وقال من ذكر قول رسول الله وَيُطْلِقُهُ : «لأعطين خداً الراية رجلًا بحب الله ورسوله وبحبّه الله ورسوله ، ليس بفرّار ، يفتح الله على الراية رجلًا بحب الله ورسوله وبحبّه الله ورسوله ، ليس بفرّار ، يفتح الله على بديه » إنما ذلك كان في غزاة خيبر .

ولمّا نزل قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَرِيدِ اللهِ لَيَدُهُ بِعَنَى الرَّجِسِ أَهِلَ البَيتِ ﴾ وقال:

دعا وَ اللّهِ عليّا وفاطمة وحسفاً وحسيفاً في بيت أمّ معبد، أو أمّ سلمة ، وقال:

﴿ اللّهِم هُولا و أهل بيتى ، فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً » ، وقيل: إنّ هذه

﴿ ٢٥٢) الآية نزلت في نساء النبي وَ اللّهِ عنه الآية دليل على ذلك ، لقوله تعالى: ﴿ ومن يقنت منكن لله ورسوله » إلى قوله تعالى: ﴿ وأنساء النبي لستن كأحد من النساء » ، إلى قوله: ﴿ وقرن في بيوتكن » ، إلى أن قال تعالى: ﴿ وأطعن الله ورسوله ، إنَّما يريد الله ليذهب عنكم الرِّجس أهلَ البيت » ، ثم قال بعد ذلك: ﴿ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة » (٢) .

<sup>(</sup>٤) يَكُرُو : يَكُرُوا (هُ) تيس : تيسا (٧) ذكر قول : ذكران قول (٧) واذكرن ما : واذكرن الله

<sup>(</sup>١) يُنزو : النزو : الوثب إلى فوق ، لسان العرب

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ، ٣٣

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ، ٣١ ـ ٣٤

وقال على كرّم الله وجهه : والله إنّه لمهد النبي الأمّي وَاللّهِ إلى أنّه لا يحبّني إلّا مؤمن ، ولا ببغضني إلامنافق .

بويع عليه السلام بالخلافة يوم الجمعة لاثانى عشرة ليلة بقيت من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين ، بعد صلاة العصر، وقيل لثمانى عشرة ليلة بقيت من ذى الحجة، ووهو يوم قتلة عثمان رضى الله عنه ، وكان أوّل من بايعه طلحة بلسانه، وسعد بيده ثم صعد المنبر ، وكان أوّل من صعد إليه المنبر طلحة ، فبايعه بيده، وكانت إصبع طلحة شلاء ، فقطير على عليه السّلام منها ، وقال : ما أخلقه إن مكث ، ثم بايعه ١٠ سعد ، والزبير ، وأصحاب النبي والسّلة على طبقاتهم .

# ذكر أول خطبة خطبها كرّم الله وجهه

ولمّا أنتهى أمر المبايعة واستقرّ الأمر ، قال (١) بمد [ أن ] حمد الله سبحانه، مه وصلّى على نبيّه على الله على نفسه ، شفل من الجنّة والنار أمامه ، ساع مجتهد ، وطالب برجو ، ومقصّر في النّار ثلاثة واثفان : ملك

<sup>(</sup>۱۷) يرجو: يرجوا

<sup>(</sup>۱) ورد هذا الكلام في خطب متعددة مع اختلاف كثير جدا في اللفظ في شرح تهج البلاغة لابن أبي الحديد ، تحقيق الشيخ حسن تميم ، طبع بيروت ١٩٦٣ م ، ١ : ٢٢٢ \_ ٢٣٣

طار بجناحه ، ونبي أحد الله بيده ، لا سادس هلك من ادعى، وردى من اقتحم، اليمين والشمال مضلَّة، والوسطى الجادة ، منهج عليه أنوار السكتاب والدنة وآثار النبوَّة ، إنَّ الله سبحانه داوى هذه الأمَّة بدواءين : السيف والسوط ، لا هوادة عند الإمام فيهما ، استتروا ببيوتكم ، وأصلحوا ذات بينكم، والتوبة من ورائكم، من أبدى صفحته للحق هلك ، قد كانت أمور لم تسكو نوا عندى فيها محمو دين، أما إنَّى لو أشاء أن أقول لقلت : عَفَا الله عَمَّا سَلْفَ ، سَبَّقَ الرَّجَلَانُ وَقَامُ الثَّالَثُ كالغراب الأبقع، همَّه بطنه، انظروا فإن أنكرتم فأنكروا ، وإن عرفتم فأدُّوا ، حقّ وباطل، ولكلُّ أهل، ولئن أمر الباطل لقديمًا ما فعل، ولئن قلَّ الحق لربَّما ولمل ، ولقل ما أدر شي. فأقبل، ولئن رجمت إليكم أموركم إنكم لسمداء، و إِنِّي لأخشى أن تُسكونوا في فترة ، وما علينا إلَّا الاجتهاد، ألا إنَّ أبرار عترتى وأطايب أرومتي أحلم الناس صفاراً ، وأعلم النَّاس كباراً ، ألا وإنَّا أهل البيت من علم الله علمُنا، وبحكم الله حَـكَمْنا، ومن قول صادق سميمْنا، فإن تتَّبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرنا، وإن لم تفعلوا يهلـكهم الله بأيدينا، معنا راية الحقّ ، من تبعها لحق، ومن تأخَّر عنها غرق، ألا وبنا تدرك ترة كلُّ مؤمن، وبنا تخلع ربقة الذلُّ من أعناقكم.

### ومن خطبه عليه السّلام

(٢٥٤) قال بمد حمد الله والصلاة على رسوله على إليَّة: أيَّها المجتمعة أبدانهم، المختلفة أهواؤهم، كلامكم يوهن الصمّ الصلاب، وفعلسكم يطمع فيكم عدوّ كم،

<sup>(</sup>٦) عفا : عني (١٤) تدرك : يدرك || تخلع : يخلع

تقولون في المجالس كيت وكيت، فإذا جاء القتال قلم: حيدي حياد (١) ماء زت والله دعوة من دعاكم، ولا استراح قلب من قاساكم ، أعاليل بأضاليل، سألتموني التأخير، دفاع ذى الدين المطول، لا يمنع الضبم الذليل، ولا يدرك الحق إلا بالجد، التأخير، داركم تمنسون، أم مع أى إمام بعدى تقاتلون، المفرور والله من غررتموه، من فاز بكم فقد فاز بالسهم الأخيب، أصبحت والله لا أصدق قولكم فلا أطمع في خيركم (١) ، فرق الله بيني وبينكم، وأعقبني من هو خير لي منكم، والله لو ددت أن لي بكل عشرة منكم رجلاً من بني فراس بن غنم، صرف والله يالدينار بالدره.

ولمّا بويع واجتمعت عليه المهاجرون والأنصار ، تخلّف عن بيعة قوم فلم بيكريهم ، وسئل عنهم فقال: أو لئك قوم قعدوا عن الحقّ، ولم يقوموا مع الباطل، وروى أنّه قال فيهم : أو لئك قوم خذلوا الحقّ، ولم ينصروا الباطل، وكان ممّن تخلّف عن بيعته عبد الله بن عربن الخطّاب ، فأتى به إليه ماتباً (٢٠)، فقال له على عليه السّلام : بايع ! فامتنع ، وقال : حتى يحتمل عليك الناس . قال : فأعطنى حميلًا (٤٠) ؟ قال : لا ! وكان الأشتر قد شهر عليه السيف، وقال لعلى : إنّ ابن عمر قد أمن سيفك وسوطك ، فأمكنى منه ! وقال اله على : دّعه ا فوالله ماعلمته ، إلاستى و الخلق صفيراً وكبيراً ، وأنا حميله .

<sup>(</sup>٩) المهاجرون : المهاجرين

<sup>(</sup>۱) حيدى حياد : كلمة يقولها الهارب ، كأنه يسأل الحرب أن تتنجى عنه ، من الحيدان وهو المبل عن الشيء ، شرح نهج البلاغة للشيخ محمد عبده ، تصوير دار المعرفة ببيروت ، ١٨ ١ : ٧٤

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي نهج المبلاغة : رلا أطمع في فصركم

<sup>&</sup>quot; (٣) مليا : لبت الرجل ولبيته إذا جملت في عنقه ثوبا أو غيره ، وجروته به ، لسان مرب

<sup>(</sup>٤) الحبل: الضامن والكنيل

ثم جيء بسمد بن أبي وقاص ، فقيل له : بايع! فقال : يا أبا الحسن، إدا لم يبق غيرى بايمتك ، فقال : خلو ا سبيل أبي إسحاق! وبعث إلى محد بن مسلمة الأنصارى، فقال : إن رسول الله ويتاليه أمرى إذا اختلف الناس أن أخرج بسينى، فأضرب به عرض أحد ،حتى ينقطع ، فإذا انقطع أتيت بيتى فقمدت فيه لا أبرح ، حتى تأتينى يد خاطفة ، أو منتية قاضية ، قال فانطلق إذاً .

و كان حمّار بن ياسر قال لعلى عليه السّلام يوم قتل عثمان: لتنصبن لنا نفسك، أو لنبدأن بك .

وتخلّف عن بيعة على عليه السّلام أهل الشام، وأشار المفيرة بن شعبة على على أن يقر معاوية بالشام، وأن يوتى طلحة والزبير حتى يستقيم له الأمر، فأشار ابن عبّاس بأن لا يفعل ، ثم كان من طلحة والزبير ما يأتى ذكره في وقعة الجل مع عائشة ، رضى الله عنهم أجمعين .

#### ذكر سنة ست وثلاثين

النيل المبارك في هذه السنة:

الماء القديم سبعة أذرع وثمانية عشر إصبعاً ، تبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاً ما وإصبعين.

#### ما لخُّص من الحوادث

الإمام على كرسم الله وجهه أمير للؤمنين بالمدينة إلى حين خروجه إلى العراق، ميها فوسق عمّاله إلى الأمصار، فبعث عثمان بن حنيف إلى البصرة، وعمارة بنشهاب إلى السكوفة، وعبيد الله بن عبّاس اليمن، وقيس بن سعد مصر، ومهل بن حنيف

<sup>(</sup>١) يا أبا: يابا (١٤) سبعة : سبع || ثمانية : ثمان (١٥) وإصبعين : وإصبعان

الشام، فلما مضى لقيه رجال من الشام فقالوا: من أنت؟ قال: أمير على الشام، قالوا: إن كان عثمان بن عقان بعثك فأهلا بك، وإن كان غيره فارجع من حيّث جئت، فرجع، وأمّا قيس بن سمد لمّا وصل إيلة فلقيه خيل، قالوا: من أنت؟ قال: من [فالة](ا) عثمان، فأنا أطلب من أوى إليه فأنتصر به، فمضى حتى (٢٥٦) دخل مصر، فافترق الناس فرقاً، حتى قتل محمّد بن أبى حذيفة، واستقر قيس بن سعد عصر.

وفيها كانت وقعة الجل بين على وعائشة رضي الله عمما .

## ذكر نبذ ممًّا جرى في وقعة الجلل

كانت وقعة الجمل بين على وطلحة والزبير وعائشة رضى الله عنهم بوم الجمعة العشر خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين ، وذلك أن طلحة والزبير وعائشة لما قدموا تلقاهم الناس ، وكان عثمان بن حنيف عامل على عليه السلام على البصرة ، فخرج إليهم فى جمع فتواقعوا ، حتى زالت الشمس ، ثم اصطلحوا ، البصرة وكتبوا بينهم كتابًا أن يكفّوا عن الحرب حتى يقدم على عليه السلام وعلى أن يكون لعثمان بن حنيف الإمارة والصلاة وبيت المال .

فلمّا قدم على عليه السّلام وصحبته عمّار بن ياسر ، ومعهما أهل الكوفة ، ١٥ وكان على عليه السّلام قبل خروجه من المدينة دخل بيت المال فوجد فيه ما لا ، فقسّمه بين النّاس، وساوى بينهم ، وكنسه ونام فيه ، وعزم على التوجّه إلى المراق لمّا بلغه خبر طلحة والزبير وعائشة رضى الله عنهم ، فأشار عليه عبد الله بن سلّام ١٨ بلزوم المدينة، وقال له: أبن تريد؟ قال: المراق، قال: عليك بمنبر رسول الله مَهَالَيْهُ،

<sup>(</sup>۱) كذا في الطبرئ ، ٥ : ١٦١ ، والكامل ، ٣ : ٢٠١ ، وفي الأصل : واله ، وهو تصحيف

قالزمه ، ولا أراه بحر رك ، والذى نفسى بيده لئن خرجت إلى العراق لا ترجع إلى منبر رسول الله فيها بقى ، فكان كذلك ، وأقام على الملدينة بعد البايعة بالخلافة م أربعة أشهر ، ثم توجّه للعراق ، والله أعلم .

فلما قدم على عليه السّلام وممه عمّار بن ياسر ، وكان قد أنى عليمًا فى سبعة آلاف من أهل المدينة، فقال عمّار: والله إنّى لأعلم أنّ عائشة زوجته فى الدنيا والآخرة ، ولسكن الله ابتلاكم بهذا لتقبعوه أولنقبموها ، وكان عمّار يؤم الجل على الخيل، والرابة مع محمّد بن الحنفية، وعلى الميمنة الحسن ، (٢٥٧) وعلى الميسرة الحسين ، وكان على الرجّالة محمّد بن أبى بكر الصدّيق .

ولا تأت طلحة ، فإن الزّبير أُلْيَن ، وطلحة كالثور عاقص بقرنه ، يركب العدّموبة ، ولا تأت طلحة ، فإن الزّبير أُلْيَن ، وطلحة كالثور عاقص بقرنه ، يركب العدّموبة ، ويقول هي أسهل (١) ، فأفرته منى السّلام، وقل له : يقول لك ابن خالك : عرفتني بالحجاز ، وأنكرتني بالعراق ؟ فها عدا [ ممّا ] بدا (٢) ، فلمّا أبلغه ابن عبّاس مقالة على قال له الزّبير : قل له : بيننا وبينك عهد خليفة ، ودم خليفة ، واجماع ثلاثة ، وانفراد واحد ، وأمّ مبرورة ، ومشاورة العشيرة ، ونشر المصاحف ، نُحِل ما أحلّت ، ونُحرتم ما حرّمت، قال على كرّم الله وجهه : ما زال الزبير منا أهل البيت حتى أدرك ولدُه عبد الله ، فلفته عنّا .

<sup>(</sup>١) لأن: لأن (١٢) فأقرئه: فاقره

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي نهيج البلاغة ، شرح الشيخ محمد عبده ، ١ : ٧٦ : يركب الصعب ، ويقول هو الذلول

<sup>(</sup>٢) كذا في نهج البلاغة ، وفي الأصل : فما عدا مابدا ، تصحيف ، ومعناه : « ما الذي صرنك عما كان بدا وظهر منك ، ، راجم شرح الشبخ محد عبده لنهج البلاغة ، ١ : ٧٧

وخطبت عائشة رضى الله عنها يوم الجل ، وكان في مسكرها لفط ، فقالت : صه صه ، فكأنَّما قُطعت الألسن في الأفواه ، فقالت : أيَّما الناس ، إن لي عليكم حقَّ الأمومة ، وحرمة الموعظة ، مات رسول الله وكاللَّيْهِ بين سَحْرى وتحرى ، ٣ وأنا إحدى نسائه في الجنة ، ذخرني له رتى ، وبي ميّز بين منافقكم ومؤمنكم ، وإنَّ أبي ثالث ثلاثة من للؤمنين ، فهو ثالث الإسلام ، وثان اثنين في الفار ، وأوّل من سمّى صِدِّيقًا ، مضى رسول الله وَاللَّهِ وهو عنه راض ، طوقه طوق الإمامة ، ثم اضطرب حبل الدين فمسك أبى بطرفيه ، ورتق فتقه ، وأغاض نبع الرُّدة ، وأطفأ ما أوقدت يهود ، وأنتم يومثذ جحظ الميون، تنظرون الفدوة وتستمعون الصّيعة ، رأب الثأى (١) ، وأودم (٢) الفلطة ، وانتأش (٦) من المهواة ، ٩ واحتجن دقين الدواء ، حتى أعطن (٤) الوارد ، وأورد الصادر ، وعل الناهل ، للمشركين ، فانةظمت طاعتكم بحبله ، ثم ولَّى أمركم رجلًا مُرْ هِيًّا إذا ركن إليه ، ١٢ بميد ما بين اللابتين، يقظان الليل في نصرة الإسلام، فسلك مسلك السابق، و فرتق شمل الفتنة ، وجمع أعضاد ما جمع القرآن ، وأنا نعسب السألة عن مسيرى هذا ، لم ألتمس فيه إنماً ، ولم أوطئكم فتنة ، أقول قولى هـذا ، وأستغفر الله لى ولكم ، وأسأله أن يصلَّى على محمَّد، وأن يخلفه فيكم بأفضل الخلافة ، خلافة الرسلين .

<sup>(</sup>١٤) السألة : المله (١٦) وأسأله : واسله

<sup>(</sup>١) الثأى: الإنساد كله ، لسان العرب

<sup>(</sup>٢) أودم: لأم وأصلح ، لمنان العرب

<sup>(</sup>٣) انتأش: تأخر وتباعد ، لسان العرب

<sup>(</sup>٤) العطن للإبل كالوطن للناس ، وأعطن القوم : عطنت إللهم ، أى ذهبت إلى عظنها ، لمان العرب

وكتبت عائشة إلى أمّ سلمة رضى الله عنها كتاباً تقول فيه : ولغم الطلع مطلع فر قت فيه بين فئتين متشاجرتين ، فإن أقمد فعن غير حرج ، وإن أمضِ فإلى ما لا غنى لى عن الازدياد منه .

وخطب على عليه السَّلام بوم الجمل ، فقال في خطبته، بعد حمد الله تعالى والصلاة على نبيه هَيِّالِيَّةٍ : أمَّا بمد، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ بمث محمِّدًا هِيِّالِيَّةٍ إلى الثقلين كانَّة ، والناس في اختلاف، والعرب بشر المنازل، فرأب الله به الثأي، ولأم به الصدع، ورتق به الفتق ، وأمّن به السّبل ، وحقن به الدماء ، وقطع به العداوة الواغرة للقلوب ، والضفائن المُخشّنة للصدور ، ثم قبضه الله إليه مشكوراً سعيه ، مرضيًّا عمله ، مفقوراً ذنبه ، كريماً عند الله نزله ، فيالها مصيبة عمَّت السلمين ، وخصَّت الأقربين ، وولى أبو بكر رضى الله عنه فسار بسيرة رضيها السلمون ، ثم ولى عمر فسار بسيرة أبي بكر رضي الله عنهما ثم ولي عثمان، فنال منكم ونلتم منه ، حتى إذا ١٧ كان من أمره ماكان ، أتيتموه فقتلتموه ، ثم أتيتمونى فقلتم : بايعنا ، فقات : لا أنعل ، وقبضت يدى ، فبسطةموها ، ونازعتكم بكنى ، فجذبتموها ، وقلتم : لا نرضى إلَّا بك ، ولا نجتمع إلَّا عليك ، (٢٥٩) وتداككتم على تداكُّ الإبل الهيم على حياضها يوم وردها ، حتى ظننت أنَّـكم قاتليَّ ، أو بعضكم قاتل بعضاً ، فبايمتمونى على الأمر ، وبايمنى طلحة والزبير ، فما لبثا أن استأذنانى إلى العمرة ، فصارا إلى البصرة ، ففعلا بها الأفاعيل ، وهما يعلمان والله أنَّى لست بدون واحد مدّن مضى ، ولو أشاء أن أقول لقلت : اللَّهُمّ إنَّهُما قطما قرابتى ، ونكتا بيمتى ، وألَّبا على عدوى ، اللهم فلا تُعْكِيم لها ما أبرما ، وأرهما السألة فيا عملا وأمّلا.

<sup>(</sup>٩) المسلمين : المسلمون (١٨) مفى : مضا (١٩) وألبا : واللبا || المسألة : المسله

قال الحارث بنسويد ، وكان يوم الجلل عسكر طلحة: والله ما رأيت مثل يوم الجل ، لقد أشر عوا رماحهم في صدورنا ، وأشر عنا رماحنا في صدورهم ، فلو شاءت الرجال أن تمشى عليها لمشت ، يقول هؤلاء: لا إله إلا الله والله أكبر ، عليما للشت ، فوالله لو ددت أتى لم أشهد الجل ، وأتى أعمى مقطوع الله ين والرجلين .

وقال عبد الله بن سلمة: ما يسر في أن غبت عن ذلك اليوم ، ولا عن مشهد تشهده على رضى الله عنه مجمر النم .

وكان اسم جمل عائشة عسكراً ، وكان يعلى بن منية وهبه لها ، وجعل لها هودجاً من حديد ، وجهر من ماله خمس مائة فارس بأسلحتهم وأزوادهم ، وكان على بن منية أكثر أهل البصرة مالاً .

وكان على يقول: بليت بأنض النّاس، وأنطق النّاس، وأطوع النّاس في النّاس (١) ، يريد بأنض النّاس يعلى بن منية كان أكثرهم ناضاً (٢) ، ويريد ١٠ بأنطق الناس طلحة بن عبيد الله ، وبأطوع النّاس في النّاس عائشة رضى الله عنها، وروى أنّ عليّا كان يقول: بليت بأشجع النّاس، يعنى الزبير، وأسخى الناس، يعنى طلحة.

وكان كعب بنسور عمسكاً زمام الجمل، فأناه (٢٦٠) منهم فقتله، فتعاقد النَّاس الزَّمام، كأما أخذه واحد قتل، حتى عدّ من قتل الزّمام سبعون رجلًا، وقيل

<sup>(</sup>٦) عن: من (٨و ١٠ و ١٧) منية: منبه - (٩) مودما: هودج

<sup>(</sup>۱) روى ابن عبد البر هذاالقول فىالاستيماب، ولكن بلفظ آخر ، راجع الاستيماب، د ٢٠١ ـ ٢٣٢

<sup>(</sup>۲) قال ابن منظور في لسان العرب: قال الأصمعي: اسم المراهم والدنانير عند أهل الحجاز الناض والنض

قطعت عليه سبعون يدا، وشكّت السهام الجل حتى صاركانّه جناح نسر ، وأخذ بزمامه رجل من بني ضبّة وهو يقول :

عن بنو ضَبّة أصحابُ الجلُّ الموتُ أحلى عندنا من العسلْ انعى ابن عقان بأطراف الأسلْ ردّوا علينا شيخنا مم بَجَلُ ولمّا عقر الجلل، احتمل الهودج حتى وضع بين يدى على ، فأمر به فأدخل فى منزل عبدالله بنبديل، وكان الذى احتمله محمّد بن أبى بكر، أخا عائشة، وهمّار ابن ياسر ، وكان على قد دنا من الهودج ، ولمّا سار إليه ، فسكلّم عائشة ، فقالت له : ملكت فأسجح ، فجهزها وأحسن جهازها ، وبعث معها أربعين امرأة ، ويقال : جهز معها سبعين امرأة ، أكثرهم من نساء همدان ، فلم يزالوا معها حتى قدمت للدينة .

قال الشاعر عمن شهد الجل :

رو شهدت الحروب فشيبنني فلم تَرعيني كيوم الجل<sup>(1)</sup> أشد على مؤمن فتنة وأقتل منه لخرق بطل<sup>(1)</sup> فليت الظمينة في بينها وليتك عسكر لم ترتحل فليت كني بعسكر عن الجل إذ كان اسمه.

قال قتادة : قُتُل يوم الجل مع عائشة رضى الله عنما عشرون ألفاً ، منهم ممانمائة من بني ضبّة ، وقُتُل من أصحاب على خسمائة .

<sup>(</sup>٣) أحلى: احلا (٤) عبل: يحل (٦) أخا: أخو

<sup>(</sup>٧) سار : صار

<sup>(</sup>١) في مروج الذهب . ٢ : ٣٦٩ : فلم أر يوماً كيوم الحمل

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب : وأقتله لشجاع بطل

قال ابن عبّاس: ولما انقضى أمر الجل دعا على عليه السّلام بآجر تين ، فعلاهما، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال: يا أنصار الرأة ، وأصحاب البهيمة ، رغا فحنتم ، وعقر فانهزمتم ، نزلتم شر (٢٦١) بلاه ، أبعدها من الساء ، وبها مفيض الماء ، ولها شر أسماء ، هي البصرة ، والبصيرة ، والمؤتفكة ، وتدمر .

وقتل فى ذلك اليوم طلحة بن عبيد الله ، رضى الله عنه .

## ذكر طلحة بن عبيد الله وأخباره ومقتله

وكان طلحة من أجمل الناس، رأته امرأة يوم دخل البصرة، فقالت: من هذا الذى كأن وجهه دينار همرقلى، وكان لايفيّر شيبه، سأله رجل شيئًا، فقال: ١٨ إنَّ حائطي بمكان كذا، قد أعطيت فيه ستّمائة ألف، مإن شئت فخذ للال، وإن شئت فذ الحائط.

<sup>(</sup>١٤) يدعو: يدعوا

سمع على كرّم الله وجهه رجَّلا ينشد :

فتى كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر ً

فقال: ذلك طلحة رضي الله عنه .

وكان طلحة يلبس للصبغات ، وهو الذى قال له عمر رضى الله عنه : إنَّكَمَ أَيُّهَا الرهط يقتدى بكم ، فلو رآك جاهل لقال : على طلحة ثياب مصبغات ، وإنَّما ٧، كانا مصبوغين بمدر .

وكانت غلة طلحة في كل يوم ألف وافى ، وزن كل درهم درهم وثلث (٢) ، وقيل كانت غلقه بالعراق ما بين أربعائة ألف إلى خسمائة ألف ، وغلّته بالشراة عشرة آلاف دينار، وكان لايدعائلًا من بنى تيم إلّا أغناه وكفاه مئونة عياله ويزوّج أله ماهم ، وبخدم من لا خادم له ، وكان يبعث لعائشة إذا جاءته غاته عشرة آلاف

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن حجر فى الإصابة هذا الحديث ولكن بلاظ : عن موسى بن طاحة عن أبيه أنه لما أصيت يده مع رسول الله صلى عليه وآله وسلم وقاه بها نقال : صرصر ، نقال : لم قلت باسم الله لرأيت بناءك الذى بنى لك فى الجنة وأنت فى الدنيا ، ٢ : ٣٣٠ ، وذكر الدن حجر أن الدارقطني أخرج هذا الحديث فى المفرد

<sup>(</sup>۲) نقل النويرى في نهاية الأرب ، ۲۰ : ۸۹ عن الزبير بن بكار أن الوافي وزنه وزن الدينار ، وقد جاء بهذا الرأى أيضاً ابن عبد البر فىالاستيماب ، نقال : والوافي وزنه الدينار ، وعلى ذلك وزن دراهم فارس التي تعرف بالبغلية ، الاستيماب ، ۲ : ۲۲۰

وترك ألنى ألف درهم وماثتى ألف دينار ، وكان ماله قد اغتيل ، وكانت قيمة ما ترك من العقار والأموال ثلاثين ألف ألف درهم، ومن الفاض ألنى ألف درهم وماثتى ألف دينار ، والباقى عروض .

ولمّا حضر يوم الجل قال طلعة : إنّا كنّا داهنا في أمر عثمان ، فلا أقلّ من أن نبذل فيه دما ونا، اللهم خذ لعثمان منى حتى ترضى، فلمّا أصابه السهم اعتنق فرسه ، وركضه حتى مات في بنى تيم ، ودفن طلعة عند قنطرة قرّة بالبصرة ، رحمه الله ، وأرضى عنه .

دخل ولد طلحة على على حرّم الله وجهه، فرحّب به (٢٦٣) على عليه السلام فقال: أترحّب بى يا أمير المؤمنين ، وقد قاتلت أبى ، وأخذت ماله ؟ نقال: أمّا همالك فهو معزول فى بيت المال ، فادهب فخذه ، وأمّا قتالى أباك فإنّى أرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله عز وجل فيهم: « ونزعنا مافى صدورهم من غل » الآية (١) ، وكان الذى قبض من طلحة أرضاً له فردّها على رضى الله عنه ، ، وردّ غلّتها لاسنين الماضية .

وكان لطلحة أولاد ، منهم محمد السجّاد ، وقتل يوم الجمل مع أبيه ، ولمّا ولد محمد هذا جاءت به أمّه حمنة بنت جعش رسول الله وكيلية فسمّاه محمداً وكيّاه ، ه أبا إسحاق، وقال : « لا أجمع له بين اسمى وكنيتى » ، وكان على رضى الله عنه قد نهى الناس عن قتل محمد هذا ، قال : إيّا كم وصاحب البرنس ، فقتله شريح ابن أوفى العبسى ، فلمّا رآه على مقتو لا استرجع ، وقال : السجّاد ؟ ورب الكعبة مذا الذى قتله بره ، بأبيه ، وكان أبوه قد أمره مالتقدّم ، فتقدّم ، ونثل درعه بين

<sup>(</sup>۱۲) أرضاً: أرض

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، ٤٣

رجليه ، ووقف عليها ، وكان كلَّما حمل عليه رجل قال : نشدتك [ محاميم ]<sup>(۱)</sup> ، فقتله شريع ، وقال :

وأشعث قوام بآبات ربّه قليل الأذى فيا ترى الهين مُسلِم ضمت إليه بالقناة قيصه في صريعاً لليدين وللفم على غير ذنب غير أن ليس تابعاً عليّا ومن لا يقبع الحق يندم يناشدنى حاميم والرّمح شاجر فهلّا تلا حاميم قبل التقدّم وقيل: قتله الأشتر، ولمّا رأى الحسن صلوات الله عليه جزعاً بيه على كرّم الله وجهه على محمّد بن طلحة قال: يا أمير المؤمنين، قد كنت أنهاك عن سيرك هذا، فغلبنى عليك فلان وفلان ، فقال يا بنى ، كان ذلك فى الكتاب مسطوراً، وددت لو مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة .

(٢٦٤) خرج على عليه السّلام فى ليلة يوم الجل ، ومهه قنبر مولاه ، وبيده شمهة يتصفّح وجوه القتلى ، نوقف على طلحة فى بطن واد فسح الغبار عن وجهه ، وقال : أعزز على أبا محدّان أراك ، مقراً فى التراب ، تحت نجوم السماء ، وبطون الأودية ، إنّا لله وإنّا إليه راجمون ، ثمّ بكى وقال :

۱۰ شفیت نفسی وقدلت معشری [ الیك ] (۲) أشكو تُجَرِی و بُجَرِی و بُجَرِی و بُجَرِی و بُجَرِی و مِجَرِی و بُجَرِی و مِن أولاد طلحة: عائشة بنت طلحة، كانت من أنبل نساء قریش، و أجملهن، تزوّجها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبی بكر الصدّیق، ثم خلف علیها مصعب

<sup>(</sup>٦) حاميم: حيم

<sup>(</sup>۱) مستفاد من الكامل، ٣ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ، حيث قال : وقال : حاميم لاينصرون، وفي الأصل : حميم ، راجع في معناها لسان العرب

<sup>(</sup>٢) كذا في الطبرى ، ٥ : ٩ ٠ ؛ ٣ : ٢٥٥ ، مع اختلاف في ترتيب شطرات الأبيات ، وفي الأصل : إلى الله أشكو

ابن الزبير ، ثم خلف علمها همر من عبد الله بن معمر الثنّى ، وهى إحدى عقيلتى قريش ، قال مصعب بن الزبير لحبّى المدنية : ابغنى أيمًا أثرو حها ، قالت : عائشة بنت طلحة ، على عظم فى أذنبها وقدميها ، فقال : أمّا الأذنان فيفطّيهما الخمار ، توأما القدمان فيفطّيهما الخمّان ، فتروجها ، وأصدقها خمس مائة ألف درهم ، فقال يونس بن أبى إياس الديلى ، ويقال ابن همّام السلولى :

أبلغ أمير المؤمنين رسالة من ناصح ما إن يريد متاعا بضع الفتاة بألف ألف كامل وتبيت سادات الجيوش جياعا فلو اننى الفاروق أحبر بالذى شاهـدتُه ورأيتُه لارتاعا

وكانت عائشة هده سيئة الخلق، تشار أرواجها، غضبت يوماً على عبدالله أبن عبد الرحن بن أبى بكر ، وكان أبا عدرتها ، فخرجت إلى المسجد ، فرآها أبو هريرة رضى الله عنه، فقال: سبحان الله، سبحان الله ، ما أحسن ما غذّاك أدلك، أحسن وجهاً منك

وقيل لعمر بن عبيد الله بن معمر، وهو آخر أز و احها، لو طلَّقتم الاسترحت من سو، خلقها، فقال:

يقولون طلقها وتصبح ثاوياً مقياً عليك الهم أصفات حالم وان فراقى أهل بيت أودهم لهم زلفة عندى لإحدى العظائم وجرت لعائشة هذه مع الحارث بن خالد المخزومي قصة كانت سبب عزله عن ولاية [مكة] (١) ؛ وذلك أن الحارث المخزومي قدم على عبد الملك بن مروان ١٨ أيّام خلافته ، فأقام ببابه ستّة أشهر لايؤذن له ، فانصرف وقال :

<sup>(</sup>٦) ريد: زيد (١٠) عذرتها: عددتها

<sup>(</sup>١) في الأصل: المدينة ، وهو خطأ من المصنف

تبعتُك إذ عينى عليها غشاوة علما انجلت قطمّت نفسى ألومُها فما بي إن أقصيتنى من ضراعة ولا انتفرت نفسى إلى من ياومُها عَطفَت عليك النّفسُ حتّى كأنمّا بكَفيّك بجرى بؤسها ونعيمُها

ورحل ، فأرسل إليه عبد الملك فرده ، وقال : يا حارث ، أترى على نفسك غضاضة فى وقوفك على بابى ؟ فقال : لا ، ولكن طالت غيبتى، وانتشرت ضيعتى، ووجدت فضلًا من قول ، فقلت ، فقال : كَمْ دَيْنُك ؟ قال : ثلاثون ألفاً ، قال : قاختر إمّا قضاءها عنك ، أو توليتك مكّة ، فاختسار الولاية ، فقدم مكّة ، وبها عائشة بذت طلحة ، فأرسلت إليه وقد أقيمت الصلاة ، أتى لم أقض طوافى ، فاصبر ، حتى أفرغ ، وألحق بالجاعة ، فقدام بالناس ينتظر فراغها من الطوافى، فاصبر ، حتى أفرغ ، وألحق بالجاعة ، فقدام بالناس ينتظر فراغها من الطوافى، فكتب بذلك لعبد الملك ، فعزله .

وناحت عائشة بذت طلحة على زوجها عمر قائمة ، فقيل لها : لم تفعلى ذلك ، بأحد من أزواجك ، فقالت : فعلته لئلاث خلال : كان أقربهم بى رحماً ، وكان سيّد بنى تيم ، وعزمت ألا أنزوج بعده .

ولمائشة هذه أخبسار دقيقة تشتمل على ممان رقيقة ، مع عمر بن أبى ربيمة المخزومى الشاعر ، نأتى منها طرفاً عند ذكر عمر المذكور ، إن شاء الله تعالى . وقُدُل يوم الجل الزّبير ، رحمه الله .

## ذكر الزببر وأخباره ومقتله

الزّبير بكني أبا عبد الله بن العق ام بن خوبلد بن أسد بن عبد العرزى ابن قصى ، يلقى رسول الله مَوَّلِيلَةٍ في قصى بن كلاب، وأمّه صفيّة بنت عبد المطّلب، همّة النبي مِوَّلِيلَةٍ وهو حوارى (١) رسول الله مِرْكِلَيّةٍ .

<sup>(</sup>۱) الحوارى: الناصر والخليل، والـكلمة مأخوذة بما روى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزبير ابن عمق، وحواريى من أمنى، أورده أحمد بن حنبل فالمسند، راجع: محمد ناصر الدين الألبانى: صحيح الجامعالصغير، طبع بيروت ١٣٩٩، ١٩٧٩، ٣: ١٩٥

14

وكان الزبير رابع الإسلام، أو خامسه، أسلم رابعاً و خامساً ، دخل على رسول الله وَاللَّهِ فقال : بأبى أنت وأمّى ، إلى ماذا تدعو ؟ قال : إلى شهادة أن لا إله إلّا الله ، وأنّى رسول الله ، قال : فإنّى أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّك ٣ رسول الله ، صلى الله عليك . ثم قال : يا رسول الله ، إن شأت لنباديهم بالإسلام ولا نستسر " به ، فإننّا على حق وهم على باطل ، فقال عليه السلام : إنّا لم نؤمر بالقتال بعد .

قال (١): وشهد الزبير بدراً وهو ابن تسع عشرة سنة ، وقبل: ابن ست عشرة سنة ، وقبل: ابن ست عشرة سنة ، ولم يتخلّف عن غزاة غزاها رسول الله وكانت على الزبير يوم بدر عامة صفراء ، قد اعتجر بها ، وكانت يومئذ على الملائكة همانم صفر ، فقال ورسول الله وكانت الملائكة اليوم على سيا الزبير ، وهو أسد الله وأسد رسوله » .

رخص رسول الله وكالله للزبير في قميص حرير .

قال رسول الله عَيْطِلِيَّةِ يَوْمُ الأَحْرَابِ: « مَنْ يَأْتَيْنَى بَخْبَرِ النَّوْمُ » ؟ قال الزبير : أَنَا ، فَقَالَ مِيْطِلِيِّةٍ: « إِنَّ لَـكُلِّ نبيٍّ حَوَارِيًّا ، و إِنْ حَوَارِ فِي الزبير .

ولما قتل عمر بن الخطّاب رضى الله عنه محا الزبير نفسه من الديوان . وفداه رسول الله مَشَالِيَّةٍ يوم الأحزاب بأبويه (٢) .

<sup>(</sup>۱) رایع : ربع . (۱٤) حواریا : حواری || حواریی : حواری

<sup>(</sup>١) انظر الاستيعاب ، ١: ١٨٥

 <sup>(</sup>۲) فى الاستيمات: يوم أحد ويوم قريظة ، وعبارة الاستيمات: وثبت عن الزبير أنه قال: جمع لى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه مرتين ، يوم أحد ويوم قريظة ، فقال: هارم ، فداك أبى وأمى »

قال عبد الله بن الزبير: امّا كان يوم الجل دعانى أبي الزبير، فقال: يا بنى "
إنّه لايقتل الليوم إلّا ظالم أو مظلوم، وإنّى لا أرابي إلّا سأقتل مظلوماً، وإنّ
أكبر همّى دينى، وما أرى ديننا (٢٦٧) يبقى من أموالنا شيئًا، ثم يا بنى بع مالى، واقض دينى، فإن فضل بعد قضائه شيء فثلثه لولدك، وإن عجزت عن شيء من دينى، فاستمن بمولاى، قلت: ومن مولاك يا أبه ؟ قال: الله تبارك وتعالى، قال عبد الله: فا وقعت من دينه في كربة إلّا قلت: يا مولاى، اقض عنه، فيقضيه الله سبحانه وتعالى.

ولم يدع الزبير إلا أرضين ، منها الفابة (١) ، وإحدى عشرة داراً بالمدينة ، وداراً بالمدينة ، وداراً بالسكوفة ، وداراً بمصر ، ودارين بالبصرة ، ولم يتول الزبير إمارة قط ، ولا جباية ، ولا خراجاً ، إلا أن يكون في غزوة مع رسول الله وكالله الله عليهم ، أو مع أبي بكر وهمر وعثمان رضوان الله عليهم .

المن عبد الله: فحسبت ما عليه من الدين ، فبلغ ألني ألف ومائتي ألف درهم، وإنّما كان الرجل يستودعه المال ، فيقول الزبير: هو سلف على ، إني أخشى عليه الضيمة ، قال عبد الله: فلقيني حكيم بن حزام ، فقال : يا ابن أخي ، كم على أخى من الدين ؟ قلت : مائة ألف ، قال : والله ما أرى أموالكم تقسع لهذا ، قلت : أرأيت إن كان ألني ألف ومائتي ألف ؟ قال : ما أراكم تطيقونها ، فإن عجزتم عن ذلك فاستعينوا بي .

١٨ وكان الزبير اشترى النابة بمائة ألفوسبمين ألفاً، فهيمت بألف ألف وستّمائة

<sup>(</sup>ه) يا أبه : يابه

<sup>(</sup>١) الغابة : أرض خصبة من عوالى المدينة الهنورة

ألف. ثم قلت: من كان له على الزبير دين فليأتنا [ بالغابة ](١) ، قال: فأنانى عبد الله بن جمفر ، وكان له عليه مائة ألف ، فقال: إن شئتم تركتها لـكم ، فقلت: لا ، قال: فإن شئتم جعلتموها عمّا يؤخّر إن أخّر تم شيئًا، قلت: لا ، قال: خافظموا لى قطعة ! فقلت: لك من ها هنا إلى ها هنا ، فباع منه بدينه، وبتيت منه أربعة أسهم ، فبعناها بأربع مائة ألف وخمسين ألفًا .

قال: فلما قضيت دينه أتاني ولد الزبير (٢٦٨) وكانوا تسمة ذكور، وذلك ٦ أنّه لمّا ولد الزبير ولده عبد الله، وهو أكبر ولده، قال: إنّى رأيت طلحة سمّى ولده بأسماء الأنبياء، وإنّما أسمّى ابنى بأسماء الشهداء، فسمّاه عبدالله، باسم عبدالله ابن جحش (٢)، فلمله يستشهد، وسمّى ولده الآخر المنذر، باسم المنذر بن هرو ابن جحش (١)، وسمّى الآخر عروة ، باسم عروة بن مسعود الثقنى (٤)، وسمّى الآخر حسرة ، باسم حمزة بن عبد المطلب (٥)، وسمى الآخر جمفو، باسم جعفر ابن أبي طالب (١)، وسمّى الآخر مصمباً، باسم مصعب بن عمير (١) اللهمى، وسمّى الآخر عبيدة بن الحارث (٨)، وسمّى الآخر خالداً ، باسم خالد بن سعيد (١)، وسمّى الآخر حسرة ، وسمّى الآخر خالداً ، باسم خالد بن سعيد (١)، وسمّى الآخر عبيدة بن الحارث (٨)، وسمّى الآخر خالداً ، باسم خالد بن سعيد (١)، وسمّى الآخر عبيدة بن الحارث (٨)،

<sup>(</sup>٣) شيئنا : شيء (٦) نسعة : تسم

<sup>(</sup>١) إضالة من صحيح البخاري

<sup>(</sup>٢) استشهد عبد الله بن جعش رضي الله عنه يوم أحد

<sup>(</sup>٣)كذا في الإصابة ، ٣ : ٤٦٠ ، وفي الأصل : حنيش . وهوتصحيف ، وقداستشهد المنذر رضي الله عنه يوم بئر معونة

<sup>(</sup>٤) عروة بن مسعود الثقنى : قتله قومه عقب عودته من المدينة إلى الطائف ، بمد أن أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم (٥) استشهد حزة رضى الله عنه كما هو معروف ، يوم أحد

<sup>(</sup>٦) استشهد جعفر رضى الله عنه يوم مؤتة

<sup>(</sup>٧) استشهد مصعب رضى الله عنه يوم أحد

<sup>(</sup>A) استشهد عبیدة رضی الله عنه یوم بدر

 <sup>(</sup>٩) استشهد غالد رضى الله عنه \_ يوم مرج الصفر فى قول ، ويوم أجنادين فى قول
 آخر ، راجع الإصابة ، ١ ، ٢ ٠ ٠ ٤ \_ ٧٠٤

الآخر عمراً ، باسم عمرو بن سعيد بن العاص ، قتل يوم الميرموك .

قال عبد الله بن الزبير: فأتونى وقالوا: اقسم ميراثنا ! فقلت: لا والله حتى أمادى بالموسم أربع سنين: ألا من كان له على الزبير دين فليمأتنا نقضه ، فنادى للنادى أربع سنين ، ثم قسمت ميراثه ، وكان الزبير أربع نسوة ، فصار لكل المرأة منهن من ثمن عقارانه ألف ألف وكان ثمن ماله أربعة ألف ألف وأربع مائة ألف، وكان الثلثان الذى اقتسمه الورثة خسة وثلاثين ألف ألف درهم وماثتى ألف درهم ، هذا القول ساقه صاحب كتاب التذكرة الحدونيّة (١) في تذكرته ، وعليه العهدة في ذلك

و أقطم رسول الله والتيالية الزبير أرضاً من أراضى بنى النضير، ذات نخل وشجر، وأقطمه أبو بكر رضى الله عنه ما بين الجرف إلى قباء، وأقطمه عمر المقيق (٢)، وكان قد أقطمه رسول الله والتيالية حضر (٣) فرسه، فركض الزبير حتى أعيا، ثم رمى السوط، فأفطمه ذلك.

قالت أسماء ابنة أبى بكر الصدّبق رضى الله عنه : لقد نزوّجنى الزبير وما له فى الأرض مال ، ولا مملوك ، ولا له شىء بملك، إلّا (٢٦٩) فرسه ، وكنت أعلفه ، وأكفيه مثونته ، وأسوسه ، وأدقّ النوى [لناضحه](٤) ، وأعلفه وأستقى الماء ، وأخرز غربه ، تعنى دلوه ، وما كنت أحسن الخبز ، فيخبزن لى جاراتى ، قالت وأخرز غربه ، تعنى دلوه ، وما كنت أحسن الخبز ، فيخبزن لى جاراتى ، قالت

<sup>(</sup>٣) نقضه: نقضیه (١٠) قباء : قباه (١٥) مثونته : مؤونته

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى في صحيحه عن هشام بن عروة ، عن أبيه عروة بن الزبير ، عن أخيه عبد الله بن الزبير ، في باب بركة الغازى في ماله حيا ومبتا »

<sup>(</sup>٢) الجرف ، وقباء ، والعقيق ، مواضم بأرض المدينة .

<sup>(</sup>٣) الحضر: ارتفاع الفرس في عدوه ، أسان العرب

<sup>(</sup>٤) لناضعه : النصّح مارق ، لسان العرب ، ويبدو أن المغنى هنا أنها كانت تدق النوى حتى يرق ويصير ناعما ، وق الأصل : لناصحه ، وهو تصحيف

أساء: وكنت أحل النوى على رأسى من للدينة، فلقيت رسول الله والمنظية يوماً، والنوى على رأسى، ومعه والله في فقر من أصحابه، فدعانى، ثم قال: ﴿ أَنَّ أَنَّ لَا يَعْرَفُهُ وَكُوْلُ الزبير أَغِير ليحملنى ، فاستحييت من الرجال ، وذكرت الزبير وغيرته ، وكان الزبير أغير الناس ، فعرف والله أنى استحييته ، فتركنى ومضى ، وذكرت ذلك للزبير ، فقال : أعلى رسول الله والله الحالية أغار ؟ والله لحملك النوى أشد على من ركوبك خلقه ، ثم أنفذ لى أبو بكر بعد ذلك خادماً ، فكفانى مثونة سياسة الفرس ، وكأنّما أعتة في .

قال قتادة: كنت مع الزبير يوم الجل ، فجاه فارس وسلّم عليه ، وقال : أيتها الأمير ، وكانوا لايسلّمون عليه إلا بالإمرة ، إنّ القوم قد أنوا موضع كذا ، ف فنظرت إليهم، فلم أر قوماً أرث سلاحاً ، ولا أقل عدداً ، ولا أرعب قلوباً منهم، م جاءه فارس آخر ، فقال : أيتها الأمير ، إنّ القوم قد وصلوا مكان كذا ، فسموا بما جمع الله سبحانه لك (١) من العدة والعدد ، فقذف الله في قلوبهم الرعب ، ١٠ فولو ا مدبرين ، فقال الزبير : إيها عنك ، فوالله لو لم يجد ابن أبي طالب إلا فولو المرفج ، فقال الزبير : والله قد أنوك وفيهم عمّار بن ياسر ، فقال الزبير : والله ؟ ما جعله الله فيهم ا فقيل : بلى ، قد جعله الله فيهم ، (٢٧٠) فبعث الزبير رجلًا من ما جعله الله فيهم ا فقيل الزبير رجلًا من أمارة بين كان عمّار فيهم ، فأتاه فقال : قد صدقك من أخبرك ، فقال الزبير :

<sup>(</sup>٢) نفر : نفرا (٦) خادما : خادم [ فكفانى : فكفايتي [ مثونة : مؤونة

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل ، وفي الطبرى ، ٦ : ٢٠٥ : لكم

<sup>(</sup>٢) العرفج : نبات

وَاقَطْعَ ظهراه ، ثم أُخذه أَفْكُلُ () حتى انتفض السلاح عليه ، فقال الناس: أهذا الذي نقاتل معه ؟ أليس هذا فارس رسول الله وَ الله عَلَيْتُهُ ؟ فلمّا تشاغل الناس انصرف فجلس على دابّته عائداً ، ثم جاء فارسان إلى الأحنف بن قبس فأكبّا عليه ، فقال الأحنف: يا هرو بن جرموز يا فلان ، فأتياه فناجياه ، ثم انصرفا ، ثم أتى عرو ابن جرموز ، فقال : لقيته بوادى السباع فقتلته ، وكان قرّة بن شريك يقول : والذي نفسى بيده ، إنْ صاحب الزبير إلّا الأحنف .

وأتى ابن جرموز برأسه إلى على ، فدفنه مع بدنه بوادى السباع . وقال على : إلى لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ، من الذين قال الله

 <sup>(</sup>۱) انتفض: انتفط
 (۸) التقت: التقتا
 (۱۳) ابن جرموز: بن حرموز
 (۱۹) ابن جرموز: بن حرموز

<sup>(</sup>١) الأنكل: على أنعل: الرهدة تعلو الإنسان ، ولا نعل له، لــان العرب، وف الأصل: إنكل بكسر الهمزة

سبحانه في حقّهم : « ونزعنا ما في صدورهم من غلِّ إخواناً على سرر متقابلين » (١) .

قال جرير للفرزدق:

قتل الزبير وأنتم جيرانه غيّا لمن قتل الزّبير طويلا ويقال: إنّ الزبير لمّا انصرف لقيه رجل من بنى مجاشع ، فقال : يا زبير أنت في جوارى ، فقال الأحنف: يا عجباً للزبير! ألّب بين النّاس ثم نجا بنفسه، فسمه ابن جرموز ، فتبعه حتى قتله .

وكان الأحنف قد أتى طلحة والزبير ، فدعواه إلى بيعتهما ، والطلب بدم عثمان ، ومخالفة على ، فقال لها : أمرتمانى ببيعته ، ثم تأمراننى بقتاله ، فقالا : ، أفّ لك ، إنّما أنت فريسة آكل ، وتابع غالب .

وقالت عاتسكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ، امرأة الزبير ترثيه :

 <sup>(</sup>٤) ابن جرموز : بن حرموز (٦) وأن : واتا || عليا :على
 (١٢) أل : الله (١٥) تأمر انى : تأمر أنى

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ٧٤

غدر ابن جرموز بفارس بُهمة يوم اللّقاء وكان غير معرد و (۱)
يا عمرو لو نبّهته لوجدته لاطائشاً رعش البنان ولا اليد
شُلّت يمينك إنْ قتلت لمسلما حلّت عليك عقوبة المتبلّد
شكلتك أمّك هل ظفرت بمثله فيمن مضى [ممن] (۲) يروح ويفتدى
كم غمرة قد خاضها لم يثقه عنها طرادك يابن فقع [القردد] (۲)

- وعاتكة هذه هى التي كان أهل للدينة يقولون: من أراد الشهادة فليتزوّج عاتكة ، كانت زوجة لعبسد الله بن أبى بكر ، ثم زوجة عمر بن الخطّاب ، ثم زوجة الزّبير .
- وغزا الزبیر مصر ، فصد السور وحده (۲۷۲) وقاتل علیه ، وکان فتحها
   بصعوده .

والزبير أحد من شهد له النبي عَلَيْنَاتُهُ الجُنَّة ، وقتل رضى الله عنه وهو ابن بر سبَّين سنة .

وقال عمرو بن جرموز في قتله للزبير :

أُنيت عليًا برأس الزّبي م أرجو لديه به الزلفة فبشر بالنّار إذ جثته فبئس بشارة ذى التحفة وسيّان عندى قتل الزّبير وضَرْطَةُ عَير بذى الْجِحْفَة

<sup>(</sup>٩) غزا: غزى (١٤) أرجو: ارجوا (١٥) إذ: إذا

<sup>(</sup>١٦) عير: غير

<sup>(</sup>١) البهمة: الجيش، والمرد: الهارب

<sup>(</sup>٢) كذا في الاستيماب ، ٤ : ٣٦٦، وفي الأصل : فيمن

ويقال: إنّ الزبير أوّل من سلّ سيفاً في الله عزّ وجلّ ، وذلك أنّه نفخت نفخة من الشيطان: أخذ رسول الله عليالية ، فأقبل الزبير سوق الناس بسيفه ، وكان عليه السّلام قد ذهب إلى أعلىمكّة ، فرآه رسول الله عليالية فقال: « ما لك عا زبير » ، فقال: أخبرت أنك أخذت ، فصلّى عليه رسول الله عليالية ، ودعا له ولسيفه .

وقال جرير ينعي على بني مجاشع قتل الزَّ ببر :

قالت قريش ما أذل مجاشماً داراً وأكرم ذا القتيل قتيلا لوكنت حراً يا بن قين مجاشع شيعت ضيفك فرسخاً أو ميلا أفبعد قتلكم خليل محمد ترجو القيون مع الرسول سبيلا وقيل: إنَّ هذه الأبيات أيضاً من قوله:

إلى تذكرنى الزبير حمامة تدعو ببطن الواديين هديلا(1) قال محمّد بن جرير الطبرى في تاريخه (٢) : ولمّا استقر على بالبصرة بعث مع عبد الله بن عبّاس إلى عائشة رضى الله عنها ، يأمرها بالخروج إلى المدينة ، فدخل عليها ابن عبّاس، بغير إذنها، واجتذب وسادة فجلس عليها ، فقالت له : يابن عبّاس، أخطأت السنّة المأمور بها ، (٣٧٣) دخلت علينا بغير إذننا ، وجلست على رحلنا ١٠ بغير أمرنا ، فقال لها : لو كنت في البيت الذي خلّفك فيه رسول الله والمنتخبة الما كنّا دخلناه إلّا بأمرك، ولا جلسنا على رحلك إلّا بإذنك ، إنّ أميرا المؤمنين

<sup>(</sup>٣) أعلى : اعلا (٩) ترجو: ترجوا (١١) تدعو: تدعوا (١٦) كنت : كنن

<sup>(</sup>١) راجع ديوان جرير ، ٤٥٤

<sup>(</sup>۲) لم ترد هذه الرواية في تاريح الطبرى ، راجع الطبرى د : ۲۲۲ ـ ۲۲۳ ، وإنمـــا وردت بنصها مع اختلاف يسپر في مروج الذهب ، ۲ : ۳۶۸ ـ ۳۱۹

يأمرك بسرعة الأوبة ، والتأهّب للخروج إلى المدينة ، قالت: أبيت ما قلت وخالفت ما وصفت ، قال : فضى فأعاد ذلك على على عليه السّلام ، فرده إليها ، وخالفت ما وصفت ، قال : فضى فأعاد ذلك على على السّلام ، فرده إليها ، وقال : قل لها إن أنت أبيت أهلين (١) ، فلمّا أخبرها أنهمت ، وأجابت إلى الحروج .

قال: وأتاها على عليه السّلام في اليوم الثاني ، وبصحبته الحسن والحسين ، صلوات الله عليهما، مع بقيّة أولاده وأولاد إخوته ، وفتيان من بني هاشم وغيرهم من شيعته، فلمّا أيصرته النساء صحن في وجهه ، وقلن له: فإ قاتل الأحبّة ! فقال: لو كنت قاتل الأحبّة لقتلت من في هذا البيت، وأشار إلى بيت من تلك البيوت قد اختفى فيه مروان بن الحكم ، وعبد الله بن عامر، وعبد الله بن الزبير وغيرهم، فضرب من معه بأيديهم إلى قوائم سيوفهم لما علموا يمن في البيوت مخافة أن يخرجوا عليه فيقتاده .

وقالت له عائشة ، بعد كلام كثير جدًّا بينهما، أضربت عنه: أحب أن أقيم مم ، فأسير إلى قتال عدو له عند مسيرك ، فقال لها : بل ترجعى إلى البيت الذى أمرك بلزومه رسول الله وكالله ، فسألته أن يؤمّن عبد الله بن الزّبير (٢) ، قال : قد أمّنته ، ثم أمّن الوليد بن عقبة ، وجميع ولد عثمان ، وغيرهم من بنى أميّة ، ثم أمّن الناس جيمًا ، وقد كان نادى يوم الوقعة : من ألتى سلاحه فهو آمن ، [ ومن دخل داره فهو آمن ] (٢)

<sup>(</sup>٣) قل : قول

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي مروج الذهب : إن أمير المؤمنين يعزم عليك أن ترجعي (٢) في مروج الذهب : فسألته أن يؤمن ابن أختها عبد الله بن الزبير

<sup>(</sup>٣) زيادة من مروج الذهب

قال الطبرى: وخرجت عائشة من البصرة يوم السبت لعشر من رجب (١)، سنة ست و ثلاثين هجر ية ، وشيّمها على بنفسه أميالًا .

(۲۷٤) قال الطبری (۲): ولما فرغ علی علیه السلام من بیمة أهل البصرة أمّر تا علیها عبد الله بن عبّاس، ثم سار إلی الکوفة ، فدخلها لاثنتی عشرة لیلة بقیت من رجب، و دخل إلی بیت للمال فی جماعة من المهاجر بن والأنصار، فنظر إلی مافیه من المهین والورق ، فجمل یقول : با صفرا ، غرسی غیری ، با بیضا ، غرتی غیری ، و وادام النظر إلی المال مفکراً ، ثم قال : اقسموه بین أصحابی، و من مهی ، خس مائة خس مائة ، ففعلوا فما فقص درهم و لا زاد درهم ، و كان عدد من قسم علیهم اثنی عشر ألفاً .

وكان قد بعث إلى مصر قيس بن سعد أميراً ، حسما ذكرنا .

قال الطبرى (٢): وكان معاوية وعمرو بن العاص رضى الله علمها جاهدين على إخراج قيس بن سعد من مصر ، ليعلبا علمها ، وكان قيس شديد النكاية ، حسن ١٢ التدبير ، صاحب دهاء ، ومكايدة للأعداء ، فلم يقدرا عليه بحيلة من الحيل، حتى كاد معاوية قيساً من جهة على عليه السلام .

وذلك أنّ معاوية كان يجد رجالاً من ذوى الرأى من قريش ، فيقول : مه ابتدعت مكايدة تط كانت أعجب عندى من مكايدة كدتبها قيس بنسعد من قبل على بن أبى طالب، وذلك أنى كنت أقول لأهل الشّام: لاتسبّوا قيسًا،

<sup>(</sup>٤) بقيت : بقت

<sup>(</sup>١) في الطبري أن عائشة \_ رضي الله عنها \_ خرجت بوم السبت لغرة رجب ، ٥ : ٢٧٥

<sup>(</sup>۲) لم ترد هذه الرواية في الطبرى ، وإنما وردت في مروح الذهب ، ۲ : ۳۷۱

<sup>(</sup>٣) راجع الطبرى ٥: ٢٢٩ \_ ٢٣٠

فإنّه لنا شيمة ، وقد أتننا كتبه بذلك ، ونصحه لنا ، ألا ترون إلى ما يغمله بإخوانكم الذبن عنده من أهل خر بتا (١) ، يجرى عليهم عطاياهم وأرزاتهم ، و يحون إلى كلّ راكب قدم عليه منكم ، فلا تستفكرونه (٢) في شيء .

وكتبت بذلك إلى شيعتى والنواب بالشام، قال: فبلغ ذلك جواسيس على"، فأبلفوه علينا، ونماه إليه محمد بن أبى بكر، وعبد الله بن جعفر، فاتهم قيسا، وكتب إليه على عليه السلام يأمره بقتال أهل خربتا، وهم يومئذ نحو من عشرة آلاف، فأبى قيس أن يقاتلهم، وكتب إلى على عليه السلام أنهم (٢٧٥) وجوه أهل مصر وأشرافهم، وقد رضوا متى أن أؤمن سربهم، وأن أجرى عليهم عطاياهم، وأدر عليهم أرزاقهم، وقدعلمت أن هواهم مع معاوية، فلست مكايدهم بأمر أهون على وعليك من الذى أفعل بهم، فذرنى، فأنا أعلم بما [ أدارى ] (٢٥) منهم.

فأبى عليه إلا قتالهم، وأبى قيس أن يقاتلهم، ثم كتب قيس إلى على رضى الله عليه الله عنه يقول: إن كنت قد التهمتنى فأرسل إلى عملك غيرى ا فبعث على عليه السلام محمّد بن أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه أميراً إلى مصر (٤) ، فلمّا قدم على قيس تلقاه وأنزله وخلا به ، وقال: ليس عز لدكم إيّاى بمانيى أن أنصح لكم ،

<sup>(</sup>٧و١١) فأبي فابا

<sup>(</sup>١) خربتا: بلد بنواحي محافظة البحيرة بمصر

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي الطبرى : فلا يستنكرونه ، وهو الأصوب لغويا

<sup>(</sup>٣) كذا في الطبري ، وفي الأصل : ادرى ، وهو تصحيف

<sup>(</sup>٤) يشير الطبرى ، ه : ٢٣٠ إلى اختلاف الرواة حول الشخصية التي تحل على فيس بن سعد على ولاية مصر ، فالإمام الزهرى يرى أن عليا أرسل الأشتر أميراً على مصر ، بدلا من قيس ابن سعد ، بينا يرى غيره أن عليا رضى الله عنه أرسل محمد بن أبى بكر ، فلما قتلل أرسل الأشتر بعده

وأنا من أمركم هذا على بصيرة ، وإنّى أدلّت على الذى كنت أكابد به معاوية وعمراً وأهل خربتا ، فكايدهم أنت كذلك ، ولا محدث عليك أمر تخشاه! وأظهره على ما كان يعتمده .

فأغشه محمد بن أبى بكر إلى معاوية كتاباً يقول فيه ما رواه المسمودي (١٠):

من محمد بن أبى بكر إلى الغارى معاوية بن صخر ، أمّا بهد ، فإنّ الله تعالى به فظمته وسلطانه خلق خلقه من غير عي منه (٢)، ولا ضعف في قوته ، خلقهم عبيداً ، وجعل منهم غويبًا ورشيداً ، وشقيًا وسعيداً ، اختار على علمه واصطفى ، واستحب (١) منهم محمداً المصطفى والتي فانتخبه (٤) بعلمه ، واصطفاه برسالته ، وأمنه على وحيه ، وجعله رسولًا ومبشراً ونذيراً ، فكان أوّل من أجاب ، ووامن وأناب ، وصدّق وأسلم وسمّ ، أخوه وابن همه على بن أبى طالب ، صدّقه بالغيب المكتوم ، [ وآثره ] (٥) على كل حميم ، ووقاه بنفسه كل هول ، وحارب بالغيب المكتوم ، [ وآثره ] (٥) على كل حميم ، ووقاه بنفسه كل هول ، وحارب جربه ، وسالم سلمه ، فلم يزل مبتذلًا لنفسه في ساعات الليل والنهار ، والخوف ١٠ على معلى والجوع والخضوع ، حتى بوز سابقاً لا نظير له فيمن انّبعه ، ولا مقارباً له في فعله .

وقد رأيتك تساميه ، وأنت أنت ، وهو هو : أصدق النّاس نيّة ، وأحسمهم مرًّا وعلانية ، وأنضلهم قربة ، وخيرهم زوجة وولداً ، أخوه وابن همّة ، ووارث

<sup>(</sup>٧) واصطنى: واصطنا

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ، ٣ : ١١ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي مروج الذهب : خلق خلقه بلا عبث منه

<sup>(</sup>٣)كذا في الأصل ، وفي مروج الذهب : وانتخب

<sup>(</sup>٤)كذا في مروج الذهب ، وفي الأصل: فامنحه

<sup>(</sup>٥) آثره : كذا في مروج الذهب ، وفي الأصل : ابره

و في في الله الويل تعدل نفسك بعلى ، وهو وارث رسول الله ، ووصيه ، وأبو ولده ، أوّل الغاس له انباعاً ، وأقربهم به عهداً ، يخبره بسر ، ويطلعه على أمره ، وأنت عدو و وابن عدو ، فتمتّع في دنياك ما استطعت بباطلك . وليمددك ابن العاص في غوايتك ، فكأنّ أجلك قد انقضى ، وكيدك قد وهي ، م يقبين لك أنّ العاقبة لعلى المرتضى ، واعلم أنك تكايد ربّك الذي قد أمنت مكره ، فهو لك بالرصاد ، وأنت منه في غرور ، والسلام على من انبع ما الهدى .

فكتب معاوية رضى الله عنه جوابه يقول: من معاوية إلى الزارى على أبيه عد بن أبى بكر، أمّا بعد، فقد أتانى كتابك تذكر فيه ما الله [ أهله ] (١) في عد تدرته وعظمته وسلطانه، وما اصطفى به رسوله (٢٧٧) عليالية ، مع كلام فيه لك

<sup>(</sup>٢) ابن : بن (٣) وتجهدان : وتجهدا

<sup>(</sup>١) إضافة من مروج الذهب

تضميف ، ولأبيك فيه تمنيف ، وذكرت فضل ابن أبى طالب ، وقديم سوابقه ، وقرابته من رسول الله والله والله ومواساته إبّاه في كل هول وجوف ، فكان احتجاجك على ، وعيبك لى ، بفضل غيرك لا بفضلك ، فأحده ربّا صرف هذا الفضل عنك، وجعله لغيرك ، فقد كنّا وأبوك معنا (۱) نعرف فضل ابن أبى طالب فلمّا اختار الله لغبيّه ما عنده ، وأثم له ما وعده ، وأظهر دعوته ، وأبلغ حجّته ، وقبضه الله إليه صلوات الله عليه كان أبوك وفاروقه أوّل من ابتز ه حقّه، وخالفه على أمره ، على ذلك اتفقا واتسقاء ثم إنّهما دعواه إلى بيسهما، فأبطأ عنهما، فبمّاله الهموم ، وأرادا به العظيم ، ثم إنّه بايهما وسمّ لها ، فأقادا لا بشركانه في أمرها ، ولا يطلعانه على سرتها ، حتى قبضهما الله إليه .

ثم قام ثالثهما عثمان ، فهدى بهديهما ، وسار بسيرها ، فعبته أنت وصاحبك ، حتى طعع فيه الأقاصى ، من أهل المعاصى ، فطلبتما له المغوائل ، وأظهر تما عداوتك حتى بلفتما فيه مناكما ، فخذ حذرك فابن أبى قحافة (٢) ، وقس شبرك بفترك ، يقصر عن أن توازى الجبال حلمه ، لا تلين على قسر قناته ، ولا يدرك ذو مقال أناته ] (٢) ، أبوك متهد مهاده ، [ وبنى ] (٤) لملكه وساده ، فإن يك ما نحن فيه صواباً ، فأبوك أسسه (٥) ، ونحن شركاؤه فيه ، ولولا فعل ذلك أبوك [ من قبل ،

<sup>(</sup>۱۰) فهدی : فهدا

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل ، وفي مروج النهب : وأبوك فينا

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي مروج الذهب : يا ابن أبي يكر

<sup>(</sup>٣) كذا في مروج الدهب ، وفي الأصل : اياته

<sup>(</sup>٤) كذا في مروج النصب ، وفي الأصل : وثني

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ، وفي مروج الذهب : فأبوك استمد به

ما خالفنا ابن أبى طالب ، ولسلّمنا إليه ، ولسكنّا رأينا أماك ](١) فعل ذلك مه من قبلنا ، فأخذنا بمثله ، فعق أباك ما بدا لك ، والسلام

قال المسعودي (٢): وخرج قيس بن سعد من مصر لمّا عزل حتى أتى المدبنة، فأخافه مروان بن الحكم، والأسود، وجاءه حسّان بن ثابت، وكان حسّان عثمانيًا وقال له: نزعك ابن أبى طالب وقد قتلت عثمان ؟ فبقى عليك (٢٧٨) الإثم، ولم يوف إليك بالشّكر، فقال له قيس: والله في أهى القلب والبصيرة، لولا أنّ الذى متى وبين رهطك، وأجنى بذلك بين قومى وقومك حرباً، لعلوت رأسك بهذا السيف في ساعتى هذه، انزع عتى، نزعك الله عافيتك، ثم إنّ قيساً خرج، هو وسهل بن حنيف، حتى قدما على على على على عليه السّلام الكوفة، فخبره قيس بن سعد الخبر، فصدّقه، وعلم أن الذى أشار عليه بعزله لم ينصحه.

قال: وكتب معاوية إلى مروان والأسود يقول لهما: أمددتما عليًّا بقيس ١٠ ابن سعد، ورأيه، ونكايته فوالله لو أنَّكما أمددتماه بمائة ألف مقاتل ما كان ذلك بأغيظ لى من إخراجكما قيس بن سعد إلى على بن أبى طالب.

قال (): وكان جرير بن عبد الله البجلى بهمدان ، عاملًا عليها لعثمان ، فلما مه انصرف على رضى الله عنه من البصرة إلى الكوفة كتب إليه أن يأخذ له البيمة على من قبله ، ويقدم عليه ، فقعل ذلك ، وانصرف إليه معزولًا ، فلما أراد على عليه السلام إنفاذ رسول إلى معاوية ، قال جرير بن عبد الله: ابعثنى إليه ، فأوهيه في واد لا يسمه غير الدخول في طاعتك .

<sup>(</sup>٣) أني: اتا (١١) عليا: على (١٧) رسول: رسولا

<sup>(</sup>١) سقط في الأصل ، والنصحيح من مروج الذهب ، ٣: ١٣

<sup>(</sup>٢) لم يرد هذا القول في مروج الذهب

 <sup>(</sup>٣) أماثل هذه الرواية ما جاء في الطبرى، ٥: ٣٣٠ ، لكن مع اختلاف في اللفظ دون
 المغنى

فقال الأشتر النخمى: لا قبعثه ، فوالله إلى لأظن هواه مع معاوية ، فقال على رضى الله عنه : دعنا حتى ننظر ما الذى يرجع به إلينا ، ووحّهه إلى معاوية ، بدعوه إلى طاعة على عليه السلام، وقدم جربر على معاوية ، مكلم ، فأبطأ جوابه عليه ، فقال جرير : إنّى رأيتك توقفت بين الحق والباطل وقوف رحل ينتظر رأى غيره ، وكذلك فعل معاوية ، فإنّه انتظر شرحبيل بن السمط (١) المكندى ، فلما قال جرير لمعاوية ما قال ، قال معاوية لشرحبيل : هذا جرير يدعو إلى بيعة على ، فقال شرحبيل : هذا جرير يدعو إلى بيعة على ، فقال شرحبيل : إنما أنت عامل لأمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه وابن عمّه على ، فقال شرحبيل الناس مدمه .

فلمّا سمع ذلك جرير انصرف إلى على رضى الله عنه ، وأخبره الخبر ، نقال . مالك الأشتر : ياجرير أما أعرف غشّك وغدرك، وكونك بعت دينك لمثمان بولاية همدان ؟ ففضب جرير ، ولم يحضر صفّين فأتى على كرّم الله وجهه دار جرير فشعّثها، وأحرق مجلسه ، فقال له أبو زرعة بن عمرو بن جرير: أصلحك الله ، إنّ ١٠ في الدار أنصباء لغير جرير ، فأمسك على رضى الله عنه .

وقام أبو مسلم الخولاني واسمه عبد الرحمن فقال لمعاوية: لِمَ تقاتلُ عليًا ، وأنت تعلم سابقته وفضله ؟ فقال له معاوية : كف ، ليدفع إلينا قنلة عثمان ، ولا ١٥ قتال بيننا وبينه ، فإنّ عثمان تُقل مظلومًا محرمًا ، فقال له : اكتب له كتابًا!

<sup>(</sup>٦) يدعو: يدعوا

<sup>(</sup>۱) فى الطبرى أن معاوية استشار عمرو بن العاس فيما جاء به جرير من عند على كرم الله وجهه ، ولم يرد في هذا الخبر عند الطبرى اسم شرحبيل الذي ذكر المصنف

فكتب معاوية لعلى رضى الله عنهما يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، من معاوية إلى على ، أمَّا بعد ، فإنَّ الله سبحانه وتعالى اصطفى محمَّداً بعلمه ووحيه ، وجعله ٣ الأمين على وحيه ،ثم اجتبىله من المسلمين أعواناً ، أيَّده بهم، فـكانوا فىالمنازل عنده على قدر فضائلهم في الإسلام، فكان أنصحهم لله عز وجل ولرسوله خليفته مم خليفته ، ثم الخليفة النالث المقتول ظلماً عثمان رضي الله عنه ، فـكلَّم، حسدت، وعلى كلُّهم بغيت، عرفنا ذلك في نظوك الشرر، وقولك الهجر ،وتنفَّسك الصمداء وإبطائك عن بيعــة الخلفاء ، ولم تــكن لأحد منهم أشدّ حسداً [ منك ] لابن عمَّتك، وكان أحقَّهِم ألَّا تفعل ذلك به، اترابته ونضله، فقطمت رحمه، وقبِّحت حسنه ، وأظهرت له المداوة ، وبطنت له بالفش ، وألَّبت عليه الناس ، حتى ضربت إليه آباط الإبل من كلّ وجه ، وقيدت إليه الخيل من كل أفق ، وشهر عليه السلاح في حرم رسول الله ﷺ ، فقتل ممك في الحلَّة ، وأنت تسمع ١ ١ الهائمة ، لاتدرأ عنه بقول ولا عمل (٢٨٠) والعمرى يا ابن أبي طالب ، لو قمت في أمره مقاماً ينهى الناس عنه ، وتقبح لهم ما انتهكوا ، ما علمل بك من قبلنا من الناس أحدًا ، ولمحا ذلك عنهم ما كانوا يعرفون منك من المجانبة له والبغي عليمه وأخرى أنت بها عند أولياء عثمان ظنين : إبواؤك قتلة عثمان، فهم عضدك ويدك وأنصارك .

وقد بلغنى أنّك تتبرأ من دم عثمان رضى الله عنه ، فإن كان كذلك فادفع الله عنه ، فإن كان كذلك فادفع المينا قتلته لنقتلهم به ، ثم نحن أسرع الهاس لحاقاً بك ، وإلّا فليس بيننا وبينك إلّا السيوف ، فوالّذى لا إله غيره لنطابن قتلة عثمان في الجبال والرمال والبر والبحر ، حتى نقتلهم أو تلحق أرواحنا بالله عز وجل .

<sup>(</sup>٩) ألبت: اللبت

و دفعه إلى أبى مسلم الخولانى ، فلمّا وصل إلى على كرّم الله وجهه جمع الناس فى المسجد ، وقرأه عليهم .

#### وكتب جوابه:

بسم الله الرّحن الرّحيم ، من أمير المؤمنين على بن أبى طالب، إلى معاوية ابن أبى سفيان ، أمّا بعد: فإنّ أخا خولان قدم بكتاب منك تذكر فيه محمّداً واللّي وما أكرمه الله عزّ وجل به من الهدى والوحى ، فالحمد لله الّدى صدقه الوعد ، ومكّن له فى البلاد ، وأظهره على إلدين كلّه ، ولو كره المشركون ، وقع به أهل العداوة والشنآن من قومه ، الذين شنفوا له ، وكذبوه ، وظاهروا عليه ، وعلى إخراج أصحابه ، وقلبوا له الأمور ، حتى ظهر أمر الله وهم كارهون ، فكن المشر عليه الله دى من قومه ، إلّا من عصمه الله تعالى .

وذكرت أنّ الله جلّ ثمناؤه، وتباركت أسماؤه اختار له من الوّمنين أعواناً أيده بهم، فسكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الإسلام، فكان ١٠ أفضلهم خليفته ، ثم خليفته من بعده، ولعمرى إنّ مكانهما من الإسلام لعظيم، أفضلهم خليفته ، ثم خليفته من بعده، ولعمرى إنّ مكانهما من الإسلام لعظيم، (٢٨١) وإنّ المصاب بهما لرزء جليل، وذكرت ابن عقّان كان في الفضل ثالثاً، فإن يكن عثمان محسناً، فسيلتي ربًّا شكوراً ، يضاعف له الحسنات، ويجزى بها، ها وإن كان مسيئاً فسيلتي ربًّا غفوراً ، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ، وإنّى لأرجو ، إذا أعطى الله الوّمنين على قدر أعمالهم أن يكون قسمنا أو فرقسم أهل بيت من السلمين.

وإنَّ الله سبحانه بمت محمَّداً عِلَيْلَةٍ مدعا للإيمان بالله ، والنوحيد له ، نسكمنا

<sup>(</sup>١٤) ابن: بن (١٦) لأرجو: لا رجوا

أهل بيت أوّل من آمن وأناب ، فبغى لنا قومنا الغوائل ، وهمّوا بنا الهموم ، وألحقوا بنا الوشائط ، واضطرّونا إلى شعب ضيّق ، وضعوا علينا فيه المراصد ، ومنعونا من الطعام والشراب ، وكتبوا بيننا وبينهم كتاباً ، ألّا يؤاكلونا ، ولا يشاربونا ، ولا يناكحونا ، ولا يكلّمونا ، أو ندفع إليهم نبيّنا ، فيقتلوه أو يمثّلوا به .

فدزم الله سبحانه لنا على منعه ، والذبّ عنه ، وسائر من أسلم من قريش ، أخلياء ممّا نحن فيه ،منهو من حليف ممنوع وذى عشيرة لا يبغى عليه كما بغى علينا فهم من التلف بمكان نجوة وأمن ، فمكّننا بذلك ما شاء الله سبحانه .

م أذن الله تمالى لرسوله والطليق في الهجرة ، وأمره بقتال للشركين ، فكان إذا حضرت الناس ودعيت نزال ، قدم أهل بيته ، فوقى بهم أصحابه ، فقتل عبيدة وحزة يوم أحد وجمفر يوم مؤنة ، وتعرّض من لو شئت أن أسمّيه لمثل ماتمرّضوا الله من الشهادة ، ولكن آجالهم حضرت ومنتيتهم أخرت .

وذ كرت إبطائى عن الخلفاء ،وحسدى لهم، فأما الحسد فهاذ الله أن أكون أسررته أو أعلنته ، وأما الإبطاء فما أعتذر في الناس منه ، ولقد أتابى أبوك وقد قبض رسول الله وتلا و والله وال

<sup>(</sup>۱۱) مؤتة : مرنه

وذكرت عثمان رضى الله عنه ، وتأليبى النَّاس عليه ، وإنَّ عثمان صنع ما رأيت فركب الناس منه ما علمت، وأنا عن ذلك بمعزل، إلَّا أن تبتجنَّى فتجنَّ ما بدا لك .

وذكرت قتلة عثمان بزعمك وسألتنى دفعهم إليك، وما أعرف له قاتلًا بعينه إلا ضربت أنفه وعينه ، ولا يسعنى دفع من قبلى ممن الهمته وأظننته إليك ، ولأن لم تنزع عن غيّك وشقائك ، لتعرفن الذين تزعم أنهم قتلوه طالبين ، لا يكلفونك طلبهم في سهل ولا جبل ، والسلام .

ونفذ السكتاب مع أبى مسلم وأبى دربرة ، فحكان ذلك بدء صفّين .

# ذكر حرب صفّين بين على ومعاوية رضي الله عنهما

قال المسعودي (١) رحمه الله: إن معاوية رضى الله عنه طلب عمرو بن العاص، واستشاره فيما كتبه على عليه السلام، فأشار عليه أن يرسل إلى وجوه الشام، ويلزم عليًا بدم عثمان، ففعل ذلك معاوية. وقد كان الشيطان بن بشير (٢) لمّا قدم على معاوية بقميص عثمان الذى قتل فيه رضى الله عنه وهو بدمائه غريقاً، وأصابع زوجته ذائلة بنت الفرافصة، فوضع معاوية القميص على المنبر، وكتب إلى سائر وجوه أهل المشام فجمعهم عليه، وثاب الناس إليه، ومكث القميص على المنبر، وألا المنام والأصابع والأصابع معلقة فيه حولًا كاملًا، وآلى رجال من أهل الشام على أنفسهم الله إلى المسائر والأصابع معلقة فيه حولًا كاملًا، وآلى رجال من أهل الشام على أنفسهم الله إلى الفسل إلى الله من أحلام، ولا يغاموا على يأتوا النساء، ولا يمسهم الماه [ للفسل ] (٢٨٣) إلّا من أحلام، ولا يغاموا على

(١٤) الفرافصة : القرافصة

(١٦) وآلي: والا

(٧) يكلفونك : يكلفوك

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا القول في مروج الذهب، وإنما ورد في الطبري ، ٥ : ٣٣٥

<sup>(</sup>٢)كذا في الأصل ، وفي الطبرى : النممان بن بشير

<sup>(</sup>٣)كذا في الطبري ، وفي الأصل : الماء المغسل

فرش حتى يأخذوا بدم عثمان، ويقتلوا قتلته ، أو يقتلوا دون ذلك.

ته فقال الأشتر لعلى : قد كنت نهيتك أن تبعث هذا (٢) الأعور ، وأخبرتك عداوته وغشه ، ولو كنت بعنهني كان خيراً من هذا الذي أقام عنده ، حتى لم يدع باباً نرجو فتحه إلا أغلقه ، ولا باباً نرجو غلقه إلا فتحه ، فقال له جرير : لو كنت ثم لقتلوك ، لقد ذكروا أنتك من قتلة عثمان ، فقال الأشتر : لو أتيتهم والله يا جرير لم يعيني جوابهم ، ولكنت حملت معاوية على خطة أعجله فيها عن الفكر ، ولو أطاعني فيك أ . ير الؤمنين لحبسك وأشباهك ، حتى يستقيم هذا الأمر ، قال : فخرج جرير إلى قرقيسيا ، وكتب إلى معاوية ، فكتب إليه معاوية ستقدمه ، فكان ذلك .

### ذكر سبب قدوم عمرو بن الماص على معاوية

ت قال الطبرى فى تأريخه (٢) ، وغيره من أهل التّاريخ: إنّ مماوية رضى الله عنه لما استشار قومه وعشيرته فى قتال على كرم الله وجهه ، نقال له أخوه عتبــة

<sup>(</sup>١) يقتلوا : يقتلون (٥) يقتلوه : بقتلونه

<sup>(</sup>٨) ترجو: نرجوا || أغلقه: غلقه

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه الرواية في مروج الذهب ، إنما جاءتٍ في الطبري ، ٥ : ٣٣٠ ــ ٣٣٦

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأَصْلِ ، وفي الطَّبْرِي : قد كُنْتُ نهيتك أَنْ تَبَعْثُ جَرِيرًا

<sup>(</sup>٣) أورد الطبرى في تاريخه ، ه : ٣٣٣ \_ ٣٣٥ سبب قدوم عمرو بن العاس على معاوية بشكل مغاير تماما لما أورده المصنف هاهنا

ابن أبى سفيان : هــذا أمر لا يتم لك إلا بعمرو بن العاص ، فإنّه فريع زمانه في تدبّر الأمور وإحكامها، وهو يَخدّعُ ولا يُخدّع ، وقلوب أهل الشام ماثلة إليه، فقال معاوية : صدقت ، ولــكنّ ميله إلى على بن أبى طالب أكثر ، ومحبّقه له أثر ، وأخشى أنه لا تجيبني إلى ما أريد ، فقال: اخذعه بالأموال ، وولاية مصر! فكتب إليه معاوية بقول : من معاوية بن أبى سفيان (٢٨٤) خليفة عثمان أبن عقان إمام للسلمين، وخليفة رسول ربّ العالمين، ذى النورين، وصاحب حيش العسرة ، وبثر رومة ، المعدوم الناصر ، السكبير الخادل ، المحصور في منزله ، المقتول عطشاً وظلماً في محرابه ، المحدّب بأسياف الفسقة ، إلى عمرو بن العاص ، صاحب رسول الله ويسلم الله ويسلم وأمه ، المحرّب تدبيره ، وأما رمد :

لم يخف عليك احتراق قلوب المؤمنين بما أصيبوا من الفجمة بقتلة عثمان، وما ارتكب فيه جاره حسداً وبغياً، بامتناعه عن نصرته، وخذلانه إبّاه، وإشلاء (١٠ الفارة عليه، حتى قتلوه في محرابه، فيالها من مصيبة عت جميع المسلمين، وفرضت عليهم طلب دمه ممّن قتله، وأنا أدعوك اليوم إلى الحظ الأجزل من الثواب، والنصيب الأوفر من حسن المآب، بقتال من آوى قتلة عثمان بن عقان.

فكتب إليه عمرو بن العاص يقول : من عمرو بن العاص صاحب رسول الله والله وا

<sup>(</sup>۱۱) بما: وبما (۱٤) ممن: بمن

<sup>(</sup>١) الإشلاء: الإغراء ، والتسليط لسان المرب

وقد علمت يا معاوية ما أنزل الله تعالى فى كتابه العزيز من الآيات المتلوّات ١٨ فى فضيلته ، التى لم يشرك فيها أحداً غسيره وهو قوله تعالى : « يوفون بالهذر

<sup>(</sup>۱) أخى: الخو (۲) سيدى: سيدا (۱۰) وبات: ومات

<sup>(</sup>۱۲) وال : والى || عاد : عادى (١٦) وال وال : والى والى

<sup>(</sup>۱۸) احدا: أحد

و يخافون يوماً » (۱) الآية ، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا وَابِيَّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ (۲) الآية ، وقوله تعالى: لرسوله: ﴿ قُلْ لا أَسَّالُمُ عَلَيْهِ أَجِراً ﴾ (۳) ، وقد قال رسول الله وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ : ﴿ أَمَا تَرْضَى أَنِ يَكُونَ سَلَمُكُ سَلَمَى ، وحربك حربى ، وتركون أخى وولتي ﴿ فَالدُنيا وَالآخرة يَا أَبَا الحَسْنِ؟ مِن أُحبِّكُ نقد أُحبّنى، ومِن أَبْفَضَكُ فقد أُبْفَضَى ، ومن أُحبّك أَدخله الله النار »، وكتابك يا معاوية ومن أحبّك أدخله الله النار »، وكتابك يا معاوية إنّما يخدع من لا له عقل ولا دين ، والسلام .

و كتب في آخره يقول:

جهلت ولم تعلم محلَّث عندنا فأرسلت شيئًا من خطاب ولم تَدْرِ (۲۸۲) فئق بالّذي عندي لك اليوم آنفًا

من الخير والإحسان والجاه والفدر وإن كنت في ربب بما قد ذكرته

وأعظم حسراتى إذا لم تـكن تدرى ما الله على مصر ، وأنفذه إليه ، فلمّا وصل إليه بقى عرو مفكراً لا بدرى ما يفعل ، حتى ذهب عنه النوم ، وتمثّل يقول :

<sup>(</sup>٤) أُحبَى: احببى (٨) تدرى (١٠) القدر: القدرى (١٠) القدر: القدرى (١٣) العمر: العمرى

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان ، ٧

<sup>(</sup>٢) صورة المائدة، ٥٥

<sup>(</sup>۳) سورة الشورى ، ۲۳

#### تطاول ليلى بالهمــوم الطوارق

وصادفت من دهرى وحسوه البوائق

أأخدعه والخدع فيه سجيّة أم أعطيه من نفسى نصيحة صادقِ أأقمد في بيتى وفي ذاك راحة لشيخ يخاف الموت في كلّ بارقِ فلمّا أصبح دعا وردّان مولاه ، وكان وردان رجلاً عاقلاً لبيباً ، فشاوره

فى ذلك ، وقال له وردان : إنّ مع على آخرة ولا دنيا معه ، وهى التى تبقى لك ، وإنّ مع معاوية دنيا ولا آخرة معه، وهى الّتى لا تبقى عليك ، فاختر لغفسك أيّهما أحببت ، قال : فتبسّم عمرو ، وتمثل يقول :

لاقاتل الله أورداناً وفطنته لقد أصاب الذي في القلب وردانُ للما تعرضت الدنيا عرضت لها بحرص نفس وفي الأطماع حرمانُ نفس تعف وأخرى الحرص بمنعها والرء يأكل تيناً وهو عرفانُ (١) أما على فدين ليس يشركه دنيا وذاك له دنيا وسلطانُ

فاخترت من طمعي دنيـا على بصرى

وما معى بالذى أختـار برهانُ إنى لأعرف ما فيها وأبصره وفي أيضاً لمـا أهواه ألوانُ لـكن نفسى تحب العيش في شرف

وليس يرضى بذل النَّفس إنسانُ الله عنه عدد الأشعار من كلام عمرو بن العاص رضى الله عنه ،

<sup>(</sup>١٠) تعرضت: تعرضت إلى (١٥) ألوان : اللوان (١٨) هذه : بعده

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل ، وهو تشبيه غريب

(٢٨٧) ولا هذا الكلام السنيف ، لما فيه من القصور عن بلاغة تلك الأقوام ، رضى الله عنهم ، ولمله مفتمل عليهم من بعض المتوالين ، والله أعلم .

ثم إن عمراً رحل طالباً معاوية ، فهنمه عبد الله ولده ، ومولاه وردان فلم يمتنع ع حتى إذا كان بمفرق الطريقين : طريق العراق وطريق الشام ، فقال له وردان : طريق العراق طريق الآخرة ، وطزيق الشام طريق الدنيا ، وإن نحن منقلبون عنها ، فأيهما تسلك وقيّك الله ؟ فقال : طريق الشام يا وردان ، والربّ مسامح وغفور ، ح فقم احتى لحق معاوية رضى الله عنهما .

ولنعد إلى أخبار حرب صفين، محول الله وقوته وبركة إلهامه، قال الطبرى (١) رحمه الله : وخرج على عليه السلام حتى ختى بالنخيلة، وقدم عليه عبد الله بن عبّاس بأهل البصرة، فسار على كرتم الله وجهه حتى عبر آخذاً على طريق الجزيرة، وعبر الفرات، وكان (٢) مسيره من الكوفة لخس خلون من شو السنة ست وثلاثين، واستخلف على الكوفة أبا مسعود عقبة بن [عامر] (١) الأنصارى، واجتاز في ١٠ طريقه بالمدائن إلى الأنبار، حتى نزل الرقة، فعقد له هناك جسر، فعبر إلى جانب الفرات من ناحية الشام، وقد تنوزع في عدّة من كان معه، فكثر ومقلل، والمتّفق عليه أنّ جميع جمعه سبعون (٤) ألفاً، وقيل تسعون ألفاً.

<sup>(</sup>۲) مفتعل : مفتعلا || المتوالين : المتوالين (۳) عمرا : عمرو

 <sup>(</sup>۸) ولنعد: ولنعود (۱۳) جسر: جسرا (۱٤) الفرات: الفراه

<sup>(</sup>۱) راجع الطبرى ، ٥ : ٢٣٧ على أنه سيفيد من كل من الطبرى والمسعودى في سياقة هذا الحير

<sup>(</sup>۲) يترك المصنف ، أو من أباد منه المصنف ، الطبرى ويبدأ اعتبارا من هذه الفقرة في الإفادة مما كتبه المسعودي في مروج الذهب ، ۲: ۳۷٤

<sup>(</sup>٣) كذا في مروج الذهب ، وفي الأصل : عقبة بن عمر ، وهـو تصحيف ، على أن ابن حجر في الإصابة ، ٢ : ٩٠٠ يرى أنه ينبغي أن يسمى: عقبة بن عامر السلم ، لاالأنصارى (٤) كذا في الأصل ، وفي مروج الذهب : تسمون ألفا ، وسيذكر المصنف هذا الرقم على أنه قول آخر

فلمّا بلغ معاوية سير على عليه السّلام استشار عمراً ، فقال له : إنّه سار إليك بنفسه ، فسر إليه بنفسك ، ولا تغب عنه برأيك ومكيدتك ، فقال : إذا جهّز الناس ، فصار عمرو يحرض الناس على قتال على كرّم الله وجهه ويضعّفه عندهم ، ويقلّل أمر أصحابه وأتباعه .

وأقبل معاوية في جيوش الشَّام ، واختاف أيضًا في جموع معاوية ، فمُقالِّل ومكثر، والمتَّفق عليه (٢٨٨) من جموعه خسة وثمانون ألفاً ، فلمَّا ترارى الجمعان، نزل معاوية وأصحابه منزلًا اختاروه، فسكانت الشريعة بأيديهم، وكان على خيل معاوية أبو الأعور السلمي ، وأجمو ا رأيهم أن يمنعوا أصحاب على عليه السَّلام للاء، قال : ففزع النَّاس إلى أمير المؤمنين على كرَّم الله وجهه فأخبروه بذلك ، فقال عليه السَّلام: ادعوا لي صعصعة بن صوحان ، فلمَّا حضر ، قال : امض إلى معاوية وقل له : إنَّا سرنا [ مسيرنا ](١) هذا إليكم ، ونحن نسكوه قتاله عبل الإعذار إليكم، وإنَّك قد قدمت علينا مخيلك ورجلك، تقاتلنا(٢) قبل أن نقاتلك، ونعن ما رأينا إلا المكف عنك ، حتى ندعوك و نَحْتَج عليك ، وهذه أخرى قد فعلتموها : قد حلتم بين الناس وبين الماء ، والناس غير منتهين أو يشر بوا، فابعث إلى أصحابك فليخلُّوا بين الناس وبين الماء، وليكفُّوا حتى ننظر فيما يسود صلاحه على الفئنين، وإن أعجبك أن تترك الناس يقتقلون على الماء حتى يكون الغالب هو الشارب فعلنا.

<sup>(</sup>۱) عمرا: عمرو (٦) تراءى: تراء

<sup>(</sup>١٠) بن: ابن | امض: امضى

<sup>(</sup>١) كذا في الطبري ، وفي الأصل: بسرنا.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي الطبري : فقاتلتنا

فقال معاوية لأصحابه: ما ترون؟ فقال الوقيد بن عقبة : امنعهم الماء كا منعوه عثمان بن عقان، فقال عمرو بن العاص: خل بينهم وبين الماء ، فإن القوم لن يعطشوا وأنت ربّان ، والحن [بغير] (١) للاء انظر فيما بينك وبينهم، فأعاد الوليد مقالته ، وقال عبد الله بن أبي سرح: امنعهم الماء إلى الليل، فإنهم إن لم يقدروا عليه رجعوا وإن رجعوا كانت ذلة لهم وكسرة عليهم ، امنعهم الماء ، منعهم الله يوم القيامة من حوض السكوثر ، فقال صعصعة : إنّما يمنعه الله يوم القيامة الفجرة المحرة وألى الفيور ، وشربة الخر ، ضربك وضرب أمثالك مثل هذا الفاسق ، وأشار إلى الوليد بن عقبة .

قال: فتواثبوا إليه يشتمونه ويهددونه، (٢٨٩) فقال معاوية : كَفُوا عن الرجل فإنّه رسول، فلما رجع صعصعة إلى على عليه السّلام وأصحابه حدّ ثهم بما قال معاوية، وما ردّ به عليهم، قال: فما ألذى رد عليك معاوية ؟ قال: قلت له: ما ذا ترد به على ؟ فقال: سيأتيكم رأى، قال: فوالله ما راعنا إلّا [تسريته] (٢) ١٠ الخيل [ إلى ] (٢) أبى الأعور السلمى أن كفّهم عن الماء، قال: فأبرزنا على إليهم فارتمينا، ثم اطعنا، ثم اضطربنا بالسيوف ساعة، فنصر نا الله عليهم، وصار الماء في أيدينا دومهم، فقلنا: لا والله لانسقيكم القطرة، فارجعوا بخيبتكم إلى عسكركم ما أرسل إلينا على عليه السلام يقول: خذوا من الماء حاجة كم وخلوا عنهم، فإن الله تعالى قد نصركم عليهم.

<sup>(</sup>۲) بن : ابن(۷) أولى : اولوا

<sup>(</sup>١) كذا في الطبرى ، وفي الأصل: لغير

<sup>(</sup>٢)كذا و الطبرى ، وفي الأصل : شربه

<sup>(</sup>٣) كذا في الطبري ، وفي الأصلي ، الا

وذكر المسعودى فى تأريخه (١) أنّ الماء صار فى حوز أصحاب على عليه السّلام، قال معاوية لعمرو بن العاص: يا أبا عبد الله ، ما ظنّتك بالرجل، أتراه يمنها الماء كما منها ه إيّاه ؟ فقال له عمرو: لا يفعل، إنّه الرجل جاء إلى غير هذا، وإنّه لا يرضى، أو تدخل فى طاعقه، أو يقطع حبل عاتقك، قال (٢): فأرسل إليه معاوية يستأذنه فى وروده الماء، فأذن له، وأباحه [على] (١) ذلك.

و كذلك معاوية أيضاً ، ثم إنّ عليه السلام دعا بشير بن عمرو الأنصارى ، وكذلك معاوية أيضاً ، ثم إنّ عليه عليه السلام دعا بشير بن عمرو الأنصارى ، وسعيد بن قيس الهمدانى ، وشبيب النميرى ، وقال لهم: اثتوا هذا الرجل فادعوه إلى الله، وإلى الطاعة والجاعة، فقال شبيب (٥) بن ربعى: يا أمير المؤمنين ألا تطمعه في سلطان [ توليه ] (١) إيّاه ، فيكون له بها أثرة عندك إن هو بايعك ؟ فقال علي علي عليه السلام: اثنوه واحتجوا عليه ، وانظروا ما رأيه ! وهذا في أول ذي القهدة (٧).

قال: فأتوه، ودخلوا عليمه، قال: فتسكلم أبو عمرة بشير بن عرو، فحمد الله تمالى وأثنى عليه، وصلّى على النبي وَلَيْكُونُ (٢٩٠) وقال: يا معاوية إنّ الدنيا عنك زائلة، وإنّك راجع إلى الآخرة، وأن لابدّ أن يحاسبك الله عز وجلّ

<sup>(</sup>٢) يا أبا: يا با (٦) أحدا: احد (٨) اثنوا: انوا

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ، ٢ : ٣٧٧

<sup>(</sup>۲) يمنى المسمودي

<sup>(</sup>٣) إضانة من مروج الذهب

<sup>(</sup>٤) الطبرى ، ٥:٢٤٢

<sup>(</sup>ه) كذا و الأصل ، وفي الطبرى: شبث .

<sup>(</sup>٦)كذا في الطبرى ، وفي الأصل : نوايه

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل ، وفي الطبرى : ذي الحجة

بعملك ، ويجازيك بما قدّمت يداك ، وإنّى أنشدك الله ، لانفر ق جماعة اجتمعوا فى الله ، وأن تحقن دماء هذه الأمّة .

قال: فقطع عليه معاوية السكلام وقال: فهلا أوصيت بذلك صاحبك ؟ مقال تأبو همرة: إنّ صاحبي ليس مثلك، وإنّه أحق بهذا الأمر منك لفضله وسابقته، وقرابته، وتندّمه في الإسلام، قال: فإذا تقول؟ قال: آمرك بتقوى الله تعالى، وإجابة ابن عمّك إلى ما يدعو إليه من الحق ، فإنّه أسكم الك في دنياك، وخير الك في آخرتك.

قال معاوية رضى الله عنه: وبطل (۱) دم عثمان؟ لا والله لا أعمل ذلك أبداً ، قال : فذهب سعد بن قيس يتكلم فبادره شبيب بن ربعى ، فتكلم ، وحمد الله تعالى وصلى على نبيّه علي الله وقال : يا معاوية ، إنى قد فهمت ما رددت على ابن محصن ، على أنّه ما يخفى علينا ما نعزو وما تطلب، إنك لن تجد شيئاً تستهوى (۲) به الناس، وتستميل به قلوبهم وأ هواءهم ، وتستخلص به طاعتهم إلّا قولك : قُتل إمامكم ۱۷ مظلوماً ، فنحن نطلب بدمه ، فاستجاب اك سفهاء [طغام] (۲) ، وقد علمنا أنك أبطأت عنه بالفصرة ، وأحبب أن تكون بهذه المنزلة التي أصبحت تطلب أمراً ، وطالبه ، محول الله دونه (٤) ، وربّما أو تى المتدني أمنيته ، ووالله ما لك في واحدة وطالبه ، محول الله دونه (٤) ، وربّما أو تى المتدني أمنيته ، ووالله ما لك في واحدة ومنهما ] (٥) خير ، والله لئن أخطأك ما ترجو لأنّك شرّ العرب حالًا في ذلك ،

<sup>(</sup>۱۱) تعزو: تعزوا (۱٦) ترجو: ترجوا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي الطبرى: ونطل

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل ، وفي الطبرى ، ٥ : ٢٤٣ ، تستغوى

<sup>(</sup>٣) كذا في الطبرى ، وفي الأصل : طفاة

 <sup>(</sup>٤) كذا ف الأصل ، وف الطبرى : ورب متمنى أمر وطالبه الله عز وجل يحول دونه قدرته

<sup>(</sup>٥) كذا في الطبري ، ونمي الأصل : منها

ولئن أصبت مانتمتى لا تصبه حتى تستحق من ربّك صلى النار، فاتّق الله يامعاوية ودع ما أنت عليه ، ولا تنازع الأمر أهله .

قال: فتكلم معاوية وحد الله تعالى، وأثنى عليه، وصلى على النبى والله الله والله على النبى والله الله والله على (٢٩١) معالى: أما بعد، فإن أول ما عرفت به سفهك وقلة حلمك قطعك على (٢٩١) هذا الحسيب الشريف سيّد قومه مفطقه، ثم عتبت فيا لاعلم لك به، فقد كذبت ولو مت أيها الأعرابي الجلف الجانى في كل ما ذكرت ووصفت، انصر فوا فليس بيني وبينه إلا السيف! وغضب وحرّج، وخرجوا من عنده، وشبيب بنربعي يقول: أفعلينا تهول بالسيف؟ فلخ مجلن به إليك، وأتوا علياً، وأخبروه بالذي يقول: أفعلينا تهول بالسيف؟ فلخ مجلن به إليك، وأتوا علياً ، وأخبروه بالذي

ثم كانت الحروب بينهم، وأخذ على عليه السلام يأمر الرجل ذا الشرف ليخرج ويخرج معه جماعة ، ويخرج إليهم من أصحاب معاوية آخر ، ومعه جماعة فيقتدلان في خيلهما ورجلهما ، ثم ينصرفان ، وأخذوا يكرهون أن يلقوا جميع أهل الشام (۱) ، لما يتوخون من أن يكون ذلك سبباً لاستئصال جميعهم وهلاكهم .

وكان على ورضى الله عنه يخرج لهم مرة مالك الأشتر ، ومرة حجر بن على الكندى ، ومرة شبيب بن ربعى النميرى ، ومرة خالد بن النمان (٢) ، ومرة زياد ابن [ النفر [ (١) الحارثي ، ومرة زياد بن [ خصفة التيمى ] (٤) ، ومرة [سميد] (٥)

<sup>(</sup>٨) أتوا: اتو (١٠) على : عليا | إذا: فو (١٢) وأخذوا: واخدو (١٢) على : عليا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي الطبرى : يكرهون أن يلقوا يجمع أمل العراق أهل الشام

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي الطبرى : خالد بن المعمر

<sup>(</sup>٣) كذا في الطبري ، وفي الأصل: البطر

<sup>(</sup>٤) كذا في الطبري ، وفي الأصل : زياد بن حفصة التميمي

<sup>(</sup>a) كذا في الطيرى ، وفي الأصل : سمد

ابن قيس الهمدانى ، ومرّة معقل بن قيس الرياحى ، ومرّة [ قيس بن سعد ](١) الأنصارى ، وكان أكثر النوم خروجاً الأشتر النخمى .

وكان معاوية رضى الله عنه أيضاً يخرج إليهم عبد الرحمن المخزومى ، ومرّة الما الأعور السلمى، ومرّة حبيب بن [ مسلمة ] (٢) الفهرى، ومرّة ابن ذى الكلاع الحميرى ، ومرّة عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ومرّة شرحبيل ابن السمط الكندى، ومرّة حرزة بن مالك الهمدانى، فاقتتلوا ذا القمدة (٢) بأسره، وربّه اقتتلوا فى اليوم مرّتين أوّله وآخره.

قال الطبرى (٤): وذكر من حضر وشهد حرب صقين ، قال : خرج الأشتر يوماً يقاتل (٢٩٣) بصقين في رجال من القراء ، ورجال من فرسان العرب ، فاشتد وقتالهم ، قال : فخرج علينا رجل لم أر والله رجلاً قط مثله في هول القامة والمنظر ، ولا أعظم منه . فدعا للمبارزة ، فلم يخرج إليه إلا الأشتر ، فتجاولا واختلفا ضربتين ، فضربه الأشتر فقتله ، فأيم الله لقد كنّا أشفتنا على الأشتر منه ، ، مربتين ، فضربه الأشتر فقتله ، فأيم الله لقد كنّا أشفتنا على الأشتر منه ، ، وسألناه ألا ] (٥) يخرج إليه ، فلمّا قتله الأشتر خرج آخر ، فقال : أقسم مالله لأقتلن قاتلك أو ليقتلنى ، فعطف عليه الأشتر فضربه ، فإذا هو بين يدى فرسه ، وحمله أصحابه ، فاستنقذوه جريحاً .

<sup>(</sup>٤) ابن ذی: بن ذی (٦) ذا: **ذو** (١٠) رجل: رحلا

<sup>(</sup>١) كذا ف الطبري ، وفي الأصل: سعد بن قيس ، وهو تصعيف

<sup>(</sup>٢) كذا في الطبري ، وفي الأصل : مسلم

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي الطبري : ذا الحجة

<sup>(</sup>٤) الطبرى ، ٥: ٣٤٣

<sup>(</sup>٥)كذا ف الطبرى ، وفي الأصل : وسألته لا يخرج إليه

قال الطبرى : فلما انقضى ذو القعدة (١) تداعى الناس إلى أن يكفّ بعضهم عن بعض .

وحج في هـ ذه السنة بالناس عبيد الله بن عبّاس (٢) بأمر على عليه السّلام ، وكان عامله على البين ، والله أعلم

# ذكر سنة سبع وثلاثين النيل المبارك في هذه السنة :

الماء القديم خمسة أذرع وثلاثة أصابع ، مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاً وثلاثة أصابع .

## ما لخص من الحوادث

الإمام على بن أبى طالب كرتم الله وجهه أمير المؤمنين ، وعلى مكّة شرقها الله تعالى أميراً قتم بن العبّاس، والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام من سبل بن حنيف، من قبل الإمام على عليه السّلام، والبصرة عبد الله بن عبّاس، والسكوفة أبو مدءود الأنصارى ، ومصر محمّد بن أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه، وخراسان خليد (الله بن قرّة البربوعى ، من قبل الإمام على عليه السّلام، والشّام معاوية رضى الله عنه من قبل نفسه، وهو في حرب صفّين مع الإمام على صلوات الله عليه .

وكان شهر الحرّم من هذه السنة جميعه (٢٩٣) موادعة بينهما ، جرت طمعاً

(٧) خمة: خس || ستة: ست (١٢) حنيف: حليف (١٣) أبو: ابا

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل، وعبارة الطبرى، ٥: ٢٤٤: نلما انقضى ذو الحجة

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي الطبرى : عبد الله بن عباس

<sup>(</sup>٣) كذا في الكامل ، ٣ : ٣٢٦ ، وفي الأصل: خلد

فى الصلح ، واتَّفاق الـكامة ، واجتماع الأمر ، ثم اختلفوا ولم يتَّفق لهما حال ، ولا انتظم لهم سلك .

فلما دنا سلخ المحرّم أمر على عليه السّلام مرثد بن الحارث الجُشَى ، فنادى على الناس من أهل الشّام عند غروب الشمس : ألا إنّ أمير المؤمنين بقول لكم : إنّى قد استدمتكم لتراجعوا الحق ، وتثيبوا إليه ، واحتججت علبكم بكتاب الله، ودعوتكم إليه ، فلم [ تناهوا ](١) عن الطفيان ، ولم تجيبوا إلى الحق ، وأنّى ودعوتكم إليه ، فلم [ تناهوا ](١) عن الطفيان ، ولم تجيبوا إلى الحق ، وأنّى وقد نبذت إليكم على سواء ، إنّ الله لا يحب الخائدين .

قال (۲): ففزع أهل الشام إلى أمرائهم ورؤسائهم ، وخرج ماوية وعمرو ابن العاص في الناس يكتبان الكتائب ، ويعبئان الناس ، وأوقدوا النيران ، وبات على عليه السلام طول ليلته يعتى الناس ، ويكتب الكتائب ، ويحرض الناس على القتال ، ويقول : لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم بالقتال ، فأنتم محمد الله على حجة ، وتركم إيّاهم حتى يبدؤوكم حجة أخرى لكم ، فإذا قاتلتموهم ، الا تقتلوا مُدْيراً ، ولا تُجْهزوا على جربح ، ولا تكشفوا عورة ، ولا تمثلوا بقتيل ، فإذا وصاتم إلى رحال القوم ، فلا نهتكوا ستراً ، ولا تدخلوا بيتاً ، ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم ، إلا ما وجدتموه في عسكرهم ، ولا [نهتيجوا] (٢) المرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم ، فإنهن ضعاف القوى والأنفس .

وأصبح من الغد ، فبعث إلى الميمنة واليسرة ، وكان ذلك في أوّل يوم

<sup>(</sup>۱) حال : حالا . (۲) سلك : سلك (۳) مرثد : مرتد | فنادى : فنادا (۱۱) نقاتلوا : تقاتله | بعدوكم : بعدوكم

<sup>(</sup>١)كذا في الطبري ، ٦ : ٥ ، وفي الأصل : فلم تتناهون ، خطأ

<sup>(</sup>۲) يمني الطبرى ، ۲ : ٥ ، وما بعدها

<sup>(</sup>٣) كذا في الطبري ، وفي الأصل : ولا تمنحوا ، تصحيف

من شهر صفر سنة سبع وثلاثين هجرية ، وهو يوم الأربعاء ، وعبّاً الجيش ، وأخرج الأشتر أمام النّاس ، وأخرج إليه معاوية حبيب بن مسلمة الفهرى ، فيكان بينهما قتال شديد ، والناس قد تصافّوا : أهل المعراق وأهل الشّام سائر يومهم ، وأسفرت (٢٩٤) عن قتلى من الفريةين جميّماً ، وانصر فوا .

فلما كان فى اليوم النانى ، وهو يوم الخميس ، أخرج على عليه السلام هاشم ابن عتبة إبن أبى وقاص الزهرى ، وهو ابن أخى سعد بن أبى وقاص ، وسمى المرقال ، لأنه كان يرقل من تقدّمه فى الحرب ، وكان أعور ، ذهبت عينه يوم البرموك ، وكان من شيعة على رضى الله عنه ، فأخرج إليه معاوية أبا الأعور السلمى ، وهو سفيان بن عوف ، وكان من شيعة معاوية ، وللنحرفين عن على ، فكان ذلك اليوم بينهم أسجال ، وانصرفوا فى آخر النهار .

وأخرج في اليوم الثالث ، وهو يوم الجمة ، على وغيرهم من الله عنه أبا اليقظان ، عمّار بن ياسر ، رضى الله عنه ، في عدّة من البدريين ، وغيرهم من المهاجرين والأنصار ، فيمن أسرع معهم من الناس ، فأخرج إليه معاوية رضى الله عنه عمرو ابن العاص في نفر من الشام ، فكان بينهم سجال إلى الظهر ، ثم حمل عمّار فيمن من ذكرنا من الناس فأزال عمراً عن موضعه ، وألحقه بعسكر معاوية ، وأسفرت عن قتلي كثيرة من أهل الشام دون أهل العراق (١).

وأخرج على رضى الله عنه في اليوم الرابع، بومالسبت، ابنه محمّد بن الحنفيّة

<sup>(</sup>٣) تصافوا: تصاففوا (٥) على: عليا (١١) اليقظان: اليقضان

<sup>(</sup>١٥) عبرا: عبرو

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي مروج الذهب، ٢ : ٣٧٨ : وأسفرت عن قتلي كثيرة من أهل الشام ودونهم من أهل العراق

فى همدان ، ومن حفّ معه من شيعته ، فأخرج معاوية عبيدالله بن عمر بن الخطّاب رضى الله عنه فكان بيهما قتال وقتلى .

وأخرج على في اليوم الخامس عبد الله بن عبّاس ، فأخرج إليه معاوية ٣ الوليد بن عقبة ، فاقتتلوا قتالًا شديداً، وأكثر الوليد من سبّ بني عبدالطّلب، فناداه عبد الله بن عبّاس : ابرز إلى فاصفوان ، فأبى ، وكان يوماً صعباً (١).

وأخرج على في اليوم السادس سعيد بن قيس الهمدانى، وهو يومئذ سيد مهدان ، فأخرج له معاوية ابن ذى السكلاع الحميرى ، فسكان بينهما حرب شديد إلى آخر النهار ، وأسفرت عن قتلى كثيرة من الفريقين .

وأخرج على (٢٩٥) عليه السلام فى اليوم السابع الأشتر النخمى فى قومه ، ٩ وفيمن خف معه ، وأخرج إليه معاوية حبيب بن مسلمة الفهرى، فتكافأوا ، وأبوا إلا الموت ، وأسفرت عن كثير من القتلى ، وكان فى أهل الشّام أعم وأكثر .

وخرج فى اليوم الثامن ، وهو يوم الأربعاء، على على عليه السّلام بنفسه وأصحابه ١٢ البدربيّن، رضوان الله عليهم ، وجماعة من المهاجرين والأنصار ، ومن ربيعة وهمدان .

قال الطبرى رحمه الله : قال ابن عبّاس رضى الله عنه (۲) : رأيت ذلك اليوم ١٥ عليًّا عليه السّلام وعليه عمامة بيضاء، وكأنّ عينيه سراجان، وهو ينف على

<sup>(</sup>٣و٢و٩) على: عليا (٥) أبى: فابا (٦) ابن: بن (١١) القتلى: الفتلا (١٣) البدريين: البدريون (١٦) عينيه: عيناه

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل ، وفي مروج الذهب : وكانت الغلبة لابن عباس

<sup>(</sup>٢) لم يرد في الطبري ، وإنما ورد في مروج النصب ، ٢ : ٣٨٠

طوائف الناس في مراتبهم [فيحثّم ] (١) ، ويحرّضهم على القتال والحرب ، وهو على بغلة رسول الله والحرب ، وخرج معاوية في رؤساء أهل الشام ، فحكان

م بينهما قتال شديد إلى آخر المهار ، وانصرفوا عند المساء ، وكل غير ظافر .

وكذلك خرج في الميوم الياسع، وهو يوم الخيس، على عليه السلام ومعاوية رضى الله عنه فاقتتلوا إلى ضحوة نهار، وبرز أهام الناس عبيد الله بن عمر ابن الخطّاب، في أربعة آلاف من [ الخضرية ] (٢)، وابن عمر يتقدّمهم، فناداه على عليه السلام: ويحك يا ابن عمر، على ما ذا تقاتلني ؟ فوالله لو كان أبوك حيًّا ما فعله، قال: أطلب بدم عثمان، فقال: أنت تطلب بدم عثمان من غير قاتله، والله يطلبك بدم الهرمزان، إذ أنت قاتله بيدك ظلمًا وعدواناً، وأمر على الأشتر

بالخروج إليه ، فانصرف عنه عبيد الله ولم يقاتله ، وكثرت القتلى يوم ذاك ، فقال عمّار بن يامبر : إنّى أرى وجوهاً لايزالون يضاربون حتى يرتاب المبطلون ، والله

١٠ لو هزمونا حتى يبلفوا بنا شعبات (٢) هجر لكنّا على الحقّ، وكانوا على الباطل، ثم تقدّم عمّار بن ياسر رضى الله عنه فقاتل قبّالًا شديداً ، ثم رجع إلى (٢٩٦) موضعه ، فاستستى فأتته امرأة من نساء بنى شيبان من مصافّم ، بعس فيه لبن ،

الله عنه إليه عنه الله أكبر اليوم التقى الأحبّة تحت الأسبّة ، صدق الصادق ،
 وبذلك أخبر في الناطق ، هذا اليوم الذي وعدت فيه .

(٤) خرج: خرجا (٩) عدوانا: عدوان (١٠) القتلى: الفتلا

<sup>(</sup>١)كذا في مروج الذهب ، وفي الأصل : فينجيهم ، تصحيف

<sup>(</sup>٢) كذا ف مروج الذهب ، وق الأصل : الحصريه

<sup>(</sup>٣)كذا ف الأصل ، وفي الطبري ، ٦ : ٢١ والاستيعاب ، ٢ : ٤٧٩ : سعفات

ثم قال (1): يا أيها النّماس، والذي نفسي بيده لنقاتلنّـكم على تأويله، كا قاتلنا كم على تنزيله، ثم توسّط القوم، واشتكت عليه الأسنّة، فَقُتل رضى الله عنه قتله أبو المادم العامليّ، وابن جوين السكسكي، واحتلفا في سلبه، فاحتما إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال لهما: اخرجا عنى، فإنى سمعت رسول الله والله الله عليه يقول، أو قال رسول الله والله عليه ولعت قريش بهتمار، ما لهم ولعمار، يدعوهم إلى المنار، .

وكان قتل عمّار رضى الله عنه عند المساء ، وعره يومئذ ثلاث وتسعون سنة وصلى عليه على عليه السّلام ولم يغسّله ، ودفن بصفّين رحمة الله عليه ، وقد تنوزع في نسبه ، فمن الناس من ألحقه ببنى مخزوم ومنهم من رأى أنّه من حلفائهم ، والله أعلم .

قال الطبرى (٢): إنّ عمّاراً لمّا قُتل ، خرج فى تلك الليلة رجل من عسكر على على على على السلام إلى عسكر معاوية رضى الله عنه على فرسه ، ليسمع ما يقولون فى قتل عمّار، فإذا أربعة يتسايرون، وهم معاوية بن أبى سفيان، وأبو الأعور السّلمى وعرو بن العاص، وابنه عبد الله ، وهو خير الأربعة ، قال: فأدخل فرسه بينهم ،

<sup>(</sup>۱۱) عمارا: عمار

<sup>(</sup>۱) ورد في الحسديث الشهريف ، عن خزيمة بن ثابت ، وجماعة من الصحابة : « تقتل عمارا الفئة الباغية» ، انظر مسند أحمد بن حنبل ، وصحيح مسلم ، وقد أورده عن أم سلمة ، راجع الألباني : صحيح الجامع الصغير، ٣: • ه وأورد الطبرى هذا الحديث من طريق حذيفة نقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : تقتله (أي عمارا ) العثة الباغية الناكبة عن الطريق ، وإن آخر رزقه ضياح من لبن ، الطبرى ، ٦ : ٢١

وجاء فی لسان العرب: وفی حدیث عمار: إن آخر شربة تشریها ضیاح، والضیاح والضیح بالفتح: اللبن الحاثر یصب نبه الماء ثم یخلط رواه یوم قتل بصفین ، وقد جیء بابن یشربه (۲) الطدری، ۲: ۲۲

مقال عبد الله بن عمرو لأبيه : يا أبت ، قتاتم هذا الرجل في بومكم هذا ، وقد قال فيه رسول الله وتتليق ما قال ، قال : وما قال يا بني ؟ قال : ألم تكن ممنا ونحن نبني للمسجد ، والناس ينقلون حجراً حجراً ، ولبنة لبنة ، وعمار ينقل حجرين حجرين ، ولبنتين لبنتين (٢٩٧) فغشي عليه ، فأناه رسول الله وتتليق فجمل يمسح التراب عن وجهه ويقول : « ويحك [ يا ابن سمية ] (١) ، القاس ينقلون حجراً ، ولبنة لبنة ، وأنت تنقل حجرين حجرين ، ولبنتين لبنتين ، رغبة في الآخرة ، وأنت مع ذلك تقتلك الفئة الباغية » ؟ قال : فدفع همرو صدر فرسه ، وجذب مماوية إليه ، فقال عماوية ، ألا تسمع ما يقول عبدالله ؟ قال : وما يقول وفر نوال تحديث ، وأن تدحض في شيبك (٢) ، أو تحن قتلناه ؟ إنّا قتله من جاء به .

قال (٢): ولمّا صُرع عمّار ، تقدّم سعد بن قيس في همدان ، وقيس بن سعد الأنصار وربيعة، وعدى بن حاتم في طبي ، فخلطوا الجمع بالجمع ، واشتد القتال، وحطمت همدان أهل الشام ، حتى زووهم إلى قبّة معاوية ، قال : وأمر على عليه السّلام الأشتر أن يتقدّم باللواء إلى أهل حمس ، وعزلهم عن أهل قنسرين (٤) ، وأكثروا التّل فيهم ، وأبلى الرقال فيهم يومئذ بمن معه ، فلا يقوم معه أحد ، وكان صاحب لواء على عليه السّلام وجعل برقل كما يرقل الفحل في قيدده ،

<sup>(</sup>١) أبت : ابنى

<sup>(</sup>١) كذا في الطبرى ، وفي الأصل : ويقول ان سيم

<sup>(</sup>٢) كذا ف الأصل، وفي الطبرى: في بولك

<sup>(</sup>٣) يعني المسعودي في مروج الذهب، ٢ : ٢٨٣

<sup>(</sup>٤) كدا في الأصل ، وفي مروج الذهب : وغيرهم من أهل قنسمين

وعلى وراءه يقول: يا أعور ، لا تكن جباناً ، ثم إنّ المرقال صدر (١) لابن فى الكلاع ، واحتلفا الطعنتين، فطعنه هاشم المرقال فقتله ، وقتل بعده تسعة عشر رجلًا ، ثم حلف مع جماعة أن لا يرجعوا، أو لينتهوا، أو ليقتلوا ، واجتلد الناس، تفتل المرقال في معمعة الحرب ، فتناول ابنه اللواء حين قتل أبوه ، وكثر العجاج، ووقف على مصرع أبيه ومن صرع معه من الأسلميين وغيرهم ، فدعا لهم ، وترحم عليهم (٢).

قال (٢): وحمل حريث بن جابر الجحفى على عبيــد الله بن عمر بن الخطّاب فقتله، وقيل إنّ الذى قتل عبيدالله بن عمر هو ابن الأشتر (٤) ، وقيل إنّ عليّا عليه السّلام ضربه ضربة قطع ما عليه من الحديد ، حتى خالط السيف حشو جوفه ، وقد ذكرنا قتلة عبيدالله بن عمر فيا تقدّم من السكلام من رواية أخرى (٥)، والله أعلم .

وعاد على عليه السّلام يحرّض النّاس على القتال ، وهو على البغلة الشهباء ١٢ أمام القوم ، وحمل معه جماعة ، فلم يبق لأهل الشام صف ّ إلّا انتِقض كامّا أتوا عليم ، حتى انتهوا إلى قبّة معاوية وعلى رضى الله عنه لا يمرّ بفارس إلا قدّه ، ثم نادى على عليه السّلام : يا معاوية على ماذا [ يقتل ] (٢) الناس بيني وبينك ؟ ١٥

<sup>(</sup>١) تكن: تكون (٤) أبوه: اباه

<sup>(</sup>۱۳) وخمل: وحملوا [] صف: صفا (۱۰) نادی : نادا

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل ، وفي المروج : صمد

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ويبدو الأسلوب مصطرباً ، وفي مروج الذهب : ووقف على رضي الله عنه عند المرقال ومن صرع حوله من الأسلميين وغيرهم فدعا لهم ، وترحم عليهم

<sup>(</sup>٣) يعنى المسعودى في مروج الذهب ، ٢ : ٣٨٥

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وفي مروج الذهب : وقيل إن الأشتر النخمي هو الذي قتله

<sup>(</sup>٥) راجع ميما سبق

<sup>(</sup>٦)كذا في مروج الذهب ، وفي الأصل : تقتل

هلم أحاكمك إلى الله، فأينا قتل صاحبه استقامت له الأمور ، فتال عرو بن العص قد أنصفك الرجل ، فقال معاوية : ما أنصفت أنت ، فإنك لتعلم أنّه ما بارزه أحد قط إلا قتله أو أسره ، فقال عمرو: ما بجمل بك أن يناديك فتتخلّف عن مبارزته، فقال مداوية : أظنّك قد طمعت بها بعدى .

وقيل إنّ معاوية ألزم عمراً بخروجه إلى على عليه السّلام فبرز إليه على رغم منه، فلمّا رآه عرفه، فرفع السيف وهم أن يضربه، فكشف عمرو عن عورته، وقال: أخوك يا أبا الحسن (١) ا فحوّل وجهه عنه، وقال: قُبُتِّحْتَ قَبَّحَكَ الله، فرجع عمرو إلى مصافّه سالمًا.

واقتقل الناس تلك الليلة كلّها إلى الصباح، وهي ليلة [ الهرير ] (٢) ، حتى تقصّفت الرماح، وفقد النبل وصار الناس إلى السيوف، وأحد على رضى الله عنه يسير من الميمنة إلى الميسرة، ويأمر كل كتيبة أن تنقدم على [ التي تليما ] (٢) ، ولم يزل يفعل ذلك حتى أصبحوا، وقد صارت للعركة خلف ظهور أصحاب على عليه السّلام والأشتر في ميمنة الناس، وعبد الله بن عبّاس في الميسرة، وعلى عليه السّلام في القلب تارة، وتارة في الميمنة، وتارة في الميسرة، والناس وعلى عليه السّلام في القلب تارة، وتارة في الميمنة، وتارة في الميسرة، والناس في الميمنة، وتارة في الميسرة، والناس في الميمنة، وتارة في الميسرة، والناس في الميمنة، وتارة في الميمنة، وتارة في الميمنة، وكسفت وعلى الشمس، وارتفع القتام، وتقطّمت الألوية والرافات، ولم يعرفوا مواقيت الله الميمنة.

<sup>(</sup>٧) يا أيا : ياما (١١) كتيبة : كتبة

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي مروج الذهب: وقال مكره أخوك لا بطل

<sup>(</sup>٢) كذا في الطيري ، ٦ : ٢٦ ، وفي الأصل : الهدر

<sup>(</sup>٣) كــذا في الطبرى ، وفي الأصل : على الذين تليهم

<sup>(</sup>٤)كذا في الطبرى، وفي الأصل: يقتلون

قال المسمودى (١) رحمه الله: إنّ جملة من قتله على رضى الله عنه بيده وسيفه في يوم واحد وليلة واحدة خمسائة وثلاثة وعشرون رجلًا أكثرهم في البوم، علم ذلك لأنّه كان كلّما ضرب رجلًا كبّر، وكان إذا ضرب قتل، ذكر ذلك عنه من كان يليه في حوبه لايفارقه من ولده، وغيرهم.

وكان الأشتر ذلك اليوم في ميمنة الجيش، وقد أشرف على الفتح، قال (٢٠): فنادت مشيخة الشام: يا معشر العرب، الله الله في الحرمات والنساء والبنات، وفمندها قال معاوية لعمرو بن العاص، وقد عاين انكشافه، وانكشاف جيوشه: ما عندك يا أبا عبد الله، فها خبأتك إلا لها، فقال عرو: صُر من كان معه مصحف فليرفعه على رمحه، قال: فكثر في الجيش رفع المصاحف، وارتفعت الضجّات، وفادوا: كتاب الله بيننا وبينكم، من لثفور المسلمين؟ من لحفظ الشام بعد أهله؟ من لجهاد الروم؟ من لجهاد الترك من المكفّار؟ ورفع من عسكر معاوية نحو من خمائة مصحف.

قال: فلمّا رأى أهل العراق دلك ، قالوا: نجيب إلى كتاب الله ، فقال على ": ويحكم امضوا على حتّـكم وصدقـكم ، القتال لمدوّكم ، فإنّ مماوية ، وابن الماص وابن أبى معيط ، وعدّد جماعة ، ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن ، فأما أعرف بهم منكم ، صحبتهم طويلًا أطفالاً ورجالاً ، فكانوا أشر " أطفال وشر" رجال (1) ، وإنّما هذا معهم مكر وخديعة ، وهي خديعة ابن العاص .

 <sup>(</sup>۲) عشرون : عشرین (۸) یا آبا : یابا || : خبأتك خبیتك || مر : أمر || مصحف :
 مصحفا (۱۳) رأى : راوا (۱۷) ابن : بن

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ، ٢: ٣٨٩

<sup>(</sup>٢) يعني المسعودي ، مروج الذهب ، ٢ : ٣٨٩ وما بعدها

<sup>(</sup>٣) كـذا في الأصل ، وفي المحمودي ، ٢ : ٣٩١ : فهم شر أطفال ورجال

وجرى له مع القوم خطب طويل، حتى هددوه أن يصنعوا به ماصنعوا بعثمان، وقال له الأشعث بن قيس : إن شئت أتيت معاوية فسألته ما يريد ، قال : (٠٠٠) دلك إليك ، قال : فأتاه الأشعث بن قيس، فقال له الأشعث: ما مرامك بإ معاوية؟ قال : نرجع بحن وأنتم إلى ما أمر الله عز وجل به في كتابه، تبعثون منكم رجلا ترضون به وتختارونه ، ونبعث نحن كذلك ، ونأخذ عليهما عهد الله وميثاقه أن يعملا بما في كتاب الله تعالى ، وننقاد جميعاً إلى ما اتفقا عليه من حكم الكتاب ، فقال أكثر الناس : رضينا وقبلنا ، وخلبوا رأى على عليه السلام فأخبره بذلك ، فقال أكثر الناس : رضينا وقبلنا ، وغلبوا رأى على "فيا أراده .

واختار أهل الشام عرو بن العاص للتحكيم ، وقال الأشعث ومن ارتد بعد ذلك إلى رأى الحوارج: ونحن رضينا بأبى موسى الأشعرى، فقال على عليه السّلام: ويحكم قد عصيتمونى في الأولى فلا تعصونى الآن، إنى لا أرىأن أولى أبا موسى الأشعرى هذا الأمر، فإنّه غير ثقة، فقال الأشعث ومن معه: لانرضى إلّا أبا موسى الأشعرى " فقال على " : ويحكم ، إنّه فارقنى ، وخذّل عنى الناس (٢) ، وفعل كذا وكذا ، وعدّد له أشياء فعلها أبو موسى ، ثم إنّه هرب شهوراً حتى أمّنته ، ألا هذا عبد الله بن عبّاس ، أولّيه ذلك ، فقال الأشعث وأصحابه : والله لا يحكم فيها مُضَريّان ، قال : قالأشتر ؟ قانوا : وهل أشعل هذه النار التي نحن نتوقدها فيها مُضَريّان ، قال : قالأشتر ؟ قانوا : وهل أشعل هذه النار التي نحن نتوقدها

<sup>(</sup>١) وجرى: وجرا (١١) الأولى: الآلى || أبا موسى: أبو موسى

<sup>(</sup>١) يعنى السعودي ، في الموضع المذكور بالهامش السابق

<sup>(</sup>۲) ذكر المسمودى فى مروج الذهب، ۲: ۳۰۹ أن علياكرم الله وجهه عندما سار إلى المراق استمداداً لقتال طلحة والزبير رضى الله عنهماكتب إلى أبى موسى الأشعرى واليسه على الكونة ليستنفر الناس: فبطهم أبو موسى، وقال: إنما هى فتنة ، فنمى ذلك إلى على

إِلَّا الأَشْتَر ، قال: فاصنعوا الآن ما شئتم أن تصنعوا ، وافعلوا ما بدا لَــَمُ أَنْ تَفعلُوه .

قال (۱): فبعثوا إلى أبى موسى الأشعرى ، فأحضروه ، وكتبوا بينهم تسحيفة تتضمّن أنَّ كلَّا من الجيشين عند حكم الله وكتابه ، وأنَّ الحكمين محييةان ما أحيا القرآن، ويميتان ما أماته القرآن، ولا يتبّمان الهوى، ولا يداهنان في شيء من ذلك ، فإن فعلا فلا حكم لهما ، وصيّروا ذلك لأَجَل إلى رمضات ، وكان كَتْبُ الصحيفة لأيّام بتين من صفر سنة سبع وثلاثين هجرية .

مم مرّ (٣٠١) الأشمث بن قيس بالصّحيفة ، حتى انتهى إلى مجلس بنى تميم فيه جماعة من زهمائهم ، فقرأها عاجهم ، فجرى بين الأشعث وبين أناس منهم ، خطب طويل ، ثم قال عروة (٢٠) للأشعث : أتحكمون فى دين الله وأمره ونهيمه [ الرجال ] (٢) ؟ ، لا حكم إلّا الله ، فحكان أوّل من قالها .

ولمّا وقع أمر التحكيم ، أمر على عليه التدلام بالرحيل لعلمه باختـالاف ١٠ السكلمة ، وتفاوت الرأى ، وعدم انتظام أمورهم ، وما لحقه منهم من الاختلاف، وكثر قول التحكيم في جيش العراق ، وتضارب القوم بالمخاصر ، واجتذبوا السيوف(٤) ، وتسابوا، ولام كل فريق منهم الآخر في رأيه ، وسار على رضى الله ١٠ عنه يربد الكوفة ، ولحق معاوية بدمشق .

<sup>(</sup>٤) الحكمين : الحكمان (٥) أحيا : احبي | يداهنان : يداهيان

<sup>(</sup>١٣) انتظام: انتضام

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ، ٢ : ٣٩١ - ٣٩٢

<sup>(</sup>٢) هو عروة بن أذنة التميمي ، أحد زعماء بني تميم ، راجع مروجالذهب ، ٢ : ٣٩٣

<sup>(</sup>٣) إضاءة من مروج الذهب، في الموضع المذكور

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وفي مروج الذهب : وتضارب القوم بالمقارع ونعال السيوف

قال الروحى فى تأريخه المسمّى بتحفة الخلفاء: كان عدّة القتلى بصفّين سبهين ألفاً، ومن أهل العراق خسة وعشرين ألفاً، ومن أهل العراق خسة وعشرين ألفاً، منهم خسة وعشرون بدريًا، فيهم عمّار بن ياسر، وكانت أذنه قطعت يوم الميامة، قلت: وعمّار رضى الله عنه أوّل من بنى مسجداً يصلّى فيه، وفيه أنزلت: « إلّا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان »(١) ، وكانت مدّة الحرب بصفّين مائة يوم وعشرة أيّام.

وفيها استعمل على رضى الله عنه على الرى يزيد بن حجيمة التيمى ، فكسر من الخراج ثلاثين ألفاً ، فطلبه بذلك ، وخفقه عدّة خفقات بالدرة وحبسه ، ووكل به سعداً مولاه ، فهرب منه يزيد ولحق بمعاوية ، فأعاده إلى الرى والياً ، وكان يزيد هذا شهد مع على عليه السلام حرب الجل ، وصفّين ، والنهروان ، ثم ولاه الرى ، فكان من أمره ما كان .

### ذكر سنة ثمان وثلاثين

النيل المبارك في هذه السنة:

الماء القديم أربعة أذرع وخمسة عشر إصبعاً ، مبلغ الزيادة ستّة عشر ذراعاً موسعة أصابع .

### ما الحص من الحوادث

الإمام على بن أبى طالب كرّم الله وجهه أمير للمؤمنين بالسكوفة ، وباقى الأمراء ولاة الأعمال بحالهم ، إلّا محمّد بن أبى بكر ، فإنّه تُتل في هذه السّنة ،

(١) القتلى: القتلا (٣) عشرون: عشرين (٤) مسجدا: مسجد

(٩) سعدا: سعد (١٤) أربعة: أربع || ستة: ست

<sup>(</sup>١) سورة النجل ، ١٠٦

وسيماً تى ذكر ذلك فى موضعه، وبعث على عليه السّلام مالك الأشتر البنخمى واليماً إلى مصر، فشُرِّ فى الطريق، ومات قبل دخوله إلى مصر، وسيأنى ذكر ذلك أيضاً فى مكانه اللائق به إن شاء الله تعالى .

ولمّا دخل على الكرفة انحاز عنه اثنا عشر ألفاً من القرّاء وغيرهم، وجعلوا عليهم شبيب بن ربعى ، وعلى صلاتهم عبد الله بن الكوّاء اليشكرى ، وكان اجتماعهم بقرية يقال لها حرورة فلذلك ستُوا بذلك الحرورية ، وخرج إليهم على ، وكان له معهم مناظرات يأتى ذكر شيء من ذلك في موضعه ، إن شاء الله تعالى .

# ذكر الحكمين وأمر القحكيم

قال (۱) المسمودى رحمه الله : وفى سنة ثمان وثلاثين ، كان اجماع الحكمين بدومة الجندل ، فبعث على كرّم الله وجهه عبد الله بن عبّاس، وشريح بن هانىء الهمدانى فى أربعائة رجل ، فلمّا وصل القوم المكان الذى كان فيه الاجماع قال ١٠ ابن عبّاس الأبى موسى : إنّ عليًّا لم يرض بك حَكَماً ، نفضل غيرك والمقدّمين عليك ، وإن النّاس أبوا إلّا أنت ، وأظن ذلك لشر " يراد بهم ، وقد رموك عليك ، وإن النّاس أبوا إلّا أنت ، وأظن ذلك لشر " يراد بهم ، وقد رموك

<sup>(</sup>١) على: عليا (٣) الملائق: الابق (٤) القراء: القرى

<sup>(</sup>٩) الحكمين: المكمان (١١) عبد الله: لعبد الله (١٢) وصلوا

<sup>(</sup>١٣) يرض: يرضى || القدمين: المقدمون (١٤) أبوا: ابو

<sup>(</sup>۱) مروج الذهب ۲: ۳۹۰ وما بعدها ، غير أن الطبرى يذكر أن اجتماع الحكمين بدومة الجندل تم فى سنة ۳۷ ، انظر تاريخ الطبرى ، ٦: ۳۷ وما بعدها ، ويقول فى نهاية حديثه عن التحكيم : وزعم الواقدى أن اجتماع الحكمين كان فى شعبان سنة ۳۸ من الهجرة ، ٣ : ٠٠٠ وقول الطبرى هذا يدل على أنه إنما يتيل إلى تضعيف الرأى القائل بأن التحكيم حدث فى سنة ۳۸ ، كما هو واضح

بداهية المرب، فهما نسيت فلا تنسَ أنّ عليًّا بايعه الذين بايموا أبا بكر وحمر وعثمان ، وليست فيه خصلة تباعده من الخلافة، وأن ليس في مماوية خصلة تقرّ به من الخلافة .

قال (۱): ووصی معاویة عمراً حین فارقه ، فقال : ﴿ أَبَا عبد الله ، إِنَّ أَهِل السّام راضون بك ، العراق قد أكرهوا علياً على أبى موسى الأشهرى ، و إِنَّ أَهِل الشّام راضون بك ، وقد ضُم (۳۰۳) إليك رجل طوبل اللسان ، قصير الرأى ، فلا تلقه برأيك كلّه . فلمّا التتى أبو موسى وعمرو بنالعاص بدومة الجندل ، قال عمرو لأبى موسى: خبرنى ما رأيك (۲) ؟ فقال : أرى أن نخلع هذين الرجلين ، وأجعل الأمر شورى بين المسلمين ، يختارون لأنفسهم من يختارون ، فقال عمرو الرأى ما رأيته ! فأقبلا على الناس وهم مجتمعون ، فقال عمرو لأبى موسى : تكلّم بما وقع الاتّقاق عليه ، فإنّ رأينا جميعاً قد اجتمع ، وأنت أقدم وأسبق .

الم قال: فقسكاًم أبو موسى ، فقال: رأيى ورأى همرو قد اتَّفق على أمر نرجو أن يصلح الله به أمّة نبيه وَ الله به أمّا الله به أمّا أمن أبن عبّاس ، فقال : ويحك إنّى الأظنّه قد قال : فتقدّم أبو موسى ليه كلّم ، فدعاه ابن عبّاس ، فقال : ويحك إنّى الأظنّه قد خدعك ، إن كنتما اتّفقتما على أمر فقدّمه فى السكلام قبلك، ثم نكلّم أنت بمده، فإن حداً مرا رجل غدّار ، والا آمن أن يكون أعطاك الرضا فيها بينك وبينه ، فإذا قت في الناس خالفك .

<sup>(</sup>٤) یا أبا : یابا (۷) أبو موسی : ابی موسی (۱) یختارون : یختاروا (۱۲) نرجو : نرجوا (۱۳) أبو موسی : أیا موسی

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ، ٢ : ٣٩٥ ، ومابعدها

 <sup>(</sup>۲) يبدأ المصنف من هذه الرواية ف الإنادة مماكتبه الطبرى ف تاريخه ، راجع ٣:
 ٣٩ ـ ٠٤

وكان أبو موسى متفقّلا<sup>(۱)</sup>، فقال: لا أرضاه أن يكون المقدَّم على في القول، ثم تقدَّم، فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على نبيّه وَلَيْكِيْنَةٍ، ثم قال: أيتما الناس، إنّا قد نظرنا في أمر هذه الأمّة، فلم نر أصابح لها، ولا ألم لشعثها من أمر قد المجتمع عليه رأيي ورأى إحرو بن العاص، وهو إن أن نخلع عليهًا ومعاوية جميعاً، واستلقوا أمركم، وولّوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلاً، ثم تنعين.

وأقبل عمرو بن العاص، فحمد الله تعالى ، وأثنى عليه ، وصلى على النبى والله والله والله والله والله والله من قال : هذا قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه ، وأنا أيضاً أخلع صاحبه كما خلمه ، وأثبت صاحبى معاوية ، فإنّه ولى ابن عفّان ، والطالب بدمه ، وأحق الناس بمقامه ، فقال أبو موسى : ما لك (٣٠٤) لا وفقك الله ، غدرت وفجرت ، إنّما مثلك ممثل الحلب إنْ تحمل عليه يلهث ، أو تتركه يلهث ، فقال عمرو : إنّما مثلك كمثل الحار يحمل أسفاراً .

قال (۲): وحمل شُرَبِّح على عمرو فضربه بالسوط، وحمل ولد لعمرو فضرب ١٠ شريحاً بالسوط، وقام الناس فحجزوا بينهما، فسكان شريح بن هانى، بعد ذلك يقول: ما ندمت على شيء كندامتي على ضرب عمرو بالسوط، ألّا أكون قد ضربته بالسيف، ثم إنّ المناس النمسوا أبا موسى الأشعرى، فركب راحلته وأتى ١٠ مكّة شرّ فها الله تعالى وقال لابن عبّاس: غدر في الفاسق، ولكتي [اطمأننت] المعالية، ولا ظننت أنّه يُونيم شيئاً على فصيحة المسلمين، ثم انصرف عمرو وأهل

<sup>(</sup>٣) نر: نرا (١٤ و١٧) عمرو: عمرا

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل ، وفي الطبرى ، ٦ : ٣٩ : مغفلا (٢) الطبرى ، ٦ : ٤٠ (١) كذا في الطبرى ، ١ في الموضع المذكور ، وفي الأصل : اطمانينتي ، تصحيف (٣) كذا في الطبرى ، في الموضع المذكور ، وفي الأصل : اطمانينتي ، تصحيف

الشام إلى معاوية ، فسلّموا عليه بالخلافة ، ورجع ابن هانى و وابن عبّاس إلى على عليه السّلام فأخبروه بذلك ، هذا من رواية المسمودي (١) ، رحمه الله .

وقال الطبرى رحمه الله: إنّ أبا موسى الأشعرى وعمرو بن العاص لمّا اجتمعا بدومة الجندل ، لم يزل عمرو بأبى موسى إلى أن أجابه بأنّ عمّان تُقل مظلوماً ، وأنّ أولى الناس بالأمر ولمّيه [ الطالب بدمه ] (٢) ، وكتب بذلك بينهما صحيفة، وقال الطبرى (٢) : إنّ عمراً لمّا رجع إلى معاوية ، لم يأته، ولا عباً به، وأبى منزله وقال : قد كنت آنيه وأحتفل بأمره إذ كانت لى إليه حاجة ، فأمّا إذا كان الأمر قد صار بيدى ، أولى فيه من شتمت .

وأهل بلغ معاوية ذلك عمل الحيلة على عرو ، وأمر بطعام فصنع ، ثم دعا بخاصته وأهله ومواليه ، وقال: دعوا قوم عمرو ، فليجلسوا قبلكم، فكلما قام رجل منهم فليجلس رجل مذكم مكانه ، فإذا خرجوا ولم يبق في الدار منهم أحد ، فامنعوهم من الدخول إلى الدار ، وأغلقوا الباب (٣٠٥) دونهم ، ثم غدا معاوية إلى عمرو ابن العاص ، فدخل عليه وعمرو جالس على فرشه ، فلم يقم عنها ، فجاءه معاوية فجلس دون الفرش ، واتكا على جنبه ، وكان عمرو قد أعد في نفسه أن الأمر قد صار في يده ، يندب إليه من يشاء ، ويضعها فيمن يريد ، قال : فحادثه معاوية

<sup>(</sup>١٠) عمرو : عمرا || رجل : رجلا

<sup>( )</sup> لم يرد هذا الخبر بالصورة التي رواها المصنف عند المسعودي ، كما يذكر المصنف نفسه، وإنما ورد في الطبري

<sup>(</sup>٢) مستفاد من الطبرى ، ٦ : ٣٨ ، وفي الأصل : أوليه الطلب ، وهو تصحيف

 <sup>(</sup>٣) لم ترد هذه الرواية في الطبرى ، وإنما وردت في مروج الذهب للمسعودى ، ٢ :
 ٠٠٤ ـ ٢٠٤ غير أن لفظ المصنف نختلف عن لفظ المسعودى في هذه الرواية

ساعة ، وصاحكه ، ثمّ قال : يا أبا عبد الله ، ثمّ غداء قد راح (١) ، هل لك فيه ؟ فقال عمرو : نعم

فدعا معاوية بالظامام المستمد ، فوضع ، فقيل لأصحاب معاوية : هلموا إلى الفداء ، فقال معاوية : أصحابك في أبا اعبد الله الأولى بالتقدم على أصحابى ، فأعجب بذلك عمرو ، فعاد كامّا قام رجل من أصحاب عمرو ، جلس رحل من أصحاب معاوية ، وقام المو كلون بالباب ، فمنعوا أصحاب عمرو من العود ، وغلقوا الباب دونهم ، فلمّا عابن عمرو أن لا ثمّ عنده أحد من أصحابه ، علم قصد معاوية ، فقال عمرو : فعلمها أبا يزيد ؟ فقال : فعم ، فإنّما بيني وبينك أمران ، اختر أيّم ما شئت : البيعة لى ، أو الفتل لك ، فليس والله غيرها ، فحينتذ بايعه ، على رغم منه ، في محضر من مشايخ الشام ، ثم انصرف معاوية إلى منزله .

ولما بلغ عليًا عليه السّلام ما كان من أمر أبى موسى وعمرو ، قال : إنّى كنت تقدّمت إليكم فى هذه الحكومة ، ونهيتكم عنها فأبيتم إلّا عصيانى ، ٢ ، فكيف رأيتم عاقبة أمركم؟ والله إنّى لأعلم من جهلكم على خلافى والترك لأمرى ما يوهيكم ، ونو أشاء أخذه لفعلت ، لكن الله يفعل ما يريد .

قال الطبرى رحمه الله (٢٠): ثم إنّ الخوارج اجتمعوا في أربعة آلاف رجل، م فبا يعوا عبد الله بن وهب الراسبي، ولحقوا بالمدائن فقتلوا عبد الله بن وهب الراسبي، ولحقوا بالمدائن فقتلوا عبد الله بن [خبّاب] (٣)

<sup>(</sup>١) هل لك : هلك (١و٤) يا أبا : يابا (٣) فدعا : فادعى

<sup>(</sup>٧) عمرو: عمرا

<sup>(</sup>١) راح : يرد وطاب ، لسان العرب

 <sup>(</sup>۲) ورد هذا القول بنصه في مروج الذهب ، ۲: ٤٠٤ ، وورد بمناه في الطبرى في
 مواضع متفرقة ٦: ٢٤ \_ ٤٦

<sup>(</sup>٣) كذا في الطبري والمسعودي ، وفي الأصل : عبد الله بن حاد ، تصحيف

وكان عاملًا لعلى عليه السلام على للدائن، ذبحوه (٣٠٦) ذبحاً، وشقّو ا بطن امرأته وكانت حاملًا ، وقتِلوا خلقاً من الغاس .

## ذكر وقعة الخوارج بالنّهروان

قال الطبرى (١) : فلمّا بلغ عليّا عليه السّلام ما فعلوه ، خرج ، ن السكوفة في خسة [ وثلاثين ألفاً ] (٢) من أهلها ، وأتاه من البصرة من قبل عبد الله بن عبّاس ثلاثة آلاف (٣) ، منهم الأحنف بن قيس ، ثم نزل على عليه السّلام الأنبار ، والتحقت به المساكر ، فخطب الناس وحر ضهم على القتال ، وسار حتى أنى النهروان وبعث للخوارج الحارث بن مر تق العبدى رسولاً ، يدعوهم إلى الرجوع ، فقتلوه ومثّلوا به ، وبعثوا إلى على عليه السّلام يقولون : إن تبت عن حكومتك ، وشهدت على نفسك بالكفر ، ثم تعود فقسلم ، ثم نبايه ك بعدها . وإن أبيت فاعتزل وشهدت على نفسك بالكفر ، ثم تعود فقسلم ، ثم نبايه ك بعدها . وإن أبيت فاعتزل عنّا ، حتى نختار لأنفسنا إماماً ، فإنّا منك [ براء] (٤) .

ال قال: فبعث إليهم يقول: ادفعوا إلينا قنلة إخواننا فنقتامهم بهم، أو ناتركهم حتى أفرغ من قتال أهل الفرب، ولعل الله يقلّب قلوبكم، فقالوا: كانّنا قنلة أصحابك، وكاننا نستجل دماءهم ودماءكم، فقال على علمه السلام لأصحابه:

الم عشرة، ولا يقتل منه الله عشرة، ولا يقتل منه الله عشرة، ولا يقتل منه الله عشرة.

(٤) عليا: على (١١) براء: بريا

<sup>(</sup>١) الأقرب أن يقول الصنف: قال السعودى ، فقد نقل هذا القول بلفظه وممناه تقريبا السعودى

<sup>(</sup>٢)كذا في مروج الذهب: وفي الأصل: في خمنة وستين نفر ، وهو خطأ

<sup>(</sup>٣) كنذا في الأصل ، وفي المروج : إعشرة آلاف

<sup>(</sup>٤) كذا في مروح الذهب، وفي الأصل: بريا

وسار حتى أشرف عليهم ، فقال : الله أكبر ، صدق الله ورسوله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أضربهم ولو أرى عليًّا ألبسته أبيض مشرفيّا قال: فخرج إليه، وأجابه (٣٠٧) يقول:

و أيه الله المبتغى عليها [ إتى ] (٢) أراك جاهلاً شقيها قد كفت عن لقائه غنيها هلم فابرز [ هاهنا ] (٢) إليها وشد عليه فقتله ، ثم أتوا عليهم جميماً ، فلم يفلت منهم إلا عشرة ، ولم يقتل من أصحاب على عليه السلام غبر عشرة ، ومر عليهم على وهم صرعى ، فقال : لفد صرعكم مَن غَرَكم ، قالوا : ومن غرهم يا إمام ؟ قال : الشيطان ، وأنفُسُ ١٠ الله و ، فقال أصحابه : قطع دا برهم إلى يوم القيامة ، فقال على عليه السلام : والذي نفسي بيده ، إنهم لني أصلاب الرجال وأرحام النساء ، لا تخرج خارجة إلا خرجت بعدها مثلها ، حتى أخرج خارجة من الفرات ودجلة ، مع رجل يقال له ١٠ [ الأشمط ] (٤) ، فيخرج إليهم رجل من أهل البيت، فيستأصلهم ، ولا نخرج بعدها خارجة إلى يوم القيامة .

<sup>(</sup>٦) أبيض: ابيضًا (٨) يا أيهذا: يا أيها (١٠) أتوا: اتوا

<sup>(</sup>۱۱) صرعی: صرعا (۱۱) تخرج: بخرج

<sup>(</sup>١) كذا ف مروج الذهب ، وف الأصل : مشعط

<sup>(</sup>٢) كذا في مروج الذهب ، وفي الأصل : إنك

<sup>(</sup>٣) كذا في مروج الذهب ، وفي الأصل : هنا

<sup>(</sup>٤) كذا في مروج الذهب ، وفي الأصل : السمط

ثم جمع ما كان في عسكر الخوارج ، فقسم السلاح والدواب بين المسلمين ، وردّ المتاع والعبيد والإماء على أهالبهم ، ثم خطب الناس ، فقال : إنّ الله قد أحسن إليكم ، وأعز نصركم ، فتوجّهوا إلى عدو كم ، فقالوا : يا أمير المؤمنين قد كات سيرفنا ، ونفدت نبالنا ، ونصلت أسنّة رماحنا ، فدعنا نسته لله بأحسن عدة ، ونخرج لأمرك طائمين ، وكان الذي كام بهذا الأشعث بن قيس ، ثم دخل الكوفة .

ونيها قتل محمَّد بن أبي بكر الصَّد بق رضى الله عنه .

# ذكر قتلة محمّد بن أبى بكر الصّدّبق رضى الله عنه

وذاك أن محمد بن أبي بكر كان عاملًا على مصر من قبل على عابد السلام حسما تقدّم من السكلام في دلك ، وكان قد سيّر ابن [ مضاهم ] (١) السكلي في حيش إلى أهل خربتا ، فأفشلوا ، فهزم أهل خربتا ابن مضاهم ، وتناوه ، وهزموا (٣٠٨) جيشه ، وفسدت مصر على محمد بن أبي بكر ، فباغ ذلك علبناً ، فقال : ما لمصر إلّا أحد الرجلين: صاحبنا الذي عزلناه عنها، به في قيساً ، أو مالك ما ابن الحارث ، يدني الأشتر .

وكان على لمّا انصرف من صفّين ردّ الأشتر إلى همله بالجزيرة ، مكتب إليه وهو يومئذ بعمله أنْ أقدم على" ، فقدم عاميه ، فعقد له على مصر ، فبلغ مماوية الخبر

<sup>(</sup>۱۲) ابن مضاهم: لمصاهر (۱۲) على: عليا

<sup>(</sup>١)كذا في الطبري، ٦ : ٥٤ ، وفي الأصل: مصاهر الكلي، تصحيف

فعظ عليه ، وقد كان طمع في مصر ، قال : فبعث إلى [ الجابستار ] (١) ، وهو رجل من أهل الخراج ، فقال له : إنّ الأشتر سيقدم عليك طالباً مصر ، فإن أنت كفيته لم آخذ منك خراجاً ما بقيت ، فاحتل عليه بما قدرت ، قال : فخرج الجابستار ] (١) حتى أتى القلزم ، فأقام به حتى قدم الأشتر من العراق طالباً مصر ، فلمّا انتهى إلى القلزم تلقاه [ الجابستار ] (١) ، فقال : أيّها الأمير ، هـذا منزل وطمام وعلف ، وأنا رجل من أهل الخراج ، فنزل عنده ، فقد له طعاماً ، حتى وجعل فيه سمّا قاتلا ، فكان سبب موته ، وأقبل معاوية يقول للناس من أهل الشام: أيّها الأشتر يحب ذلك ، الشام: أيّها الأناس ، إنّ عليماً قد وجه الأشتر إلى مصر ، فادعوا الله أن يكفيكموه ، فكانوا كل يوم يدعون على الأشتر ، وقدم [ الجابستار ] (١) على معاوية ، وعرفه بموت الأشتر ، فقال : إنّ لله جنداً منهم العسل ، فصارت مثلاً .

مم قام خطيباً ، وقال : أمّا بعد ، فإنّه قد كان لهليّ من أبى طالب يدان ، ٢ وقطعت إحداها يوم صقين ، يعنى عمّار بن ياسر ، وقطعت الأخرى اليوم ، يعنى الأشتر ، ثم وجّه [ همرو بن العاص إلى مصر ] (٢) في أربعة آلاف (٢) ، ووجّه معه ابن حديج ، وأبا الأعور الله ي

وليّما قارب عمرو مصر ، قام محمّد بن أبى بكر فى أهل مصر خطيبًا ، وانتدب (٣٠٩) النّماس لحرب عمرو بنالماص ، فانتدب ممه محواً من ألنى رجل،

<sup>(</sup>١) كذا في الطيري ، وفي الأصل: الحاسبار

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ثم وجه لعمرو بن العاص مصرا

<sup>(</sup>٣) انظر الطبري ، ٦ : ٠٦

واستقبل همرو بن العاص كفانة بن بشمر ، وهو على مقدّمة محمّد بن أبى بكر ، فلمّا دنا عمرو من كفانة سرّح الكتائب ، فجمل كفانة لا يأنيه من كفائب أهل دنا عمرو من كنانة سرّح الكتائب ، فجمل كفانة لا يأنيه من كفائب أهل الشام كتيبة إلا شدّ عليها بمن معه ، فيردّهم إلى عمرو، فقمل ذلك بهم مراراً ، فلمّا رأى عمرو ذلك بعث إلى معاوية بن حديج فأتاه في مثل الدهم ، فأحاطوا بكفانة ، واجتمع أهل الشام عليهم من كل جانب ، فلمّا رأى كفانة ذلك فزل عن فرسه ، ونزل معه أصحابه وكفانة يقرأ : « وما كان لنفس أن تموت إلّا يإذن الله كتابًا مؤجّلا ه (أ) الآية ، ولم يزل يضاربهم بسيفه حتى استشهد .

وأقبل هرو بن العاص محو محمد بن أبى بكر وقد تفرق عنده أصحابه ،

فلقا رأى محمد ذلك ، خرج يمشى فى الطريق حتى انتهى به إلى خربة فى ناحية
الطريق ، فاوى إليها ، وجاء عرو بن العاص حتى دخل الفسطاط ، وخرج معاوية
ابن حديج فى خيله فى طلب محمد بن أبى بكر ، حتى انتهى إلى قارعة الطريق ،

فسأل من الناس هل مر بكم أحد تسمن كرونه ، فقال أحدهم : لا والله ، إلا أنى
دخلت تلك الخربة ، فإذا أنا برجل جالس [ نيها ، فقال ابن حديج : ] (٢) هو
ورب الكعبة ، قال أن : فانطلقوا بركضون ، حتى دخلوا عليه فاستخرجوه ،
وقد كاد يموت عطشاً ، فأقبلوا نحو الفسطاط .

قال : ووثب أخوه عبد إالرحمن بن أبى بكو إلى هرو بن العاص ، وكان معه في الجند ، فقال : أيقتل أخي صبراً ؟ ابعث إلى ابن حديج فانهه ، فبعث هرو

<sup>(</sup>۱۲) أحد: أحدا (۱۷) ابن حديج: بن خديج

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، ١٤٥

<sup>(</sup>٢) إضافة من الطبري ، ٦ : ٠٥

<sup>(</sup>٣) الطبري ، ٦ : ٣٩ ، وما بعدها

ابن العاص إلى ان حديج ، يأمره أن يبعث بمحقد إليه ، وقال معاوية بن حديج : قتلتم كنانة بن بشر ، وأخلّى أنا محقد بن أبى بكر ؟ هيمات هيمات ، « أكفاركم خير من أولائكم أم لكم براءة فى الزّبر » (١٠) ، فقال لهم محقد بن أبى بكر (٣١٠) : تا اسقونى شربة من الماء ، فقال له ابن حديج : لا سقى الله من يسقيك قطرة من الماء ، وقتلتموه صائماً محرّماً ، فتلقاه الله بالرحبق المختوم، أنتم منعتم عنمان أن بشرب الماء ، وقتلتموه صائماً محرّماً ، فتلقاه الله بالرحبق المختوم، والله لأقتلنك يا ابن أبى بكر ، حتى يسقيك الله الحميم والفسّاق ، فقال له محتد بن أبى بكر ، حتى يسقيك الله الحيم والفسّاق ، فقال له محتد بن أبى بكر ، حتى السفيك الله الحيم والفسّاق ، فقال له محتد بن أبى بكر : يابن اليهودية النسّاجة ، ليس ذلك إليك ، ولا إلى من ذكرت ، إنسا ذلك إلى الله عز وجل ، أما والله لوكان سيفى فى بدى ما بلغتم بى هذا ا

فقال له ابن حدیج: أتدری ما أصنع بك ؟ أدخلك فی جوف حمار، ثم أحرقه الم النار، فقال له محمّد بن أبی بكر: إن فعلتم بی ذلك فطالما فعلتم (۲) ذلك بأولياء الله تعالی، و إنّی لأرجو أن تـكون هذه النار التی تحرقنی بها [أن] (۲) يجعلها الله عز وجل [علی ] (۲) برداً وسلاماً، كا جعلها علی خلیله إبراهیم، وأن بجعلها الله عز وجل الیحرقك علیك وعلی أولیا ثلث كا جعلها علی نمرود و أولیا ثه، وأن الله عز وجل لیحرقك ومن ذكرته، یعنی معاویة بن أبی سفیان، وهذا، وأشار إلی همرو بن العاص، بنار تلظی علیكم كلا خدت (۱۵) زادها الله سعیراً .

<sup>(</sup>٢) أكفاركم: العاكم (٣) أولائكم: أولياكم (٤) سقى: سقا

<sup>(</sup>١١) لأرجو: لارجوا

<sup>(</sup>١) سورة القمر ، ٤٣

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي الطيرى: فطالما فعل

<sup>(</sup>٣) إضالة من الطبرى

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وفي الطبرى : خبت

فقال له ابن حدیج: إنّما أقتلك بعثمان ، فقال له محمّد: وما أنت وعثمان ، فقال له محمّد: وما أنت وعثمان ، إنّ عثمان عمل بالجور ، و نبذ حكم القرآن ، وقد قال الله عز وجل: « ومن لم بحكم بمسأ أنزل الله فأولئك هم السكافرون » (١) ، « وأولئك هم الظالموت » (٢) ، « وأولئك هم الفاسقون » (٣) ، فنقمنا ذلك عليه ، فقتلناه ، [ وحسّنت ] (٤) أنت له ذلك [ ونظراؤك] (٥) ، فقد بر أما الله إن شاء الله من دمه ، وأنت شربكه في إنمه وعظم ذنبه . قال : فغضب ابن حدیج ، وقتله ، ثم ألقاه في جوف حمار میت ، ثم أحرقه بالنار، فلما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها جزءت جزعاً شديداً ، وأقامت شهراً تدعو على معاوية ، وهمرو بن العاص دبر كل صلاة ، وأخذت عيال محمّد شهراً تدعو على معاوية ، وهمرو بن العاص دبر كل صلاة ، وأخذت عيال محمّد شهراً تدعو على معاوية ، وهمرو بن العاص دبر كل صلاة ، وأخذت عيال محمّد شهراً المعام في عالمها .

وقد كان محمد بن أبي بكر قد نقد إلى على معله السلام مستنجده، فمده عالك بن كعب في ألفين ، فسار خسا ، ثم إن الحجاج بن غُربة الأنصارى قدم على على عليه السلام من مصر ، وكان حاضراً بما جرى ، وعاين ملاك محمد ابن أبي بكر رضى الله عنه ، ثم قدم عبد الرحمن شبيب الفزارى ، وكان عينه بالشام ، فعر قه أن البشر أقدمت على معاوية بن أبي سفيان بقتل محمد بن أبي بكر رحمه الله ، وقال : يا أمير المؤمنين : لم أر قوماً قط أشد مروراً من أهل الشام ، حين أتاهم قتل محمد بن أبي بكر ، فقال على عليه السلام : إن حزننا عليه بقدر مرورهم لا بل يزيد أضعافاً ، ثم استرجع .

<sup>(</sup>٧) بالنار : بالنا (٨) تدعو : تدعوا (١٢) جرى : جرا (١٥) أر : أرى

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، ٤٤

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٤٥

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، ٧٤

<sup>(</sup>٤) كذا في الطيرى ، وفي الأصل : وحسبت

<sup>(</sup>٥) كذا في الطبري ، وفي الأصل : ونظر اليك

قال جماعة المؤرّخين (١) : ولم يكن بين على رضى الله عنه وبين معادية رضى الله عنه وبين معادية رضى الله عنه من الحرب إلّا ماذكر بصفين ، غير أن معاوية كان يسرّح سراياه ، فينير على أطراف العراق ، فيسرح على عليه السّلام من يحفظها منهم ، ٢ والله أعلم .

## ذكر سنة تسع وثلاثين النيل المبارك في هذه السنة :

المساء القديم خمسة أذرع وإصبعان ، مبلغ الزلادة ستة عشر ذراعاً وخمسة أصابع .

### ما لخُّص من الحوادث

الإمام على بن أبى طالب كرتم الله وجهه أمير المؤمنين بالكوفة ، وفيها خطب الناس ، فقال (٢٠ : يا مجبا من تضافر هؤلاء القوم على باطلهم ، وفشله عن حقه حقم ، إذا قلت له خم : اغزوهم فى الصيف ، قلتم : هذه حمّارة القيظ ، انظر ١٠ ينصرم الحر ، وإذا قلت له : اغزوهم فى الشقاء ، قلتم : هذا صر " وقر " ، فإذا كنتم تفر ون من الحر والبرد فأنتم والله من السيف (٣١٧) أفر "، يا أشباه الرجال ولا رجال ، ويا عقول ربّات الحجال ، أفسدتم على " رأيي ١٠ بالعصيان ، حتى قالت قريش : ابن أبى طالب شجاع ، ولكن لا رأى له فى بالعصيان ، حتى قالت قريش : ابن أبى طالب شجاع ، ولكن لا رأى له فى

<sup>(</sup>١) المؤرخين: المؤرخون (٧) خمسة: خمس || ستة: ست

<sup>(</sup>١١) تضافر: تظافر (١٤) يا أشاه: يا شاه

<sup>(</sup>۱) راجع مروج الذهب ، ۲: ۲۰

 <sup>(</sup>۲) جاء هذا القول كجزء من خطبة لعلى رضى الله عنه في نهج البلاغة ، شرح الشيخ
 محمد عبده ، ۲۹ ـ ۲۰ ، مع اختلاف في اللفظ

الحرب، لله درّهم : من أعلم بها متى ، والله لقد نهضت فيها وأنا ابن العشرين ، ولقد : يَفت اليوم على الستّين ، ولكن لا أرى لمن لا يطاع .

وكان على كرتم الله وجهه إذا ورد عليه مال من الفيء ، لم بترك منه شيئاً في بومه ذلك ، إلّا ما عجز عن قسمه ، وكان رضى الله عنه لا يخص بالفيء حمياً ولا قريباً ، ولا يخص بالولايات إلّا أهل العلوم والديانات ، وذوى الأمانات ، وإذا بلغته عن أحد خيانة كتب إليه : «قد [جاءتكم] موعظة من ربكم »(١)، « وياقوم [أوفوا المسكيال] والميزان بالقسط ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ، إلى قوله تعالى : « وما أذا عليكم بحفيظ »(١) ، إذا أتاك كتابى هذا فاحتفظ بما في يديك من عملنا ، حتى نبعث إليك من يتسلمه . ثم يرفع طرفه إلى السماء ، ويقول : اللهم إنك تعلم أتى لم آمرهم بظلم عبادك ، ولا بترك حقك .

وكان يقول فى دعائه : اللّهم إنّ ذنوبى لا تضرّك ، وإنّ رحمتك إيّاى ، و لا تنقصك ، اللّهم أعطنى ما لا ينقصك ، وأعطنى ما لا ينقصك ، وكان يقول : أنا أخو رسول الله ، وابن همه ، لا يقولها بعدى إلاكذّاب .

<sup>(</sup>١) نهضت: نهظت

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، ٤٨ ، وف الأصل : قد جاءكم

<sup>(</sup>٢) سورة هود ، ٨٤ ، ٨٥ وق الأصل: فأوفوا الكيل

## ذكر سغة أربعين هجريّة النيل المبارك في هذه السنة:

الماء القديم ثمانية أذرع وستة عشر إصبعًا ، مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعًا ﴿ وَسَعَّةَ أَصَابِهِ .

### ما لخُّص من الحوادث

الإمام على كرّم الله وجهه أمير المؤمنين بالـكوفة إلى حين قُدَل رضى الله ٦

# (٣١٣) ذكر مقتل الإمام على كرتم الله وجهه

أجمع أهل التاريخ (١) أنّ عبدالرحن بن ملجم لمنه الله ، والبرك بن عبدالله ، وعرو بن بكر التميمى ، اجتمعوا فتذاكروا أمر الناس ، وعابوا أمر ولاتهم ، ثم ذكروا أهل النهروان ، فترتحوا عليهم ، وقالوا : ما نصنع بالبقاء بعدهم ؟ فلو شرينا أنفسنا قاتلنا أثمة الضلالة ، وأرحنا المسلمين منهم جميعاً ، فقال ابن ملجم ١٠ لمعنه الله : أنا أكفيكم على بن أبى طالب ، وكان من أهل مصر ، وقال البرك ابن عبد الله : وأنا أكفيكم معاوية بن أبى سفيان ، وقال عمرو بن بكر : وأنا أكفيكم عمرو بن العاص ، فتعاهدوا على ذلك وتحالفوا ، وأكدوا الأيمان بالله ١٠ تعالى ، لا ينكس رجل منهم عن صاحبه الذي وجّه إليه [حتى يقتله ، أو يموت دونه ] ، (٢) وأقبل كل واحد إلى للصر الذي فيه صاحبه .

<sup>(</sup>٣) ثمانية : ثمان

<sup>(</sup>۱) راجع الطبري ، ٦: ۸۳

<sup>(</sup>٢) إضافة من الطبري ، ٦ : ٨٣

قال: فخرج ابن ملجم لعنه الله إلى الكوفة، فلق امرأة من تم [الرّباب] (١) ، وقد قتل أبوها وأخوها وبعلها يوم النهروان ، وكانت فاتنة الحسن ، فلما رآها ابن ملجم افتتن بها ، ونسى حاجته ، فخطبها من نفسها ، قالت : لا أتزوّجك إلّا بإحدى شيئين ، قال : وما هما ؟ قالت : ألف ذاقة ، وألف عبد وقينة ، أو قتل ابن أبي طالب ، قاتل الأحبة ، وقال : واعجاً إنّما مأذاى والله لذلك ، فقالت : أطلب لك من بشد ظهرك ، ويساعدك على أمرك ،

قال (٤): فجاءوا إلى قطام ، وهي معتكفة (٣١٤) في المسجد الأعظم، السابع والعشرين من شهر رمضان، نقال ابن ملجم : هذه الليلة التي واعدت فيها أصحابي أن يقتل كل واحد صاحبه ، فدعت لهم بالحرير ، فعصبتهم ، وأخذوا أسيافهم وخرجوا ، وجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها على عليه السلام ، فلما خرج لصلاة الصبح ضربه شبهب، فوقع السيف في عضادة الباب . وضربه الله ين ابن ملجم

<sup>(</sup>٩) رجلا: رجل (١٣) جاءوا: جاءاوا

<sup>(</sup>١) كذا في الطبري ، وفي الأصل : تيم النراب

<sup>(</sup>٢) كذا في الطبرى ، وفي الأصل : السحه

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ومروج الذهب ، ٢ : ٤١٢ ، وفي الطبرى : شبيب بن بجرة

<sup>(</sup>٤) يعني الطبري

في [قرنه ] (۱) بالسيف ، وهرب وردان ، وشد الناس على ابن ملجم فأخذوه ، وتأخّر على عليه السّلام ، ودفع في صدر جمدة بن هبيرة يصلّى بالناس، ونجا شبيب في ازدحام الناس ، وأقبل وردان حتى دخل منزله ، فدخل عليه رجل من بني أبيه وهو ينزع [الحرير] (۲) عن صدره ، فقال : ما هذا الحرير (۲) والسيف ؟ فأخبره يما كان من أمره ، فانصرف الرجل فياء بسيفه فملاه به فقتله ، قال (۱) : ثم أمر على عليه السّلام بابن ملجم، فأحضر بين يديه فقال : يا عدو الله ألم أحسن إليك؟ على عليه السّلام بابن ملجم، فأحضر بين يديه فقال : يا عدو الله ألم أحسن إليك؟ والله تمال : فيا حلك على هذا ؟ قال : شحذت سيني أر بمين صباحاً ، فسألت الله تمالى أن يقتل به شرّ خلقه ، فقال على رضى الله عنه : لا أراك إلامقتو لا به ولا أراك إلا من أشر " خلقه .

وقيل إنّ الناس دخلوا على الحسن بن على عليهما السّلام فزعين لما حدث من أمر على عليه السّلام فبيها هم عنده ، وان ملجم مكتوفًا بين يديه ، إذ نادته أم كثوم ابغة على: يا عدو الله إنه لا بأس على أبى، والله مخزيك، فقال ابن ملجم به لمنه الله : فعلى من تبكين ؟ والله لقد اشتريته (٤) بألف ، وسميته بألف ، ولو كانت هذه الضربة مجميع أهل المصر ما بتى منهم أحد .

وقال الطبرى والروحى جميعاً إنّ عليهًا \_ عليه السّلام \_ قال: أطيبوا طعام ١٥ ابن ملجم، وألينوا فراشه، فإن أعش فعفو وقصاص، وإن أمت فألحقوه بى أخاصمه عند ربّ العالمين.

<sup>(</sup>١) شد: شدوا

<sup>(</sup>١) كذا في الطبري ، وفي الأصل: فقرنه

<sup>(</sup>٢) كذا في الطبري ، وفي الأصل: الحديد

<sup>(</sup>٣) يعنى الطبرى ، ٦ : ٨٤ ، مع اختلاف يسير في اللفظ

<sup>(</sup>٤)كذا في الطبري ، وفي الأصل : شريَّته ، تصحيف

قال الطّبرى (١) رحمه الله: إن عليًّا ـ عليه السّلام ـ لم ينم تلك الليلة التي ضربه ابن ملجم صبيحتها ، وأنّه لم يزل يمشى من الباب إلى الباب، الذى للحجرة وهو يقول: والله ما كذبت ، ولا كذبت ، إنّها الليلة التي وعدت فيها ، فلما خرج صاح بطُّ كن في الدّار ، فصاح بهن بعض من في الدار ، فقال على عليه السّلام: ويحك دعهن فإنّهن نوائح ، وخرج فضرب .

قال الروحى (٢٠ رحمه الله: ودخل النّاس على على عليه السّلام فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين، أرأيت إن فقدناك ، ولا نفقدك، أنبايع الحسّن؟ فقال: لا آمركم ولا أنهاكم ، أنتم أبصر بأمركم .

وقال المسمودى رحمه الله : ضرب على عليه السلام ليله الجمة ، فعكت تلك الليلة مع ليلة السبت ، وتوفى كر م الله وجهه وأرضاه ليلة الأحد ، لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة أربعين هجرية، وعمره يومئذ ثلاث وستون سنة ، وهو الأشهر المتّفق عليه ، وصلّى عليه ابنه الحسن عليه السلام ، ودفن بالرحبة عند المسجد بالكوفة ليلاً ، وغُيّب قبره ، وكانت خلافته خس سنين إلا ثلاثة أشهر ، ولمّا توفّى صلوات الله عليه بعث الحسن عليه السلام إلى ابن ملجم ، فقتله أمهر ، ولمّا به ، ثم أخذه الناس ، فأدرجوه فى بَوَارى من مُ أحرقوه بالغار .

وأما البرك بن عبد الله ، فإنه في تلك الليلة التي قتل فيها على عليه السلام، قمد لما وية رضى الله عنه فلمّا خرج ليصلّى الصّبح شدّ عليه بسيفه، فوقع السيف في عجيزته،

<sup>(</sup>٢) ابن : بن

<sup>(</sup>۱) لم يرد في الطبري ، وإنما ورد في مروج الذهب ، ۲ : ۱۳٪

<sup>(</sup>٢) ورد هذا القول في الطبري ، ٦ : ٥٥ ، وفي مروج الذهب ، ٢ : ٤١٣

ثم أخذ ، فلمّا قدم إلى معاوية قال : إنّ عندى خبراً أمر ّك به ، فإن أخبرتك به تعف عنى؟ قال: ندم، فقال : إنّ أخالى قتل على " بن أبى طالب (٣١٦) فى هذه اللبلة، قال : فلملّه لم يقدر على ذلك ، قال : بلى ، إن عليّا يخرج وليس معه حرس ، فأمر معاوية بقتله ، فقتل ، وقيل : بل اعتقله حتى صح قتل على عليه السّلام فأجاره وأطلقه .

وبمث معاوية إلى الساعدى ، وكان طبيباً حادقاً ، فلمّا نظر إلى معاوية قال: اختر إحدى خصلتين : إمّا أن أحمى حديدة وأضعها على موضع السيف فيبرأ ، وإما أسقيك شربة تقطع منك الولد وتبرأ ، فإنّ ضربتك مسمومة ، فقال معاوية: أما النار فلا صبر لى عليها، وأما انقطاع الولد فإنّ في يزيد وعبدالله ما تقرّ به عينى، ثم سقاه شربة فبرأ ، ولم يولد له بعدها ولد .

وأما هرو بن بكر ، فإنه جلس لعمرو بن العاص تلك الليلة أيضاً ، فلم يخرج عمرو إلى الصلاة ، لما أراد الله من تأخير أجله ، وكان قد شكا من وجع فى بطنه ، ٢ وأمر خارجة بن أبى حبيبة (١) ، وكان صاحب شرطته ، أن يصلى بالناس ، فشد عليه همرو بن بكر وهو يحسب أنّه همرو بن العاص ، فضر به فقتله من وقته ، فأخذ ، وانطلقوا به إلى همرو بن العاص ، ورآهم يسلمون عليه بالإمرة ، فقال ابن بكر : من هذا الذي تسلمون عليه بالإمرة ؟ فقال : عرو بن العاص ، قال : فن قتلت أنا ؟ قالوا : قتلت خارجة ، فقال : واخبيتاه ، ثم قال لعمرو بن العاص: أما والله يا قاسق ما ظنفته غيرك ، قال عمرو : أردتني وأراد الله خارجة ، ثم قدّمه مهم فقتله .

<sup>(</sup>٩) تقر: يقر (١٢) عمرو: عمرا | شكا: شكى

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي الطبرى : خارجة بن حذافة

# ذكر شيء من أحكام على رضي الله عنه وقضاياه

#### وبعض سيرته

عن زرّ بن حبيش (۱) أنّ رجلين جلسا يتغدّيان ، ومع أحدها خسة أرغفة ، ومع الآخر ثلاثة أرغفة ، فلمّا وضعا الغداء بين أيديهما ، مرّ بهما رجل ، فسلّم عليهما، فقالا: اجلس فكل ! فأكل معهما، حتى استوفوا (٣١٧) الأرغفة الممّانية، فقال الرّجل وطرح لها ممانية دراهم ، وقال : خذاها عوضاً عمّا أكلته لكما ، فقال صاحب الخسة أرغفة : لى خمسة الدراهم ولك ثلاثة ، وقال صاحب الثلاثة : لا أرضى ، والدراهم بيننا نصفان .

<sup>(</sup>٣) حبيش : حنيث (٤) ثلاثة : ثلثه (٦) ثانية : أمان

 <sup>(</sup>٧) خسة: خس | ثلاثة: ثلاث (٧و٩) الثلاثة: الثلثة

<sup>( )</sup> انظر الاستيماب ، ٣ : ٤١ وما بعدها }

قال سعيد بن عمرو [ بن سعيد ] ( ) بن العاص : قلت لعبد الله بن عيّاش [ابن] ( ) أبى ربيعة : يا عمّ ، لِمَ كان صفو الناس إلى على ؟ قال: يا بن أخى، إنّ عليّاً كان له ما شئت من ضرس قاطع فى العلم ، وكان له البسطة فى العشيرة ، والقدم ] ( ) فى الإسلام ، والصهر إلى رسول الله وَ الله الله عليه الله الله على الله الله على الله الله الله على الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على

ولقد أحسن الضرار إذ قال له معاوية: يا ضرار ، صف لى عليًا ، فاستعفاه ، فألى أن يعفيه ، فقال : أمّا إذّا ، فكان والله بعيد المدى ، شديد التوى ، يقول فصلًا ، ويحكم عدلًا ، يتفجّر العلم من جوانبه ، وتنطق الحكمة من نواحيه ، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويأنس (٢) بالليل ووحشته ، وكان غزير الدمعة ، ستوحش من الدنيا وزهرتها، ويأنس (٣١٨) بالليل ووحشته ، وكان غزير الدمعة ، وكان فينا كأحدنا ، إذا سألناه يعطينا ، وينبئنا إذا استنبأناه ، ومحن مع تقريبه وكان فينا كأحدنا ، إذا سألناه يعطينا ، وينبئنا إذا استنبأناه ، ومحن مع تقريبه إيّانا وقر بنا منه لا نكاد نكله هيبة له ، يعظم أهل الدين ، ويقرّب المساكين ، ١٦ لا يطمع القوى في باطله ، ولا بيأس الضعيف من عدله ، أشهد لقد رأبته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله ، وغارت نجومه ، قابضاً يده على لحيته ، يتمامل مواقفه وقد أرخى الليل سدوله ، وغارت نجومه ، قابضاً يده على لحيته ، يتمامل مواقفه وقد أرخى الليل سدوله ، ويقول : يا دنيا ، غرى غيرى ، إلى تعرض أم إلى نحوى تشوقت ، هيهات هيهات قد باينتك ثلاثاً ، لا رجعة لى عليك ، فعمرك قصير ، وخطرك قليل ، فكه من قلة الزاد ، وبُعد الدفر ، ووحشة العاربق ،

<sup>(</sup>٣) البسطة: البسط

<sup>(</sup>١) إضاعة من الاستيماب

<sup>(</sup>٢) كذا في الاستيماب ، وفي الأصل : الى

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي الاستبعاب ، ٣ : ٤٤ : ويستأنس

قال: فبكي معاوية ، وقال: يرحم الله أبا الحسن ، لقد كان كذلك ، فكيف حزنك عليه يا ضرار ؟ قال: حزن من ذُبح واحدها في حجرها .

أثنى رجل على على علمية السلام وكان يتهم نييته ، فقال له على عليه السلام: أنا فوق ما في نفسك ، ودون ما تصف .

و كان معاوية رضى الله عنه إذا نزلت به مشكلة ، يكتب فيها إلى على عليه السّلام يسأله فيها ، فلمّا قتل غليمه السّلام قال معاوية : ذهب الفقه والعلم بموت على بن أبى طالب .

قيل لعلى رضى الله عنه : كم بين السماء والأرض ؟ قال : دعوة مستجابة ، وقيل له : كم بين المشرق والمفرب ؟ قال : مسيرة يوم للشمس .

وسئل الحسن البصرى رحمة الله عليه عن على عليه السلام فقال : كان والله سهماً صائباً من مرامى الله على عدوه، وربّانى هذه الأمّمة، وذا فضلها، وذا سابقها، وذا قرابتها من رسو الله على الله عن بالنّومة عن أمر الله عز وجل ، ولا بالمَّلُولَة في دين الله ، ولا بالسرتمة لمال الله عز وجل (٣١٩) أعطى القرآن عزائمه ، ففاز منه برياض مونقة ، ذلك ابن أبي طائب ، يا لكنع .

١٥ وكان ابن معين يقول: أبو بكر وهر وعثمان، ولم يختلف أهل الأثر في أنَّ عليًّا أفضل الناس بعد أبي بكر وهمر

وقف مالك ن أنس ، إمام دار الهجرة ، في التفضيل بين على وعثمان ١٨ رضي الله عنهما .

ومن غرائب الحديث ما ورد في قاتله عليه السّلام:

قال صاحب كتاب غريب الحديث: إنَّ الرشيد بعث رسولًا إلى ملك الروم

(٦) يأله: يسله (١٣) أعطى: اعطا

فهزل على بطريق كبير من بطارقة الروم، وأقام عنده إلى حيث بسنأدن له بالحضور فكث أيّاماً ، واستأنس به البطريق ، فخرجا ذات بوم إلى ظاهر تلك الناحية يقسايران ، قال : فنظرت إلى سواد عن بعد على ساحل البحر ، فسألت ذلك البطريق عنه ، فقال : هو دير قديم لايعلم بانيه، وفيه راهب تعظمه أهل النصر انيّة كلّيا، لعلم ودينه وكبر بيته، ولى به أنسة لقدم المجاورة ، وكثرة تسكر ارى إليه ألنس بركته .

فلمّا علم وتحقّق حسن نيّبي وظنّي به ، قال لي يوماً في خلوة من الناس: إنّي مسر اليك بشيء ، وناصحك في أمر آخرتك ، انتتى بعقلك وحلمك ، وحسن فهمك ، اعلم أنّى منذ أعوام كنت جالساً بأعلى هذا الدير ، وأنا أنظر البحر وهوله ، متفكراً في عظيم قدرة الله تعالى، وخطر ببالي أمر السلمين ، واستيلائهم على الدنيا ، وانتصارهم على إدين المسيح ، فبينا أنا في هذه الفكرة لم أشعر إلا بطائر خرج من البحر كالبختي العظيم ، فرفرف على هذا الدير حتى خشيت أن به يقتلعه ، ثم رمى من منقساره رأس آدمى ، ثم أتبعه بيده ، ثم بيده الأخرى ، ثم محشو بطنه ، ثم بفخذ به ورجليه ، فلمّا (٣٠٠) تكامات الأعضاء كاتما التصقوا بقدرة الله عز وجلّ ، وعاد آدميًا قائمًا على قدميه ، ثم إنّ الطائر قطمه كما كان ، وابتلعه قطعة قطعة ، وحلّق نحو البحر.

فلما عابفت ذلك غبت عن الدنيا ساعة لهول ماعاينت ، ولم أزل فى فكرة ذلك إلى ثانى يوم مثل ذلك الوقت الذى ظهر فيه ذلك الطائر . لم أشعر إلا بذلك الطائر وقد فعل بذلك الآدمى كفعلته بالأمس ، ثم كان كذلك فى اليوم الثالث، وقد أنست بفعله ، فصبرت عليه ، حتى تكامل ذلك الآدمى ، واستوى إنسياً

<sup>(</sup>٩) بأعلى : باعلا (١٥) آدميا قائما : ادمى قائم (٢٠) واستوى : واستوا

قائمًا ، فقلت له : بحق من بلاك بهذا البلاء ، ألا أخبرتنى من أنت ؟ فقال : أنا عبد الرحمن من ملجم ، قاتل على بن أبى طالب ، قد وكل الله به هذا الطائر ، أو قال هذا الملك ، فهو يفعل به ما تراه فى كل يوم إلى يوم القيامة ، فهذذ ذلك اليوم أقررت بالإسلام ، وقد نصحتك الآن فكن كيف شئت ، قال البطريق : وإنى أيضاً مسلم منذ ذلك اليوم ، وأنا أخنى إسلامى ، خوفاً على نفسى، وأهلى ، وولايتى، واشهد على أنى أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محداً رسول الله .

ذكر أزواجه وأولاده رضوان الله عليهم

قال الطبرى (۱): رحمه الله: أوّل زوجاته عليه السّلام: فاطمة بنت رسول الله وَ الله عليه المروق عليها حتى توقيت عنده ، وكان له من الأولاد: الحسن والحسين وولد آخر كان اسمه محسنا ، توقى صغيراً ، ومن الإناث: زينب المحبرى ، وأم كثوم رضوان الله عليهم أجمين، ثم تزوج أمّ البنين ابنة حزام الكبرى ، وأم كثوم رضوان الله عليهم أجمين، ثم تزوج أمّ البنين ابنة حزام رضوان الله عليهم أجمين ، وتزوج (٣٢١) ليلى ابنة مسمود بن خالد، فولدت له وعيدا الله ، وعيما الله عندا الله ، وأبه بكر ، وتزوج أسماء بنت عُميس الخنمية ، فولدت له يحيدا الأوسط، وتزوج خولة بنت إجمهر بن المنت بنت رسول الله والله والله الله عليه الأكبر، المعروف بابن الحنفية ، فولدت له محيدا الأوسط، وتزوج خولة بنت [جمهر بن] (٢) قيس الحنفية ، فولدت له محيدا الأوسط، وتزوج خولة بنت [جمهر بن] بنت قيس الحنفية ، فولدت له محيدا الأوسط، وتزوج خولة بنت إحبهر بن

<sup>(</sup>٥) مسلم: مسلما (١٥ و١٧) محمدا: محمد

<sup>(</sup>١) الطبرى ، ٦: ٨٩

<sup>(</sup>٢) كذا في الطبرى ، وفي الأصل : عبد الله

<sup>(</sup>٣) إضانة من الطيرى

وكانت له عليه السلام بنات من أمّهات لم تحضرى أسماؤهن ، فمن بناته عليه السّلام: أمّ هانى ، وميمونة ، وزبذب الصغرى ، ورملة الصغرى، وفاطمة ، وخديجة ، وأمامة ، وأمّ الكرام ، وأمّ سلمة ، وأمّ جعفر، [ وجمانة ](١) ، ونفيسة ، كلّهن بنات على عليه السّلام، وأمّهاتهن أمّهات أولاد، وتزوّج أيضا [محياة](٢) بنت امرى القيس بن على بن أوس ، فولدت له جارية توفّيت وهي صغيرة ، فجميع ولاه عليه السّلام أربعة عشر ذكراً ، وسبع عشرة امرأة .

قال الروحي (٢) وغيره: إنّ النسل الشريف من خسة ، وهم: الحسن والحسين ومحمّد بن الحنفية ، وهمر<sup>(٤)</sup> ، والعبّاس ، رضوان الله عليهم أجمين

وسنذكر فصلًا جيداً فيه جملة كافية عن ذرّيته عليه السّلام من نسب بنيه الخسة المذكورين، في أوّل الجزء المختص بذكر العبيديّين المنقسبين إلى الفاطميّين الخلفاء المصريّين ، لنخرج نسب المدّعين ، حسما ذكره المحققون لهذه الأنساب الطّاهرة عليهم السّلام .

# ذكر صفته كرتم الله وجهه

كان آدم اللون ، عظم العينين ، عظم اللحية ، بطيناً ، أصلع ، إلى القصر أقرب منه إلى الطول ، كأنّما كسر ثم حبر ، خفيف المشى ، صحوك السن .

<sup>(</sup>١) أسماؤهن : اسماهن (٦) أربعة عشر : اربع عشر (٩) بنيه الحسة : فيه الحس

<sup>(</sup>١١) المدعين : المدعين | ذكره المحققون : ذكروا المحققين

<sup>(</sup>١٤) بطينا : بطين

<sup>(</sup>١) كذا في الطبرى ، وفي الأصل : ضمانه

<sup>(</sup>٢) إضافة من الطبري

<sup>(</sup>٣) ورد هذا القول في الطبرى أيضا

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وفي الطيرى : عمر بن التغليبة

### ذكر كمّا به عليه السّلام

> ذ کر حاجبه رضی اللہ عنه (۳۲۲) کان حاجبه قنبر مولاه ، وکان قبله بشر مولاه .

نقش خاتمه عليه الستلام الله الملك على عبده ، ويقال : الملك لله الواحد القرّار

ذكر خلافة أحد شباب أهل الجنّة الحسن بن على صلوات الله عليه

أما نسبه الشريف فهو : دو الشرفين ، المعلم الطوفين : أبو محمد الحسن ابن على بن أبى طالب ، وهاقى ذلك فقد تقدّم ، أمّه ستيدة نساء العالمين ، وقرة عين ستيد الأولين والآخرين محمد الأمين ، صلى الله عليه وعلى آله أجمين ، صلاة دائمة إلى يوم الدين .

رُوى عن عبد الله بن عبّاس رضى الله عنه قال: كنت عند رسول الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ النَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ : « فداك أبوك ، ما أبكاك ؟ » قالت : إنّ الحن والحسين خرجا يدبّان ، فما دريت أين باتا ؟ قال : قال : « إنّ الذى خلقهما ألطف بهما منك » ، ثم دعا الله لهما فالحفظ ، قال : « اللّهم إنّ كانا أحذا بَر الو بحراً فسلمهما واحفظهما » ، فجاءه جمريل عليه السلام فأخبره أنهما في حظيرة بني النجار ، وأنّ الله سبحانه و تعالى قد وكل بهما السلام فأخبره أنهما في حظيرة بني النجار ، وأنّ الله سبحانه و تعالى قد وكل بهما

<sup>(</sup>١٦) يدمان: يدبا .

ملكاً يكاؤها ، فقام النبي ويوالين ، فأتى الحظيرة ، فإذا هما نائمان متمازةان ، وإذا المالك الموكّل بهما قد بسط لها أحد جناحيه ، وأظلّهما بالآخر، فأكب عليهما النبي ويوالين الموكّل بهما محتى انتبها من نومهما ، فحمل الحسن على عانقه الأيمن ، والحسين على عاتقه الأيسر ، وقال : « والله لأشر فسكا ، كا شر فسكا الله عز وجل ، و فتلقاه الصدّيق رضى الله عنه فقال: يا رسول الله ناولني أحد الصبيين ، وخلق عنك ، فقال ويوالين أحد الطبية مطبّتهما ، وفعم الراكبان ، وأبوهما خير منهما » وذكر حديثاً (٣٢٣) طويلًا .

وعن ابن عبّاس رضى الله عنه قال: سممت رسول الله وَ الله عليه المُحَدِّدَةِ يقول: ﴿ أَحَشَرُ أَنَا وَالْأَنْبِياء قَا خَرُوا بِالأُولَاد ، ١٠ فَأَنْمَا وَالْمَانِيَاء تَفَاخُرُوا بِالأُولَاد ، ١٠ فَأَنْمَا وَالْمَانِيَاء تَفَاخُرُوا بِالأُولَاد ، ١٠ فَأَنْمَا وَالْمَانِينَ الْمُحْسِنَ وَالْحَدِينَ ﴾ .

قلت: هـذا صبح لا يحجب فلقه ، وسائغ لا يستوعب طلقه ، ولا معدل بالسيادة عن رضيعي ثدى التقى ، وربيبي حجر الهدى ، إذ كل فضيلة فإلى الرومتهما انقسابها ، وعلى جر ثومتهما عرضها وحسابها . ولو رقفت كتابى هـذا في ربوع مجانبها ، ما تلبثت إلا يسيراً ، حتى يسقط حسيراً ، كا أنّى لو وكلته بقسمية المقدّسين بولادهما ، المقتبسين من سادتهما ، من غير إلمام بذكر مناقبهم ، التي كثرت نجوم الرفيع ، وغرقد البقيع ، لم نقض في ذلك بحناً ، بل لم يأت على بهضه إلا سحباً ، ومن أقر به عين مصطفاه ، فقد بلغ من النجابة والسيادة ،

<sup>(</sup>١) نائمان متعانقان : نائمين متعانقين (١٤) صبح : صبيح

ما لا يمكن عليه زيادة ، وإن موقع الإطناب، من هذا الباب ، من قول النبي والله عليه المسلم الله الله الله الله الله الله الله عليه بن مريم ، ويحيى بن زكريّا »، فهذه هي النجابة المؤبّدة المحتومة ، والسيادة الحقدة للمصومة . ويحيى بن زكريّا »، فهذه هي النجابة المؤبّدة المحتومة ، والسيادة الحقدة المعتومة . روى أنّ النبيّ والله النبيّ والله الله على النبر ، ومعه الحسن بن على عليهما السلام فحمل يقبل على العبّاس مرّة وعلى الحسن مرّة ، ثم قال : « إنّ ابني هذا سيّد ، وله الله عز وجل أن يصلح به بين (٣٢٤) فيّتين عظيمتين من السلمين »، ولهذا الحديث سمّ الحسن عليه السّلام الأمر لمعاوية رضى الله عنه .

فكان أوّل من ما يع الحدن عليه السّلام قيس من سعد ، ثم تلاه الناس ، وكانت يوم الأربعاء ثالث شوّال البيعة للحسن رصى الله عنه ، ثم أقام متمسّكاً وكانت يوم الأربعاء ثالث شوّال البيعة للحسن الله عنه ، ثم أقام متمسّكاً واليقيا علام ستّة أشهر ، وستّة أيام ، لم يحدث أمراً ، ثم سار إلى معاوية ، واليقيا عسكن (۱) قادماً من الكوفة ، وسلّم الأمر له ، كا يأتى ذكر ذلك في سنة إحدى عسكن (۱) قادماً من الكوفة ، وسلّم الأمر له ، كا يأتى ذكر ذلك في سنة إحدى وأربعين ، إن شاء الله تعالى .

## ذكر سنة إحدى وأربعين النيل المبارك في هذه السنة :

الماء المقديم ثمانية أذرع وستة عشر إصبعاً ، مبلغ الزيادة ثمانية عشر دراءاً وستة أصابع .

### ما لخُّص من الحوادث

١٨ الإمام الحسن صلوات الله عليه أمير المؤمنين إلى حين ما سلّم الأمر لمعاوية ،

(٨) تلاه : تلوه (١١) قادما : قادم (١٥) ثمانية : ثمان

<sup>(</sup>١) مسكن : موضع قريب من أوانا التي تبعد عن بغدادعشرة نراسخ من جهة تكريت ، معجم البلدان لياقوت

لخس بقين من شهر ربيع الأول من هذه السنة ، وقيل إنّه صالحه بأرض بأذرح (١)، من عمل العراق ، في جادى الأولى ، وأخذ منه مائة ألف دينار ، روى ذلك أبو بشر الدولابي رحمه الله تعالى .

وقال للسعودى (٢٠ رحمه الله : إنّ الحسن عليه السّلام لمّا صالح معاوية ، وانتفقا على ما انفقا عليه ، واجتمعا بالكوفة ، كمّ حرو بن العاص معاوية في أن يأمر الحسن أن يقوم فيخطب الناس ، قال: فكره ذلك معاوية ، وقال: ليس برأى ، وقال حرو: إنّما أريد أن يخطب الناس ، فيندو وجهه منهم ، ولم يزل عرو بمعاوية حتى أطاعه ، فخرج معاوية فخطب الناس ، ثم أمر رجلًا فنادى : قم يا حسن ، فكلّم الناس ، فقام الحسن فقشهد في بديهته ، ثم قال : أمّا بعد ، أيّما الناس ، والدنيا دول، وقد قال الله مداكم بأولنا ، وحقن (٣٢٥) دماء كم بآخرنا ، وإنّ لهذا الأمر مدّة ، والدنيا دول، وقد قال الله تعالى فنبيه والله نيا دول، وقد قال الله تعالى فنبيه والله نيا دول أدرى لمله فينة لسكم ومتاع إلى حين » (٢٠)

وردى الشعبى رحمه الله ما ذكره الروحى رحمه الله قال (٤): شهدت خطبة الحسن حين سلم الأمر لمعاوية ، قال: قام الحسن عليسه السلام ، فحمد الله تعالى ، وأثنى عليه ، وصلى على النبى وكالله ثم قال: أمّا بعد ، فإنّ أكيس الكيس التُقَى ، وأخمق الحق الفجور ، وإنّ هذا الأمر الذى اختلفت فيسه أنا ومعاوية إنّما هو

<sup>(</sup>٧) فيندو : فيندوا

<sup>(</sup>١) أذرح : بلد ف أطراف الفام من أعمالالشراة ، ثم من نواحي البلقاء وعمان مجاورة لأرض الحجاز ، انظر : ﴿ياقوت ، معجم البلدان

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ، ٣ : ٣٠٠ ــ ٤٣١ ، مع الحتلاف في اللفظ

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ، ١١١

 <sup>(</sup>٤) أورد هذه الرواية أيضًا بسنده عن الشعبي ابن عبد البر ق الاستيماب، ١ : ٣٧٤ ،
 مع اختلاف ق اللفظ

لامرئ كان أحق به منى ، أو أحق به منه ، فتركته له إرادة صلاح الأمّة ، وحقنا لدمائهم ، « وإنْ أدرى لمله فتنة لسكم ومناع إلى حين » ، مكانت مدّة خلافة الحسن عليه السّلام ستّة أشهر وستّة أيام ، متّفق عليه من أرباب التّواريخ (۱) .

وروى سفينة ما ذكره الروحى وغيره متفق عليه، قال: سمت رسول الله والله وال

م خرج الحسن بن على عليهما السلام إلى للدينه فى سنة إحدى وأربعين ، ومات بها فى شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين مسموماً ، فاشتكى أربعين يوماً ثم توقى صلوات الله عليه وكان له من العمر سبع وأربعون سنة ، ولد نصف رمضان سنة ثلاث، وولد الحسين صلوات الله عليهما بعده به شرة أشهر واثنى عشر يوماً ، وقتل عليه السلام فى سنة إحدى وستين ، وعمره يوم ذاك تسع وخسون سنة ، كما يأتى ذكر ذلك فى موضعه ، إن شاء الله تعالى .

ا وقيل مات الحسن عليه السّلام ليلة السبت ، لثمان خلون من الحرّم (٣٢٦) سنة خمسين ، وذكر المسعودى أنّ وفاة الحسن رضى الله عنه كانت وله خسة وخسون سنة (٢) مسموماً ، وذلك أنّ معاوية بن أبى سفيان دس إلى جعدة

<sup>(</sup>٧) ثلاثين : عشون (١١) وأربعون : واربعين

<sup>(</sup>١) في مروج الذهب ، ٢ : ٢٠٩ أن خلافة الحسن رضي الله عنه كانت عمانية أشهر وعشرة أياء

 <sup>(</sup>٢) لم يرد هذا القول ف مروج الذهب ، وإنما ورد قيمه ما جاء بعد ذلك من أن معاوبة
 قد دس إلى جعمة بنت الأشعث حتى تحتال ف قتل الحسن ، راجم مروج الذهب، ٢ ٢ ٢ ٤

بنت الأشعث زوجة الحسن عليه السّلام أنّك إن احتلت عليه حتى يموت وجّهت إليك مائة ألف درهم ، وزوّجتك يزيد ، فكان ذلك سبب سمّه ووفاته .

فلنا مات عليه السلام صلّى عليه سعيد بن العاص، ودفن بالبقيع مع أمّه ع فاطمة صلوات الله عليهما (١)، ووفى معاوية لجمدة بالمال، وأرسل إليها: إنّا محبّ حياة يزيد، ولولا ذلك لوقينا لك بزواجه.

### ذكر صفقه عليه السلام

كان أشبه الناس بسيّدنا رسول الله والله والله عليه الله مرته ، وقيل ما بين الصدر إلى الرّأس ، [ والحسين ] (٢) ما دون ذلك ، فوق الربعة ودون الطويل ، رضى الله عنه .

لم يستجدّ كاتباً ولا حاجباً فيذكرا، وإنّما استنلّ بكاتب أبيه وحاجبه . نقش خاتمه عليه السّلام

الله أكبر وبه استمنت ، وفي تاريخ القضاعي : لا إله إلَّا الله الملك الحقِّ ١٢ الله الله الملك الحقِّ ١٢ المبين ، والله عزَّ وجلَّ أعلم .

بجز ولله الحد والمنة الجزء الثالث من الناريخ المسمّى بكنز الدر ، وجامع الفرر .

<sup>(</sup>٥) لك: لكي

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل ، ومعلوم أن فاطمة الزهراء رضى الله عنها لم تدنن بالبقيع ، وأن قبرها كما هو معروف بداخل السجد النبوى خلف قبرالرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ وقدأشار ابن حجر في الإصابة، ٤ : ٣٨٠ إلى قول الواقدى : قلت لعبد الرحمن بن أبي الموالى : إن الناس يقولون إن قبر فاطمة بالبقيع ، فقال : مادفنت إلا في زاوية في دار عقيل ، وبين قبرها وبين الطريق سبعة أذرع ، يعنى أنها عندما دفنت لم تدفن بالبقيع

<sup>(</sup>۲) كذا في الاستيعاب ، ١ : ٣٦٩ ـ ٣٧٠ ، وفي الأصل : والجبين ، تصعيف وعبارة الاستيعاب : كان الحسن أشبه الناس برسولالله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر للى الرأس ، والحسين أشبه الناس بالني عليه الصلاة والسلام ما كان أسفل من ذلك

بخطّ يد واضعه ومصنّفه ، وجامعه ومؤلّفه، أضعف عباد الله، وأفترهم إلى الله، أبى بكر بن عبد الله بن أيبك صاحب صرخد ، كان عرف والده بالدوادارى ، غفر الله له ولوالديه ولمن قرأه .

(٣٢٧) وتجاوز عن كل خطأ تراه.

### فصل يتضمّن ذكر بقيّة الشمراء الخضرمين

قال العبد المؤلّف لهذا التّاريخ البديع المشتمل على نور الربيع: قد تقدّم النول في الجزء الأوّل (١) بذكر الشعراء الفحول من الجاهليّة ، ونثرنا في هذا الجزء جماعة من الشعراء المخضر مين، وهم المدركون الملّة الإسلاميّة، وأخّرنا منهم هذه البقيّة لنذكرهم على السياقة والتوالى ، وعلى الله اتّكالى .

طبقات الشعر خمس: المرقص، والمطرب، والمقبول، والمسموع، والمتروك ما كان مخترعاً أو مولداً، تمكاد تلحقه بطبقة الاختراع، لما يوجد فيه من اليسر الذي يمكن أزمّة القلوب من يديه، ويلتى منها محبّة عليه، وذلك راجع إلى الذوق والحس، من بالإشارة عن العبارة، كقول امرى والقيس:

معوت إليها بعد ما نام أهلها سمو حباب الماء حالاً على حال
 وكقول وضّاح اليمن :

قالت لقد أعييتنا حُجَّةً فَأْتِ إِذَا مَا هَجِعَ الدَّامِرُ واسقط علينا كسقوط الندا ليلة لا نام ولا آمرُ

(۱) مؤلفة : مالفه (۲) أبى بكر : أبو بكر (٦) المخضرمين : المحضرمون (٧و ٨) الجزء : الجزؤ (١٧) إذا ما هجم : إذا هجم

<sup>(</sup>١) الجزء الأول : يعني الجزء الثاني

وكقول الصَّقلي (١) :

باكر إلى اللّذات واركب لها سوابق اللّهو ذوات الراح من قبل أن ترشف شمس الضحى ريق الغوادى من ثفور الأقاحُ

وكقول ابن طلحة الأندلسي :

والشمس لا تشرب خر البّدى في الرّوض إلّا بكثوس الشقيقُ والمطرب: ما نقص فيه الفوص عن درجة الاختراع ، إلّا أنّ فيــه مسحة

من الابتداع ، كقول زهير في المتقدّمين : (٣٢٨) تراه إذا ما جئته متهلّلًا كأنّك تعطيه الذي أنت سائله ،

و كقول أبي تمام من المتأخّرين:

ولو لم يكن في كفّه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائلُهُ والمقبول: ما كان عليه طلاوة ممّا لا يكون فيه غوص على تشبيه وتمثيال

وتورية ، وما أشبه ذلك ، كَقُولُ طَرَفَةً فَى الْمُتَقَدُّ مِينَ :

ستبدى لك الأيّام ما كنت جاهادً ويأتيك بالأخبار من لم تُزَوَّدِ وكقول ابن شرف من المتأخّرين :

لا تسأل الفاس والأبّام عن خبر هما يبثّانك الأخبارَ تطفيلا والمسموع: ما عليه أكثر الشمراء ممّا به عليه القافيّة والوزن ، دون أن يمجّه الطبع ، ويستنقله السمع ، كقول أمرى القيس في المتقدّمين :

وقومًا بها صحبي على مطيّهم يقولون لا تهلك أسى وتجمّل ١٨

(٣) شمس: الشمس (٨) ماجثته: ثاجيته (١٨) أسي: اسا

<sup>(</sup>١) كلمة مبتورة غير مقرومة، لوجودها على طرف الصفحة، ويبدو أن الجزء الأكبر منها قطع عند تجليد هذا الجزء

وكقول ابن المعتزّ من المتأخّرين:

ودير عبدون مطَّالًا من الطرِّ والشجر ودير عبدون مطَّالًا من الطرِّ

والمتروك: ما كان كَلَّا على السمع والطبع ، كقول المتنتي :

فقلقلت بالمم الذى قلقل الحشا قلاقل عيس كلمن قلاقل والمقصود من ذكر هـ ذه المقدّمة أن يعلم القارئ لهذا التاريخ أن لم نعتمه وتقتصر مع ذكر الشعراء الذين عنينا بذكرهم آخر كل جزء من هـ ذا التّاريخ إلا ما كان من طبقتي المرقص والمطرب من أشعارهم ، إذ هما أعلى طبقات الشعر رتبة ، وكلاهما دائر على غوص فكرة .

· ولله دَرّ القائل:

إذا كنت لم تشعر لمعنى تثيره فقل أنا وزّان وما أنا شاعر وقد يجى من طبقتى المقبول والمسموع ما يكون توطئة للمرقس والمطرب ، وعجله من جملة المعدد بشفاعة ما يتملّق به ، ومعظم الاعتماد في هذا المختار على المرقّص والمطرب من الأشعار ، لكونه أعاق بالأفكار وأجول في الأقطار .

(۲۲۹) حسّان بن ثابت الأنصارى

رضى الله عنه

شاءر سيّدنا رسول الله ويَطْلِيّهِ المؤيّد بروح القدس، ممّا لحقه من معانى التخيّل ولم الفوص بطبقة المطرب.

١٨ قوله في آل جَفْنة (١):

لله درّ عصابة نادمتهم بوماً بجاتى في الزّمانِ الأوّل

(٧) أعلى : أعلا

<sup>(</sup>١) ديوان حسان بن ثابت ، ١٢٢ ، مع اختلاف في بعض الألقاظ ، وفي ترتيب الأبيات

أولاد جفنة حـول قبر أبيهم قبر ابن مارية (١) الكريم الفضل اللحقين فقـيرهم بغنيهم والمشفقين على اليقيم الأرمل بيض الوجوم كريمة أنسابهم شُمُّ الأنوف من الطّراز الأول يفشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السـواد المقبل وقوله:

أصون عرضى بمالى لا أدنسُه لا بارك الله بعد العرض فى المال ما المال المال إن أودى بمحتال والمحتال المال المال إن أودى بمحتال وقوله لأبى سفيان بن حرب فى الحجاوبة عن النبى والمحالية :

وأنت زنيم نيط من آل هاشم كانيطخلف الراكب القدح الفردُ (٢)

#### لبيد بن ربيعة

### وقد تقدم ذكره في الجاهليّة

معدود من الشعراء الخضرمين كونه أدرك الإسلام، وعدّ من شعراء ١٠ النبي وَاللَّيْنَةِ ، وقع له في طبقة المرقص قوله :

وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها (٢) وله في المطرب:

إن الرزية لا رزية مثلها فقدان كل أخ كوثل السكوكِ فعد الدّن يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب

<sup>(</sup>١) مارية أم بني جفنة ، وهي بنتملك الروم ، راجع حواشي ص ١٣٢ من ديوان حسان

<sup>(</sup>٢) ديوان حسان ، ١١٨ ، مع اختلاف في اللفظ

<sup>(</sup>٣) البيت من معلقة لبيد، وقد ورد بلفظ آخر في المعلقة في شرح الزوز في ، انظر: الزوز في : ١٩٥٩ هـ ، ١٩٥٩ م ما ١١٨ مرح المعلقات السبع ، طبع مطبعة مصطفى البابي الحدى ، مصر ، ١٣٧٩ هـ ، ١٩٥٩ م ما ١١٨ مرح المعلقات السبع ، طبع مطبعة مصطفى البابي الحدى ، مصر ، ١٣٧٩ هـ ، ١٩٥٩ مرح المرح المعلقات السبع ، طبع مطبعة مصطفى البابي الحدى المعلقات الم

وقوله<sup>(١)</sup>:

وما المرء إلّا كالشهاب وضوئه يحور رماداً بعد إذ هو ساطعُ وما المال والأهلون إلّا ودائع ولا بدّ يوماً أن تردّ الودائعُ أليس ورانى إن تراخت منيتى لرّوم المصا تحنى عليها الأصابعُ

(٠٣٠) اليّابعة الجمديّ (٢)

هو من الخضر مين ممن أدرك الجاهليّة والإسلام، ومعتدّمن شعراء النبي وَلَيْكُمْ عَلَيْهُ وَالْمُسْتَقِعُ وَالْمُع وأنشدوا له في التشبيمات العقم قوله :

كليب لعمرى كان أكثر ناصراً وأيسر جرماً منك ضرّج بالدمر رمى ضرع ناب فاستقل بطعنة كحاشية البرد اليمانى المسّهمر وله فى المرقص بصف فرساً:

كأن تمايل أرساغه رقاب وعول على مشرب وله في المطرّب:

سألتني عن أناس هلكوا شرب الدهر عليهم وأكل

الحطيئة في المشبهات من العقم

يصف لفام ناقة : ترى بين لحيما إذا ما تلقمت لفاماً كبيت العنكبوت الممدد

(٤) ورائی: ورأی (۱۱) تمایل بأرساغه: تماثل بأرساعه

(٢) راجع ترجمته ، وبعض أشعاره في الشعر والشعراء ، ١ : ٢٨٩ ــ ٢٩٦

<sup>(</sup>۱) انظر : ابن قتیبه الدینوری : الثمر والشعراء ، تحقیق أحمد محمد شاکر ، ۲۷۸۰۱–۲۷۸۹ ۲۷۹

وله في المرقص :

كسوب ومتلاف متى ما سألته تهلل واهتز المتزاز المبتد ومن مطرًّ باته :

هم القوم الذين إذا ألتت من الأيّام مظلمة أضاءوا ومن مطرًّ باته:

الحد لله أنَّى في جوار فتى حامى الحنيقة نقَّاع وضرَّارِ ٦ لا يرفع الطّرف إلَّا عنذ مكرمة من الحيـاة ولا يغضى على عارِ

### عمرو بن شأس(١)

له صحبة ، وله في الطرّب :

إذا نحن أدلجنسا وأنت أمامنسا كني للمطايا نور وجهك هاديا أليس تريك العيس خفّة أذرع وإن كنّ حسراً أن تـكون أماميا(٢)

الشتاخ(٢)

له في المطرب :

إذا ما راية رفعت لجيد تلقّاها عَـرابة (ف) بالبين

(٢) متى ما سألته: متى سالته

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في الإصابة ، ٣ : ١١٤ ، والشعر والشعراء ، ١ : ٢٥٥ \_ ٤٢٦

<sup>(</sup>٢) ورد مذان البيتان في الإصابة ، في الموضع المذكور ، ولكن بلفظ مختلف

<sup>(</sup>٣) راجع ترجمه في الشعر والشعراء ، ١ : ٢١٥

<sup>(</sup>٤) هو عرابة بن أوس بن قيظى الأوسى ، صحابى ابن صحابى ، شهد المندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، راجع ترجمته في الإصابة ، ٢ : ٤٧٣

ومن الشبّهات العقم قوله:

إذا [أنبض](١) الرامون عنها ترنّمت ترنّم شكلي أوجمتها الجنائزُ

عَبَدة بن الطبيب(٢)

فى للطرّب ، قوله :

فا كان قيس<sup>(۲)</sup> هلسكه هلك واحد ولكنّه بنيان قـــوم تهدّما

(۳۴۱) مقيم بن نويرة (٤)

له في للطرّب:

وقالوا أتبكى كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى قالدكادكِ فقلت لهم إنّ الأمى يبعث الأسى دعونى ، فهذا كلّه قبر مالكِ

کمب بن زهیر (ه)

له في المرقص:

٧, [ولا تمستك](٢) بالوعد الذى وعدت إلّا كما يمسك المساء الغرابيلُ

(٣) بن: ابن

<sup>(</sup>١)كذا في الشعر والشعراء لابن قتيبة ، ١ : ٣١٦ ، وفي الأصل : نبض ، تصحيف ، والإنباض ، أن تحد الوتر ثم ترسله فتسمع له صوتا

<sup>(</sup>٢) راجع ترجمته في الشعر والشعراء ، ٢ : ٧٢٧ \_ ٧٣٠

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي الشعر والشعراء : فلم يك قيس

<sup>(</sup>٤) راجع ترجمته في الشعر والثعراء ، ١ : ٣٣٧ \_ ٣٤٠

<sup>(</sup>٥) راجع ترجمته في الشعر والشعراء ، ١ : ١٥٤ ـ ١٥٦

<sup>(</sup>٦) كذا في الثمر والشعراء ، وفي الأصل : وما يسك

### عرو بن معد کرب<sup>(۱)</sup>

في المطرب:

فلو أنَّ قومى أنطقتني رماحهم نطقتُ ولكن الرِّماح أُجرَّتِ ٣ العبّاس بن مرداس<sup>(٢)</sup>

له في المطرّب:

وإنّى من القوم الذين همُ همُ إذا غاب مهم كوكب قام صاحبُهُ ت أضاءت لهم أحسابُهم ووجوهُهم دجى اللّيل حتى نظّم الجزْعَ ثاقبُهُ

الخنس\_اء

وقد تقدمت

لها في المرقص :

وإن صخراً لتأتم الهداة إبه كأنه علم في رأسه نارُ وقولها:

یذ کرنی طلوع الشمس صخراً وأذکره لکل غروب شمس جَنُوب أخت حرو ذی السکاب

في المُرَقِّس:

تمشى النسور إلية وهي لاهية مشى العذارى عليهن الجلابيب موقولها:

وأقسم بإعمرو لو نبّهناك إذاً نبّها منك داء عضالا ١٨ (٣) أحرت: اخرت

<sup>(</sup>١) راجع ترجته في الشعر والشعراء ، ١ : ٣٧٢ ـ ٣٧٥

<sup>(</sup>۲) راجع ترجمته في الشعر والشعراء ، ۲: ۲ ۲ – ۷۶۸

إذاً نبتها ليث عرر بسة مغيثاً مفيداً نفوساً ومالا وبيداء مجهورة خضتها بوجناء لا تَدَشَكَى الكلالا فكالله فكنت النهار بها الهلالا

(٣٣٣) الزُّسْرِ بان

له في الطرسب:

أبلغ سراة بنى عبس مفلفلة وفى المتاب حياة بين أقوام تعدو الذَّنَّاب على من لا كلاب له وتتَّقى مربضَ المستأسد الحامى

هرو بن الأهتم (١)

له في المطرّب:

ذريني فإنّ البخل يا أمّ مالك (٢) لصالح أخلاق الرّجال سروق ُ لمريني فإنّ البخل يا أمّ مالك (٢) لما خالق الرّجال تضيق ُ لمسرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرّجال تضيق ُ

أوس بن [ مفراء ]<sup>(۲)</sup>

1 1

له فى المطرّب: لعمرك ما تبلى سراببل عامر من اللؤم أو تبلى عليما جُلُودُها

(٢) خضمها بوجناء : صبعها بوصا

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في الشعر والشعراء ، ٢ : ٦٣٢ \_ ٦٣٤

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي الشعر والشعراء ، ٢ : ١٣٤ : أم هيم

<sup>(</sup>٣) كذا في الشعر والشعراء، ٢ : ٦٨٧ ، وفي الأصل: أوس بن معرا ، تصحيف

### أبو ذؤيب الهُذَلي(١)

في المطرّب:

تعلقها منه (۲) دلال ومقلة تظل لأرباب (۲) الشّقاء تديرها ۴ الوليد بن عقبة (٤)

له في المطرّب:

فإنّك والكتاب إلى على كدابغة وقد حكم الأديم انتهى القول فى ذكر الشعراء المخضرمين، وما اختير ولخص من أشعارهم، ونتلو ذلك بذكر الشعراء المولدين المخصوصين بالجزء (٥) الثالث من هذا التاريخ، وهو الجزء المختص بذكر أخبار الأموبين المسمى بالدّرة السميّة فى أخبار دولة بنى أميّة .

وبهام ذكر هذه الطبقة من الشمراء، وهو الجزء الثالث

تم الجزء ولله الحد والمنة

ووافق الفراغ من نسخه اليوم المبارك السادس والعشرين من شهو ذى القعدة سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة ، أحسن الله نقضها بخير .

(١٦) ونتلو : ونتلوا

<sup>(</sup>١) راجع ترجته في الشعر والشعراء ، ٢ : ٣٠٣ ــ ٢٥٨

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي الشعر والشعراء: تعلقه منها

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي الشعر والشعراء : لأصحاب

<sup>(</sup>٤) راجع بعض أخباره وانظر بعض أشعاره في الشعراء ، ١ : ٣٠١٠٢٧٦ - ٣٠٠

٥ () الجزء الثالث: يعنى الجزء الرابع

(۱۳۳۳) نتلو ذلك

في أوّل الجزء الرابع إن شاء الله تعالى

ما مثاله :

ذكر أوّل ابتداء الدّولة الأموية

بخ\_\_\_لافة

مماوية بن أبي سفيان

رضي الله عنه

موفَّقاً لذلك إن شاء الله تعالى

والحد لله ربّ العالمين

وصلواته على ستيدنا محدّ وآله وصحبه أجمين

وحسبنا الله تعالى ونعم الوكيل

الفهارس

# فهرس الأعلام والأمم والطوائف

(1)

ابن أبي معيط = الوليد بن عقبة ابن إسحاق = محد بن إسحاق ابن الأشتر = مالك الأشتر النخمي آل حفنة ١٨: ٤١٦ این بکر = عمرو بن بکر ۳: ۲؛ ۱٤؛ : آمنة بنت وهب بن عبد مناف ١٠ : ٢ ؛ ٢ : ١ ابن جوین الککی ۳:۳۷۰ : 41:1 - : 17:17 . 2 : 17:11 ابن الحصين ٧٥ : ١٢ 1.: 11: 4: 1: 1: 14: 14: 14 ابن حعفر ۱۰۱۰ أمان بن صالح ٢٠:١٠ ابن خديج = معاوية بن خديج أمان بن عيان ٢٣٣ : ١٧ : ١١١٠ ، ١٩ ، ١٩ ابن ذي الكلاع الحيري ٣٦٩ : ٤ ،٥٠٣٧٣: Y . 1 : TYY : Y . أَبَانَ بِنَ عَقِبَةً بِنَ أَبِي مِعِيطٍ ، أَبُو مِعِيطٍ ٦ : ٨ ؛ ابن الزمير = عبد الله بن الزمير این سمد ۱۲: ۲۸۷ : ۱۲ ايراهيم ، ابن رسول الله ٥٠: ١٢ ؛ ٥٣ : ٤، ابن سمية = عمار بن ياسر 6 + PF : A + A + A + . 71 : 71 + ابن شرف ۱٤: ٤١٥ 931:0 این شهاب ۲۲ : ۲۲ : ۱۷ : ۱۷ : ۱۷ : ۲۲۹ : إبراهيم ، مولى رسول الله ١٤١ : ١١ إيراهيم الحليل ٨: ٥ : ٢٢ : ١ ، ١١ ؛ ٣٣ : ابن صفية = الزبير بن العوام ١١ ؛ ٣٢ : ١٣ ، ٥١ والهامش ؟ ٣٦ : ابن صفية = عمان بن عفان ابن طلحة الأندلسي ١٥٤: ٤ ابن الطيوري = المبارك بن عبد الجبار الصيرف ، أبو الحسين ابن عامر ۲۸۳ : ۱۰ أبرويز بن هرمز ۲۸: ۱۱ ابن عامر = مجاشع بن مسعود الملمي ابن أبي بكر = محد بن أبي بكر ان عهد الحار ٢٦٦ : ١٧ ابن أبي الرذاذ ٥٠ : ٥ ابن عدنان ٦ : ١٥١ ابن أبي سرح ٢٨٦: ١٠ ابن عمر = عبد الله بن عمر بن الخطاب

E: YAV

قامت بإعداد هذه الفهارس: آمال أمين عبد المجيد - بتحقيق التراث \_ دار الكتب القومية

ابن نارس ۹۰: ۱۳ ابن القطاسی ۳۱: ۱۳: ابن قیس القاضی ۲۷۹: ۹

ابن لهيعة القاضي ٤٥: ١٣ ؛ ٥٥: ٢١٢٤٠:

ابن ماجة ١٣٥ : ٤

ابن محض ۳۶۷ : ۱۰

ابن مضاهم النكلبي ٣٩٠: ١٢ ، ١٢

ابن مضر ۲: ۱۵

ابن المعتر ١٠٠٤ : ١

ابن معد ٦ : ١٥

این معین ٤٤ : ١٥٠

ابن النابغة = عمرو بن العاس

این نزار ۲ : ۱۵

ابن ماني = شريح بن ماني ً

ابن هبيرة ٢٢٩: ١٧

ابن هشام = عبد الملك بن هشام

ابن همام السلولي ۲۳۵ : ه

ابن وهب ۲۲۲ : ۱۲ ؛ ۲۲۳ : ۹ ، ۱۹ ؛

أبو أبي معيط = ذكران

أبو أحمد ، الشاعر الأعمى ، اسمه عبيد ٢:١٤٠ أبو إستحاق = سعد بن أبي وقاص

أبو إسحاق = محمد بن طلحة

أبو الأسود = النضر بن عبد الله أو ابن

مبد الجبار ۲۲۰: ۷: ۲۲۹: ۲۱،۷۱

أبو أسيد الساعدى ٢٩٠ : ١ ؛ ٢٩١ : ٨ : ٨ ؛ ٨ : ٢٩١ ؛ أبو الأعور السلمي ٣٦٤ : ٨ ؛ ٣٦٥ : ٣٦٠ ؛

10: 491: 14

أبر أمية المخزومي ١٤٦ : الهامش

أبو أيوب الأنصارى ١٤٤: ٩ أبو بردة بن نيار ١٤٨: ٣ أبو بشر الدولاني ٤١١: ٣ أبو بـكر بن أبي مريم ٦٧: ٣

11. 12. الصديق ٣٧: ٢١ ؛ ٣٨: 3 ؛ 13: 11 : 63: 31.3 FA : F3: A 3.12 41: X1: 1V . 0: YA: 17: 79 47 . 0 : AA : 17 . 9 . A . 0 . 7 11 . 4 . A : 41 ! A : 4 . ! A . Y \* \* A & A : 4 T # 1 : 4 Y # 1 & 6 1 Y \$ 7 : 110 : V : 9 A : 11 6 1 : 9 8 47: 119: 17: 11A: 17: 11V :\ £ Y : \ : \ £ 7 : \ : \ £ £ : £ . ٣ : 107 6 W : 189 : 11 : 18A : Y P1 , 17 : 701: 7 3 3 0 3 7 3 Y 3 . 1 .: 100 : 11 . 1 . : 10 : 4 71 2 701: 7 3 7 3 3 1 1 2 7 01: \* 10 . 17 . 11 . 9 . T . T . T 10. Y: 171: 17: 17: 17: 101 47:170:1V.10.7:172:17 \$ 10 . 1 . . £ : 177 : 19 . 1 V . £ : 140: 14: 141: 14: 14: 4 \$ 10 6 11 6 £: 1 ¥7 5 1 2 6 7 6 1 £ 7 : \AY & 0 : \Y9 & 9 : \YY : Y : YTA : \ E : T . Y : 0 : \ A & 337: 71 : 737: 11 : 707: 11: \* \7.1 £, \Y: YY0 : Y : YYY : \Y . 1 . : ٣10 : A : ٣ . . . Y : 79 . \*\*\* : 11 : 10 : \*\* \* 11 \$ 1 . : TE . \$ 11 : TTV : 14 : 407 : 14 : 401 : 4 : 451 \$ 17 610 : £ . £ \$ 1 : 7 A £ 6 10 A: £17.50: £ - 9

4 4 7 : Y & 5 11 6 9 6 A 6 E 6 Y . TAE : 17 : 11 : 14 : 10 : 14 : 14 : أبو سلمة بن عبد الأسد ١٢٦ : ١٢ : ١٣ ؛ أبو سنامة بن عبد الرجن ٢٣٠ : ٦ أبو سنان الأسدى ٧٤٨: ٧ أبو صالح السمان ١٤: ١٢ أبو ضميرة ١٤٢ : ٧ أبوطال ٢٦: ١١ ، ١٤ ؛ ٢٧ : ١ ، : YA : 10 . TT . 11 . V . T . T : 434: Y : 43: 43 : 45: 11 : 14: : 418 : 1 - : 148 : 14 : 44 : 7 \$1 A. 1 Y. 10 .0. 1: 410 : 0. 2 A: £: T1V: A: £ . Y: T17 أبو طلحة ١٠١٠:١٠٩ : ١١٩٠ : ٧ ؛ ٢٠١٠٠ : 10: 441 : 1 - 1: 148 : 18: 144 أبو طلحة الحفار ٩٤: ١٤ أبو العادم العاملي ٣٠٠٠ ٣ أبو العاص ، من أبناء أمية بن عبد شمس ، ٤٣ : ٧، أبو العاص بن الربيع ٦٨: ١٤ ؛ ١٣٠ : ١٦ ، 141:10012061:141 أبو عامر الراهب ١٦:٨٠ . أبوعيد الله = عمر بن الخطاب أيو عبد الله = عمرو بن العاص أبو عبد الله بن عبد المنكم ٢٢٤ : ٧ أبو عبد الرحن = عمر بن الخطاب أبو عدمناف = قصى أَبُو عبيد ، مولى رسول الله ١٤٢ : ٧ أبوعسدة الحفار ١٤:٩٤ أرو عسدة بن الحراح ٤٠ ٣ : ٣ : ٢ : ٢ ؛ ٢٧ : : 177 : 11: 178 : 1 17 19 9 . Y: \A£ + 9. A: \7Y + 1Y. 0 4 1A 6 17 6 10 6 12 6 1 . 6 4 6 A

أبو يكر بن على بن أبي طال ٤٠٦ : ١٤ أبو بنيامين ٢٢٢ : ٧ أبو تراب = على بن أبي طالب أرو عام ١٥٤٠٠ 110 cal 77: 7: 011: 0 9 0.7: 713 E: Y1 . : 14 أبو الجهم حذيفة المدوى ٢٥٢ : ١١ ؟ ٢٩١ : 11:4.4. Y أيو الحارث = عبد المطاب أبو حرب ، ابن أمية بن عبد شمس٤٤ : ٨ ، ١٤ أبو الحسين ٢٢٢: ٢٣ : ٢٢٣ : ١٠ أبو حفس = عمر بن [الخطاب أبو الحكم بن هشام ۱۰،۹:۱۰،۹ أبو حيد الساعدي ٢٠٨: ١٠ أبو حنظلة = معاوية بن أبي سفان أبو الدرداء ٢٨٤ : ٤ : ٣١٥ : ٨ أبو ذر الغفاري ١٤٤: ٤ ؛ ٢٢٩: ١١ ؛ 1 : YAY : 10 . 1 E . 17 : YOA ٠٨٠: ٨ ، ١٠ ، ١٢ ؛ ١٠٠ : الهامش أبو ذؤيب الهذالي ٢٢٤ : ١ أبو رانم القبطي ١٠١٠ ؛ ١٢٣ : ١٠٠ ؛ أبو رهم بن عبد العزى بن أبي قيس ١٤٠ : ٧ أبو رهم الساعي ٢٢٧: ١٥ أبو زرعة بن عمرو بن جرير ٣٥٣ : ١٢ أبو سالم الجيشاني = سفيان بن هانيه أبو سيرة بن أبي رهم ١٤٠٠ ٧ أبو سبرة المامري ١٢٨ : ٥ أبو سعاد ١٠:١٤٩ أبو سعيد ١٣٩ : ١٣ أبو سعيد الحدري ٢٦٢: ١٤ أبو سفيان بن الحارث ١٣٤ : ١ ،٢ ٢٢١٤ ٩ أبو سفيان بن حرب ١٢ : ٩ ؛ ٤٠ ؛ ٢٢ ؛ (): YY : 1 . : Y ) : 1 0 ( A : ET 

TA1: 7 , P , Y 1 2 V 1 1 : 1 , Y , Y 2 P 3 11 2 P 8 1 : 1 3 7 2 . P 1: Y 13 :19744 4 46 1: 191 4 19 6 17 :194:12 . 17 . 11 . 1 . 6 4 . Y 14: 407: 1A: 4.4 : A. 4. 1

أبو عبيدة بن مسعود الثقني ١٩٣ : ١٣ ، ١٥ ، أبو عسيب ، مولى رسول الله ١٤٢ : ٧ أبو عمرة بشير بن عمرو ٣٦٦ : ٣١ ١٣ :٤:٣٦٧٤ أبو عمرو = سالم بن عبد الله بن عمر أبو عمرو ۲۸۹ : ۲۲ أبو عمرو ، من المنابس ٤٣ : ١٤ أبو عمرو بن أمية بن عبد شمس ٤٣ : ٨

أبو العيص ٤٣: ١٣ ، ١٣ أبو الفضل العماس ١٣٥ : ٩

أَبُورَقِتَادَةً بِنَ رَبِعِي ٢٠ : ١٣

أبو قعانة ٧٨: ١٥ ؛ ١٥٠ : ٦ ، ٧ ، ٣١ ؛ Y: 107: 17: 100

أبو قطيفة ٤٤: ٣ ، ٨

أبر قلابة ٢٠٣: ٣٠ ؛ ٣٠ ؛ ١ أبو كيشة ١٤١ : ١

أبو لابة ١:١٤٣

أبو له بن عبد العزى ٣٩: ١٤ ؟ ٩٥ : ٤ ؟

9 17 . 10 . 7 : 147 : 1: 119

١٣٤ : ١٤ : ١٧٤ : أو والهامش

١ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٤ ، ٢٤٧ : ٦ والهامش ؟

0: YV . : 18: Y79

أبو محجن الثقني ١٩٧ : ٣ ، ٦، ٨، ٩ ، ١٣ ، أبو مرم الحنف ٢٥٧: ١٥

أبو مسعود = عقبة بن عامر الأنصاري

أبو مسلم الخولاني ، اسمه عبد الرحن ٣٥٣ : ١٤

A: 404 : 0 : 1: 400

أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرَى ٢١ الْهَامْشُ ؟ ١٤٦ : ٤ ؟ : Y . 7: 146 A . Y . E : Y . O . A . Y . E : 10: YTY : T . T . 1 : TT1 : 0

377:00 477:137 4 477: 13 4 17 6 4: 44 + 14 : 4 V + A 14 . 11 . 1 . : 44 . : 7 : 4 . 4 : 14 : 474 : 4 : 471 : 15 . 14 344:014:14:05:44

أبو موهب ١٤١ : ١٤

أبو ميامين ، أبو بنيامين ٢٢٢ : ٧

أبو هالة بن زرارة بن النياس ١٢٤ : الهامش أبو هريرة ٩١:٩١:٩٠: ٢:٩٩:٩،

: 107 : 9: 100 : 11: 170 : 12

٠ ١ - ١٠ : ٢٩٧٠ : شاله : ٢٩٥ : ٢

A: 40 V : 11: 440

أبو هند ، مولى رسول الله ١٤٢ : ١٣ أبو واقد ١٤٢ : ٧

أبو وهب = الوليد إبن عقبة بن أبي معيط أبي ين كعب ٦: ٢٠٨ ؛ ١١ ، ٢٠١ ؛ ٣: ٣ ؛

T: YAY : 11: 407

أترب ۲۱۳: ٥،٧

أحد بن سليان الطوسي ٤٣: ١١

أحمد بن محمد بن إسحاق 😑 حرمي بن أبي العلاء

أحمد بن محمد بن أنس العذري ٥٥ : ١٣

أحد بن محد الزبيري ، أبو الحسن ١٥٥ : ٥ الأحنف بن قيس ٢٥٨ : ١٨ ، ١٨ ؛ ٢٠٥

: 4.7 : 17 : 14 : 14 : 4 : 4

7 : 444 : 18 . 17 . 8 . 4

أردشير بن شيرويه ٧٩ : ١٥ ؛ ١٠ ٠ ٢٠ أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب ١٣٩:

. 1 . : YOE : 9 : 18 . . 18

أ أساف ۱۲۸ : ۱۰

أسامة بن زيد التنوخي ٢١ الهامش ؟ ٨٣ :

17: 449 bank 171 أشمن ۲۱۳ : ه ، ۷ أشمويل ٢١٤ : ٧ أشهب بن عبد العزيز ٢٢٩ : ٤ أصعمة ١٤٤ : ١٧ الأصمعي ٣٢٩ : الهامش أطراف ، شاة رسول الله ١٤٩ : ٨ أطلال ، شاة رسول الله ١٤٩ : ٨ الأعيرج واليا ٢٢١: ٨٨ الأقرع بن حابس التمسم ٤٠ : ١٥ أكثم بن صيفي ٢٧: ١ ، ٢ ، ٤ ، ٥ ، ٨ ، 49:44: 14 . 14 . 14 . 4 أم أعن ، حاضنة رسول الله ١٤٩ : ٩ ٢٧٣٠: أم النين اننة حزام ٤٠٦ : ١١ أم النبن منت عبينة ٣٠٣ : ١٢ أم حعفر بنت على بن أبي طالب ٤٠٧ : ٣ أم جمل بنت حرب بن أممة ، حمالة الخطب ١٣٢: أم حديمة بنت أبي سفيان ١٥٠٨؛ ١٢٦ ٤١١٤، ٥ ؛ ٧: ٢ : ٢ : ٢ : ٢ : ٢ : ٢ و الهامش : ٤ . ٣ : ٧ أم حرام الأنصارية ٢٧٧: ٢ أم الحسن ، النة على بن أبي طالب ٤٠٦ : ١٨ أم الحريم بنت الزبير ١٣٤ ٨: ١ أم حكم ، عمة الزسول ١٤٠ : ٨ أم حكيم بنت المارث بن هشام ٧٦ : ٩ أم حكيم البيضاء بنت عبد الطلب ٤ ٧٥ ١٤٤١ أم الحير = سلمي بنت صخر بنت عامر أم سعيد بنت عروة بنمسعود ٢٠٦ : ١٨ ، ١٨ أم سلمة بنت على بن أبي طالب ٢ : ٤ : ٣ أم سلمة هند بنب ألى أمية بن الفيرة ٧٠ : ٦ ؟ : 1.4 : Y : 1.7 : 1 : 7Y : 15. 4 11 6 1. : 177 41.

إسحاق ۳۲: ۱۱، ۱۳ والهامش استحاق بن على ٣٠٤: ١٧ أسد بن موسى ٦٣ : ١٢ إسرانيل ٢: ٩١ ؛ ١٧ : ٢ الاسكندر ١٠: ٨ أسلم بن أوس الساعدي ١٤١ : ١١ ؟ ٢٧٩ : أسماء ، خادم رسول الله ١٤٣ : ١٢ أسماء بنت أبي بكر الصديق ٣٤٠ : ١٣ ؛ أسماء بنت عميس الخشمية ٦٠٤ : ١٤ أسماء بنت كعب الجونية ١٢٩ : ١ ، ٢ أسماء منت النعمان ٥٢ : ٨ إسماعيل بن عباس ٦٧ ١٠٠ إسماعيل بن هاحر ٣٠ : ٣ ؛ ٣٢ : ١٠ ، ١٣، V: YY9 : V: #7 : 10 : 12 الأسود بن عبد يغوث الزهري ٤٠ : ٨ الأسود العبسي الملقب بذي الخمار ٨١ : ١٣ ؟ 11 . & : 407 : 10 : 107 الأشتر النخعي ، مالك بن الحارث ٢٨٩ : ٩ ؟ : T . 7 : 10 : T . X : Y . 7 : T . T : 4 5 4 5 4 : 44 5 6 1 5 : 44 5 1 المامش ؛ ٢٥٨ : ١ : ٢٥٧ : ٦ ، ١ \* 17 . 17 . 11 . 7 . 71 ? \$ 9 : TYE \$ 9 : TYT \$ 7 : TYT ٢٧٦ ؛ ١٤ ؛ ٣٧٧ : الحامش ؛ ٢٧٨ : : 491 : 17 . 10 . 18 : 49 . : 1 18:11:61.696768:4 أشمب ۲۵۰ : ۱۳ الأشعث بن قيس ١٩٦ : ٨ ؛ ٣٨٠ : ٢ ،

1: TA1:10 . 17 . 9 . V . T

الأمين العاصمي ١١١: ١١

17 4 11

أمنة بن عبد شمس ٢ : ٢ ، ٤ ، ٩ ؛ ١٥ ؛ ٣: ١٥

A 2'011: A1 2 711: 01 3V11:

: 1 844 17 : 144 : 1A : 14 . 4 4 ١١ ؛ ١٠٠ : ١٠ ؛ ١٧٦ : الحامش ؛ ٣٣٣:

١٢ ؛ ٢٣٨ : ٨ ؛ ٥٩٧ : الهامش

الأيلة ، بغلة رسول الله ١٤٨ : ١٢

أيمن بن خزيم بن خزيمة ٣٠٧ : ١

7 . 2 : 27 . 2 : 21

أمية ، عمة رسول الله ١٤٠ : ١ أمنة من أبي الصلت ٥٩ : ٣ أمية بن المغيرة بن عبدالله بن مخزوم ١٣٩ : أنجشة مولى رسول الله ١٤٢ : ١٥ أنس بن مالك ٢١ : الهامش ؟ ٩٨ : ١٠١٠ أنسة مولى رسول الله ١٤١ : ٤ أنو شروان ۲: ۱۲ أنيسة ١٤١ : الهامش أوس بن خولي ۲:۹۲ أوس بن مغراء ۲۲ : ۲۲ إياس بن البكير الكنائي ٢٤١: ١٩

A : 1 £ Y . 7 أم سلم ۱۲۰: ۱۵ أم عمرو بن العاص ٢١٠ ، ٢١ أم الكرام ، الله على من الى طالب ٧ - ٤ : ٣ أم كلثوم ، أم زيد بن عمر بن الخطاب ٢٥٣ : أم كلثوم ست على بن أبي طالب ١٣١ : ١٨ ؛ : 14 : 444 : E : 4 · # : 1 : 144 11: 8.7: 17: 499 أم كلثوم ، بنت رسول الله ٥٣ : ٤ ؛ ٠٦: ٩ ؛ : 147 : 1 . . E : 14 . : 14 : A . 4: 144 : 17 : 18 أم مدركة : ١٣ أم معمل ١١٥ : ٣٢٠ : ٢١ أم مكتوم ٤٧٤ : ١٦ أم هاني ، بنت على بن أبي طال ٧٠٤: ٢ أم هاني فاختة ، وقيل هند ١٣٤ : ١٣ أمامة بنت آني العاض ٢٠٦ : ١٥ أمامة بنت على بن أبي طالب ٤٠٧ : ٣ امرؤ القدير ١٣٦ : ١٦ ؛ ١٤ ؛ ١٤ ؛ ١٥ ؛ ١٤ : أمسة بنت عبد المطلب ١٢٧ : ١

( · )

بديل بن ورقاء الخزاعي ٧١ ؛ ١ ؛ ٧٧ : ١ ، 11: 449 : 4 الراء بن عازب ٩٨ : ٤ 17: NIA 27 يردة ۱۷:۱۲۸ الرك بن عبد الله ٣٩٧ : ٩ ، ١٣ ، ١٤ ؛ 17: 1 . . بركة ، شاة رسول الله ١٤٩ : ٨ تركة أم أعن ١٤٣ ٧٠

واح بن بيصر ٢١٣ : ١ رادان ۱۰: ۸۰: ۱۰: ۵۱ 14:101 1001 ۸: ۳۱ . قند بجير بن داخر المانري ۲۲۹: ۱۳: البحر دابة رسول الله ١٤٨ : ٥ ، ٦ بحرية بنت هاني بن قبيصة الشياني ١١:٢٥١، 17 6 15 محيرا الراهب ٢٠: ١٢

ىنو الحارث ٨١: ١١

بنو حنيفة ٢٠١ : ٢٠ ؛ ١٥٩ ؛ ٤ : ٢٠٢ ٢ رة ، عمة الرسول ١٤٠ : ٥ شو حيسل بن عامر ١٩: ١٩ بشر مولى على بن أبي طالب ٤٠٨ : ٥ بنو خزيمة بن لؤى ٤٢ : ١٨ بشر دن سعد ۱۱۹ : ۱۸ بنو زهرة بن كلاب ١ : ١ بشر من عمر و الأنصاري ٣٣٦ : ٧ رنو ساعدة ٢٥١: ٢ الغوم ١٦: ١٢١ بنو سعد بن بكر ۲۱: ۸ ؛ ۲۳: ۳ مكر من سوادة ۲۲۳ : ۱۱ بنو سعد بن اوی ۲: ۱ بكر بن عمرو الحولاني ٢٢٦ : ٢٢٧٤١١ : ٥ رنو مدامة ۲۹۰: ۱ بكير بن شداخ الليثي ١٤٤ : ٣ اللاذري ۲۱۳: ۱۰ ينو سليم ٥٩ : ٨ ينو سهم ٤١ : ١٧ ، ١٨ بلال بن رباح ، مؤذن رسول الله ۱۲ : ۸۳ ؟ شو شیان ۲۲: ۱۸ ؛ ۳۷٤: ۱۸ ٩١: ٧ والهامش ؛ ١٤٣ : ١٤٤٩١٧ : بنو ضبة ۳۳۰: ۲، ۳، ۱۷ : A . 0 : Y · V : T : 1 EV : 9 14: 44: Y : A : 441 نو عام ۲۲: ۹ ، ۱۷ ، ۱۷ ؛ ۲۹ : ٥ ؛ ولال بن يار بن زيد ١٤٢ : ٥ 9:117 بلحارث بن الخزرج ٧٥ ، الهامش ننو العاس ۲۳۲ : ۲ بنو عبد المطلب ٤١ : ٧٠ ؛ ٧ : ٤ ؛ ٧٦ : الملخى = محمد بن شجاع : " Y ! T : Y ? A ! Y : A Y ! Y : نت الصلت ١٢٩ : V دنت ملحان ۱۱۸ : o £: 474 : 7 بنو عبد مناف ۱۷۱ : ۱۹ بنو الأدرم بن غالب ٢٤: ١٣: ٧٦ ؛ ١٠ بنو أسامة بن غالب ٤٤ : ١٧ رنو عثمان ۳۰۹ : ٤ ينو أسد بن خزيمة ٢٧٨ : ٣ ؛ ٢٩٩ : ١٣ نو عقدا ، ۲: ۱ ۲ بنو فراس بن غنم ٣٢٣ : ٧ يتو إسرائيل ٢٢: ١٣ ؛ ٢١ ؛ ٣٢١ ٠ بنو قريظة ٦٢: ٩ ؛ ١٤٣ : ٦ بنو الأصغر ١٧٠: ١٧ بنو قشير ١٤٩ : ٣ يدُو أُمِية ٢٣٢ : ١ ؛ ١٨ ؛ ١ ؛ ١٩ ؛ ١٩ : بنو قينقاع ٨٥ : ١٥ ؛ ٦٠ : ١١ ؛ ١٤٩ : : 0: 47 · : 1: 417 : 19 : 411 V: 10 . . 17 بنو کلاب ۱۲۹: ۲؛ ۱۶۷: ۱۷ 137:01 بنو لحيان ۲۲: ۱۰ والهامش ؟ ۲۷: ۷ بنو إلماس ٦ : ١٤ بنو لهد ۲۳۸ : ۳ بنو بغیص بن عامر بن لؤی بنغالب ۲۲: ۲۲ بنو تعيم بن مرة ٤٠ : ١٥ ؛ ١١ ؛ ٢١ ؛ ٤٧ : بنو مجاشم ۳٤٧: ۱۱: ۳٤٣: ۱۱ ؛ ۳٤٥: 7/ 2 Aol: 01 , VI , AI 2001: ALVET بنو محارب ١٤: ٤٢ ۲ ، ه ؛ ۱۲۰ : ۱۰ والهامش بنو مخزوم بن يقظة ٤١ : ١٥ ؛ ٧٥ : ٩ بنو ثقیف ۲۰: ۲۷ بنو مداج ۱۱: ۱٤٧ بنو جمح بن عمرو ٤١ : ١٧

ينو مرة ١٤٧ : ١١

بنو هلال بن لهيب ٢٤: ١ ، ١٥ بنو الوحيد ١٢٩ : ٢ بوران بنت شيرين ١٩٤ : ١٩ بیصر بن حام بن نوح ۲۱۲ : ۱۹ ، ۱۷ ، 4:414:14

بنو المصطلق ۲۲: ۹: ۲۲: ۲: ۲: ۷.: ۷ بنو معاوية ٤٤٤ : ٧ بنو معیط ۲۶۷ : ۳ ، ۱۵ ه ينو المفيرة ٢٣٣ : ١٧ بنو النجار ٨٠٤: ١٩ ينو النصير ٦١ : ٦٠ ؛ ٣٤٠ ؛ ٩ بنو هاشم ۱۳۸ : ۲۹ ؛ ۲۹۶ : ۱۵ ؛ ۲۹۹ : 7: 727: 12: 17: 70: 4

(ご)

النميمي = عبد الرحمن بن عبد الوهاب ، أبو مسلم

تارح بن ناحور ، وقيل فاحو بن الشارع ٨ : ٦ | تمبم الدارى ١٤٨ : ٧ الترك ١١٨: ٥١، ١٦؛ ٣٧٩: ١١ الكان بن التوشلخ ٨ : ١٠ ؛ ٩ : ١

(ث)

ثابت بن قیس بن شماس ۱۱۸ : ۱۷ ؛ ۱۲۷ :

( = )

. 14: 44: 1:41: 10: 1E: AV 11 : 07 : 17 : 177 : 120 : 17 14: 6.4: 19:140 5 7 حبلة بن الأعم ٢٩٩ : ١٣ ، ١٤ جبیر بن مطعم ۳۰۳ : ۱۰ ، ۱۲ ححش بن ریاب ۱:۱۶۰ جرير بن عبدالله البجلي ٨١، ١٩٤؛ ١٩٤: حِيرائيل ٣٧: ٩، ١٠، ١٤، ٣٨: ١١ ؟ . 1 · : 197 : 10 . 17 . 1 · . 9 ( T / YA)

جابر بن شهاب ۳۱۵: ۸ جابر بن عبد الله بن عمرو الخزرجي ٨٢: ١٥؛ : 791: #: 171: 17 . 10: 110 17.6.10 الجارود العدري ١٨٠: ١٥ ؛ ١٨١ : ٤ ؛ 19:444 الجايستار ( الحاسيار ) ۲۹۱ : ۱ ، ٤ ، ۵، ۱ ،

إ جعفر بن المعتصم بن الرشيد ٥٥ : ١٨ ؛ ١٠٥٦ حفينة ٢٦٩: ٢٧٠ ؛ ١٤ : ٢٦٩ جانة ، ابنة على بن أبي ظال ٤٠٧ : ٣ جيا دينة ٢٠٠ ٨ جمل بن معمر الجمعي ١٧٤ : ٢ حملة بنت ثابت ٢٧: ١٢ جنوب أخت عمرو في الكلب ٢٤: ١٤: 11: 444 : حيحاه بن سعيد الغفاري ۲۹۸: ۱۲ جهم بن قيس العبدري ٢٦: ١٥ حهينة ٧٩: ٩ الجوهري = الحسين بن على ، أبو محمد حورية بنت الحارث ٥٠ : ٧ ؛ ١٢٧ : ٦ حيفر ١٤٥ : ١

: 4 . 4 : 14 . 14 : 4 . 4 : 4 . 7 . 7 7 ,3 : 737: 7 : 037: 7 : 707: 31 2 41 2 407 : 7 3 3 7 7 9 3 . 1 · . A . Y: YOA : \T . 11 . 1 . جعدة بن هبرة ٣٩٩ : ٢ حمدة منت الأشمث ٤١٢ : ١٧ ؛ ١٣٤ : ١ ، ٤ جمفر ، رفبق رسول الله ۱٤٧ : ٣ جعفر بن أبي طال ۲۱: ۱۲ ؛ ۱۰: ۱۶ ، \$17:176: 16: V4 : 4: 7A : 10 \$ 1 : 417: 1X . 7 . 0 : 410 14:11:444 حمقر بن الزبعر ٣٣٩ : ١١ حفر من على بن أبي طالب ٤٠٦ : ١٢

(-)

الحارث بن عبد الطلب ١٢: ٨ ؛ ٢٩ ؛ ١٦ ؛ ١ حبي المدنية ٣٣٠ : ٢ حبيب بن مسلمة الفهري ٢٩٦ : ٧ ؛ ٣٦٩ : ٤ ؛ 1 - : ٣٧٣ : 7 : ٣٧٢ 7:18· iu-حبير بن مطعم ٧: ٧ الحجاج بن عامر بن غزية الأنصاري ٢٨٩: ١٤: الحجاج بن يوسف ٢٤٠ ، ٢٤٠ ١ ،٣٠٤٤٨٠٥ ١ حجر ، ملك من كندة ١٣٦ : ١٦ حجر بن عدى السكندي ٣٦٨ : ١٥ ، ١٦ حجير بن رئاب الأسدى ١٤٠ الهامش حديقة ١٤٧ : ٢٠١ ؛ ٣ : ١٤٧ غينـ الهامش حرب بن أمية ٤٣ : ٨ ، ١٤ ، ١٥ حرملة بن عمران ۲۲۹ : ۱۰ حرمي بن أبي العلاء ، اسمه أحد بن محمد بن إسحاق ا حريث بن جابر الجحني ٧٧٠:٧

14:0:146 المارث بن الفهر بن الك ٤٠ : ١٤ الحارث بن أبي شمر النساني ٦٤: الهامش؛١٤٥: الحارث بن خالد المخزومي ٥ ٣٣٠ : ١٧ ، ١٨ ؛ الحارث من سميد ٢٠٩٠ : ١ الحارث من عد العزى ٢١ : ٩ الحارث بن قيس المهمى ٤٠٠ ٧ ألمارث بن كعب ١٦٢ : ١٥ الحارث بن قرة العدى ٣٨٨ : ٨ الحارث من هشام ٤٠ ١٣: الحارث الحميري ١٤٦ : الهامش حارث بن بدر ۱۸:۱۸ حاطب بن أبي بلتمة اللخمي ٦٤ : ٣ ، ٧ ، ١١، : ٧ . . 12: 77 . 1 . . . . . . . .

حيان بن ثابت الأنصاري ٦٦: ٦٦ ؛ ٢٩٠: : 10 . A : T. 0 : 9 : Y91 : Y 1:4.7:4:4:4:1 الحسن البصرى ٢٣٣ : ٢٠ ؛ ٤٠٤ : ١٠

الحسن بن الحسن بن على بن أبي طال ٣٠٩: 4:41. 6.17 . 10

الحسن بن زياد ١٦٢ : ١٤ الحسن بن على بن أبي طالب ٥١ : ١٦ : ٩٠ :

: 141 : 4 : 114 : 1 : 1 . 4 : 1 : + 99: 14: 49V: 7: 47F: 1V : 44. : 8 : 4.7 : 18 : 4.1 : 8

11: 777: X: 377: Y: F37: . 1 . : 444 . 4 : 41 . . .

: 2 - 7 : 12 . 17 . V : 2 · ·

. 1 . . 4 : £ . A . V : £ . V . 1 .

11 . 17 . A . T: E . 9 : 17 . 11 

113:3373 43 43 31 2713:

1: 17: 17: 10: 9: 4: 4 الحسين بن زياد النميمي ١٥١: ١٦

الحسين بن على بن أبي طالب ٦٠ : ١٠ : ٦١ :

4 1A: 181 : 1 . 6 9: 11 . 5 A

9 . A . £ : 799 : 17 : 797 الحسين بن على الجوهري ، أرو محمد ١١ : ٥

المطنة ١٨: ١١ ، ١١: ٢٧٨ قبلاً

حفصة ، ابنة عمر بن الخطاب ٥٠ : ٦ ؛ ٠٠ : | حنيفة ٢٨١ : ٦

1 : 177: 1A . 10 . 18: 170: A

7: 718 - - - : 7 : 7 : 17 : 17 : 17 : 17

۱۰: ۲۰۷: ۲، ۱۰: ۲۳۹: ۱، حوریا ۲۱۳: ۱۰

. T . Y : YV1 : 1 £ : Y £ A : 1 £

1 : ( ) : YAY : Y : YV7 : 1 .

الحكم بن أبي العاص بن أمية ٣٩: ١٥، ١٤ ؛ ۲۸۰ . الهامش

7:111:1

حكيم بن جبلة العبدى ٢٨٩ : ٩ ، ١٠ حكيم بن حزام ٤٠: ١٣: ١٧: ٢٩١٤١٠:

1 2 : 444 : A

حلد بن يزيد ۲۱۷ : ۱۱

حليمة بنت أبي ذؤيب السمدية ٢١ ¡: ١ ، ٧ حران بن أبان ۲۱۳: ۸

حرة بنت الزبير ٣٣٩ : ١١

حزة بن عبد الطلب ٣٦ : ٥ ؛ ٧٥ : ٣ ؛ ٠٠:

\$1 .: 149 : 7 : 140 : 4: VA : 0 : 12:17:17:17:18

11: 407: 11: 444: 4:414

حزة بن مالك الممداني ٣٦٩: ٦

T: 12 . iz-

احنة المت جعش ٣٣٣ : ١٥

: 177 : 1 . 69 : 47 : 7 : 10 , ...

17:121 abil

حنتمة بنت هشام ۱۷۰ : ۲ ، ۷

حظلة بن أبي عامر ٦٠: ١٠:١٠

حنظلة بن الربيع الأسدى ١٤٦ : ١٢ حنظلة الغسيل = حنظلة بن أبي عامر

V: 187 i.i.

الحويرث بن نقيد ٧٦ : ١٣

حويطب بن عبد الغزى ٤٠ : ١٢

( -)

خارجة بن أبي حبيبة ٢٠١١ ، ١٧ ، ١٨ | خالد بن أسد ٢٧٦ : ١ خارجة بن حذامة ٣٣٩ : ١٦ ؛ ٤٠١ ؛ الهامش | خالد بن الزبير ٣٣٩ : ٣٣

1A: 17: 9: 410: 10: 14. خديجة بنت على بن أبي طالب ٧٠٤ : ٣ خرافة ۲۰۱: ۱۱ الخرائطي = محمد بن حعفر خزاعة ، الأم ٧٧: ٣ ، ٤ خزيمة بن ثابت ١٤٧ : ١٢ ؛ ٣٧٥ : الهامش خزيمة بن مدركة ١٢٦ : ١٨ ؛ ١٢٧ : ١ خضرة ، سرية رسول الله ١٤٣: ٩ خليد بن قرة الربوعي ١٤: ٣٧٠ خندف ۲: ۱۲ خندف، الأم ٦: ١٢ الخناء ٢١٤: ٨ خولة بنت تعلمة ١٨٠ : ١٧ خولة بنت حعفر بن قيس الحنفية ٢٠١ : ١٦ ، خولة بنت حكيم ١٢٨ : ١٥ ، ١٦ ؛ ١٨١ : خولة بنت الهذيل ١٠٨: ١٠ خويلد بن أسد بن عبد العزى ٣٠ : ٢ ، ٥ ؛

خالد بن زيد ٢١٧ : الهامش خالد بن سعيد بن العاص ١٢٦ : ٩ ؛ ١٤٦ : 11 2 0 7 1 : 3 1 ? 7 7 1 : 3 ? 9 7 7: خالد بن عرنطة ٢٠٤: ٦ خالد بن المعمر ٣٦٨ : الهامش خالد بن النعمان ٣٦٨ : ١٦ خالد بن الوليد ٤١ : ١٥ : ٢٤ : ١٦ ، ١٨؛ : \\ : \\ : \\ : \\ : \\ : \Y : Y9 : 104 : 4 - : 107 : 7 : 174 : 17 . 1 . . A : \7Y ! 10 : \7 . ! 1 . (1234 : A. Y . 7 . E : 1 A E ! 11 ١٦ : ١٧ : ١٨ : ١٦ : ١٦ : ١٦ : ١٦ : ١٦ خنيس بن حذالة السهمي ١٦ : ١٦ ١١؛ ١٨٨: ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٨ ، ١٧ ؛ الحولاني = أبو مسلم الحولاني : 444 : 15 : 14 . : 10 : 144 14417 خاب بن الأرت ۱۷۱: ۱۷۱: ۱۷۲، ۱۷۲، A: 410 : 11 خدیجة بنت خویلد ۳۰: ۱۰: ۳۲: ۲، ۲، ۲، 11 : Y7 : Y : P : K7 : 1 : F : A : (7:0Y : A : £1 : 1V : 17 : 10

> :V : 17 A : 14 6 9 6 7 : 17 £ : 1 . : 14:12. : 14 . 11 . 7:14.

(2)

دغفل بن حنظلة بن زيد الشيائي ٢ : ١ ، ٧ الدلدل ، بغلة رسول الله ١٤٨ دلو که بنت زیاه ۲۱۳: ۱۱: ۲۱۴ ؛ ۲۱: ۹ الدياج = محمد بن المطرف

داود ۱۷۰:۱۳:۱۵۰: ۲ دحية بن خليفة الـكلي ٢٤: ٥ ؛ ٦٦ ؛ ١٧ ؛ 471:01 2 031:72 701:012 ٠٠١: الهاسر

دانیار ۲۳۱ : ۱

(6)

ذ كوان بن عبد الله بن قيس ١٤٤ : ٦ ، ٧ ذو قلام ۱۲: ۱۲ ذو القلاع بن ناكور ٨١ : ١٢ ... ذكران ، المسمى عمرو = أبان بن عقبة بن ذو مخر ، ويقال ذو مخبر ١٤٤ : ٢ ذو النون ۲۰۲: ۱۷

(0)

أبى معيط ذو الخار = الأسود العنسي

ذه الفقار ، تنفلة . ١٥ : ٥

رقاعة بن رافع بن مالك الأنصاري ٢٨٩ : ١٤

رقية ، ابنة رسول الله ٤٩ : الهامش ؛ ٣ ه : ٤ ؛

رفاعة بن زيد الجذامي ١٤١ : ١٩

4 6 : 17 : 17 : 71 : 17 : 0 A رادس بن صا ۲۱۳ : ۸ . 17 6 1 · 6 9 6 7 6 £ : 147 5 1 . راشد بن سعد ۲: ۲ 31 , 01 2 007 : V : Y : P : T : F رافع ، مولى سعيد بن العاس ١٦: ١٦ رقمة ، الله على من ألى طال ١٠١٣١؛ ١٨١١٣١ رافع بن خديج ٢٦٢ : ١٥ ، ١٥ الرماح بن ميادة ٣١٢ : ٩ ، ١١ ، ١٨ راغم بن مالك الأنصارى ٢٩٩ : ٤ ، ٩ رملة الصفري ، ابنة على بن أبي طالب ٢: ٤٠٧ ر باح ۱٤۱: Y رملة الكبرى ، ابنة على بن أبي طالب ٢٠٠ : ١٨ رياح = سنينة الروحي ٣٩٩: ١٥ ؛ ٢٠٠ : ٢؛ ٧٠٤: ٧؛ رماح = مهران 0: 17: 17: 11 ربعة ١٥٩: ٣: ١٦٤: ٤ ؛ ٢٥١: الروم ٥٦ : ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ؛ ٨٥ : ٧ ؛ 17: TV7: 17: TV7: 17. 10 : 78 1 V : 7 4 4 V : 71 5 4 : 7. الربيعة بن أبي البراء ١٤٧ : ١٦ ٢: ٠٠٠ : ٨ ، ٩ ؛ ١٣٤ : المامش ، ربيعة بن عثمان ٥٠: ٩ 037: 7: 4: VOI: 401: VOI: VOI: ربيعة بن كعب الأسلمي ١٤٣ : ١٣ 1 ) P : 171 : 7 : 771 : 0 : V : ربيعة بن مخرم ۲۵۳ : ۱۱ ، ۱۱ رستم ۱۹۲: ۱، ۱۱، ۱۰ ؛ ۱۹۷: ۲ ؛ : 1A & : 1 Y : 177 : 1 . . . Y : 170 01 2 0 A 1 : 3 2 T A 1 : 3 3 3 1 2 7 1 3 XP1: 1 ? PP1: 7 \$186 1760 6 7 2 TAV \$ 14 رشد بن سعد ۲۱۲ : ۱٥ 11: 1373 17: 17: 17: 17: 17: الرشيد ٤٠٤: ٧٠ : 417 : 7 : 4 . 0 : 41 : 4 . . : 10 رضوی ، خادم رسول الله ۱ ٤٣ ، ٩ . Y : YYY : 1 V . 4 : YY ! Y .

11 . 41 : 047 : 31 : 147 : 1. 7º

٧٠٧: ١١ ؛ ١٧٤: ١١ ؛ ٢٨٦ : الريا ١٤١ : ١٧ الهامش ؛ ۲۷۹ ؛ ۱۱ ؛ ۲۰ ؛ ۱۰ ؛ الريان بن الوليد ۲۱۵ : ۲ 1: 1.0

> رومان السأني ٢٩٩ : ٢١ ؛ ٣٠١ : ٥ رويفع مولى رسول الله ١٤٣ : ٣

(i)

زاهر ۱۱۰ : ٦

الزير بان ٢٢٤ : ٤

الزمرين مكار ١٠: ٢ ؛ ٣٤ : ١١ ؛ ٣٣٢ : الهامش

الزبرين العوام ٤١ : ٧ ؛ ٥٩ : ١١ ؛ ٧٠ : 4 9 : 149 4 7 : 148 4 9 : VE 4 7 : \V : \7 + W : \ {\V : \ 1 \ 1 371: 11: 037: 3:307:11: 11 + 107 : 31 + 777 : VE : YOT : YFY: 17 + PFY : - 14 0 47: 71 + 774: 17 Y/ 2 0 PY : Y/ 2 PPY : T 2 0 / 7: : 1 - 4 9 : 47 8 9 14 : 441 9 14 · 1 · : 477 : 1 A · 1 · 6 9 : 470 11, 31, 71 : 874: 71 : 777: 31 : 177 : 11 , 41 , 11 , 11 : 11 \$10.12.17.17.1.1.1.1.21.01.2 ATT: 1 . A . P . TI . A ! + FTT : · 11 . 9 . 2 . 7 : 72 . 5 V . 7 11 3 VI 2 737: 1 3 VA A 1 1 1 1 11 3 71 2 737 : 1 3 03 . 1 3 1 1 3 411 59 . A : TEE 5 1V . 1E . 1Y

16.411:450:17:16:14

۲ ، ۱۱ ؛ ۲۸۰ : الهامش

زر بن حبيش ٤٠٧ : ٣ 16: 499 : 31

زفر بن الحارث السكلابي ۳۰۷: ١٥ زكريا بن جهم ٦٦ : ١٥

ا رمحانة ، زوحة رسول الله ٥٠: ٧

ريحانة بنت عمر القريظية ١٤٣ : ٥ ، ٦

ریحانة بنت زید ، سریة رسول الله ۵۲ : ۱۳

الزهري = محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب ،

زهر ، ابن عاتك عمة الرسول ١٣٩ : ١٣ زهير بن أبي سلمي ٩٨ : ٩ ، ١٠ ؛ ١٨١ :

زهير بن عوف الأزدى ٢٧٨ : ٢ ، ٥ زياد بن خفصة التيمي ( زياد بن حفصة التميمي )

> زياد بن النصر الحارثي ٣٦٨ : ١٦ ، ١٧ زيد = قصي

> > زيد ، حد هلال ۱٤۲ : ٥

زيد بن ثابت الأنصاري ٢١ : الهامش ؟ ٦١ : \* 1 : TYE : 17 . 17 : 187 : 18 407: 11 : 107: 71 : PVY: 01 : \* 4 : 7 1 : 10 : 7 A 4 : 17 : 7 A 7 17: 41 APT: Y1

زيد بن حارثة بن شراحيل ٣٧: ١٦ ؛ ٣٨: ٥؛ £ 7 6 1 : 1 7 7 5 1 6 : 49 5 9 : 74

زيد بن حبيب ٢٢٠ : الهامش

زيد بن الخطاب ٢٥٢: ٢، ٨ ، ١٣ ، ١٥ ، 71 , V1 , P1 ? 767 : 1 , 7, 7 , c زيد بن عمر بن الخطاب ٢: ١٣٢

زين ، ابنة رسول الله ٥٣ : ٤ ؛ ٦٨ : الهامش؟ PY: F/ : AY/ : 7/ : 9/ : 3 4 زینب بنت أبی سامة ۱۳: ۱۳: زينب بنت على بن أبي طالب ١٣١ : ١٨ ؟

. زينب بنت حجش ٥٢ : ٧ : ١٤ ؛ ٦٢ : ١١١ ؛ : > £ + \$ \ A & \ Y : \ Y 7 : \ E : \ Y + 18: 741 : 4 زان بنت خزعة ٥٠ : ٧ : ٩٠ ؛ ٦٠ ؛ ٨ ؛ زينب الصفرى بنت على بن أبي طالب ٤٠٧ : ٢ زينت السكري ٤٠٦ : ١٠٠ ، ١١٠

(w)

سارة ۲۷: ۱۰ الماعدي ، الطيب ٢٠٤: ٦ سالم مولى أبي حنيفة ٢٥٢ : ١٠ ، ١١ سالم بن عبد الله بن عمر ٢٥٠ : ١٨ ، ٢٠ السائب إبن الأقرع الثققي ٢٠١ : ٢ ، ١٣٠٣؛ 9:4.9:11:10:09:4.4 السينية ، درة على بن أبي طالب ٢٧٨ : ٨ سيعة ، دابة رسول الله ١٤٨ : ٤ السبوغ - ١٥ : ١٧ سجاح ۱۰۱: ۱۶ ، ۱۰ ؛ ۱۰۹ : ۱۰۲ : ۱۳۰۲: السجاب ، عمامة رسول الله ١٥٢ : ٧ سراقة بن مالك بن جعشم ٩:٤٦ ، ١١٦٤٠: سعد مولى ألى بكر ١٤٤٠ ١ سعد مولى على بن أبي طالب ٣٨٢ : ٩ سعد بن أبي وقاص ٣٧ : ١٦ ؛ ١٤ : ١٠ ؛ 119751V: 196 5 11: 176 5 1A 4 10 4 11 61 + 69 6 4 6 T 6 T ( A : 199 : 7 : 19 V : 19 ( 17 : Y . 0 ! V . £ : Y . £ ! 9 : Y . W ! 1 .

3 2 A . Y : 1 3 3 2 1 7 7 : 1 3 7 . A 5 E

VYY: 01 ? 037: P ? FFY: A/? : YYY : A . £ : YV . : 11 : YTY : YYV: \Y : YYO : \ : YYE : \A \* W: W.Y: 14: 448: 10 6 14 7: 47 : 4 : 1 : 44 : 14 : 410 سعد رز عادة الأنصاري ٧٤ : ١١ ١١ ١٣٤ 14:14:4:154

سعد دن عقير ۲۲۱: ۱۳

سعد بن قيس ٣٦٧ : ٩ ؟ ٣٦٩ : الهامش ؟ 11:477

سعد بن معاذ ١٤٤٤ ، ٢ ؛ ١٧٨ : ١

السعدية ، درة على بن أبي طالب ١٤٨ : ١٦ ؛

سعيد بن زيد ١١ : ١٦٤ ؛ ١٤ : ١١ ، ١٢ ؛ :1 . : Y & o & T : 1 VY & 1 A : 1 V 1

17: 790 : 7 . 7 : 791

سعيد بن ضرار الهمداني ۲: ٤٠٨

سعيد بن العاص ١٤١ : ١٦ ؛ ٢٧٥ ؛ ١٢ ؛

\$ 17: 790 £ A : 791 £ 17 : 7A 7

T: 1 : 1 : 4 . 3 : 1 : 797

سعيد بن عبد الله ١٥: ١٥

سعيد بن عثمان ١٦:١٠ ، ١٥ ، ١٦ ؛ ١٦ : ٣١١٠

سودة بنت زمعة ، زوجة رسول الله ١٥: ٦ ؛ ١٦ ، ١٢٤ ؛ ١٦ ، ١٧ ، ١٧ ؛ ١٧ . ١٧ . ١٧

سوید ، حاجب أبی بكر الصدیق ۱۹۹ : ۱۰ سیحة ۱٤۷ : الهامش

سعید بن عمرو بن نفیل ۱۷۱ : ۷ سعید بن قیس الهمدانی ۳۳۳ : ۸ : ۳۲۸ :۱۷: ۳۳۹ : ۱ : ۳۷۳ : ۳

سعيد بن المسيب ١ ١ ١ ١ ٢ ٠ ٣٠٨ : ٣٠٠ : ٣٠٨ : ٣٠٠

سعید بن بزید ۱۹۰ از ۱۹، ۱۲، ۱۲ سعید بن بزید ۱۹۰ از ۱۹، ۱۶، ۱۶ سفیان بن آمیه بن عبد الله الثقنی ۲۳۳: ۱۹ سفیان بن عرف ۳۷۲: ۹ سفیان بن عرف ۳۷۲: ۹

سفیان بن هانی ، أبو مسلم الجیشانی ۲۳۰ : ۱ سفینة ، اسمه رباح ۱۶۲ : ۸ ، ۱۰ ، ۱۲ ؛ ۲۱۲ : ه

> سقيا ، شاة رسول الله ١٤٩ : ٨ السكب ، دابة رسول الله ١٤٧ : ٧ ، ٩ السكران بن عمرو ١٢٥ : ١

سلمان القارسي ۱۱۳: ۱۳ ؛ ۱٤۷: ۳؛ ۱۸۵: ٤؛ ۲۱۵: ۷

سلمی ، أم رانح ۱۰۷ : ۱۹۱۱ : ۱۹۳۱ : ۱۹۳۱ : ۷ سلمی ، زوجة سعد بن أبی وقاص ۱۹۳ : ۱ سلمی بنت صخر ، أم الحیر ۱۵۳ : ۷ ، ۸ ، ۹ ؛ ۱۵۵ : ۲

> سليط بن عمرو العامرى ١٤٥ : ١٣ سليم ٤٠ : ٧٧ : ٧٧ : ١٥ ؛ ١٤١ : ٢

(ش)

شاروغ بن أرغو ٨ : ٧ شأس = الممزق

شبیب بن نجزه ۳۹۸: ۹ ، ۱۷؛ ۳۹۹: ۲ شبیب بن ربعی النمیری ۳۳۱: ۸ ، ۳۲۲۳: ۳۱۷۳:

\* : AFT : Y . F ! \* TA : 4

شجاع بن وهب الأسدى ٦٤ : ٤ ؛ ١٤٥ : ٢٧ شداد بن أوس ٢٢ : ٣ ، ٨

شراحیل بن یزید ۲۲۳ : ۱۳ : ۲۲۳ : ۹ ،

شرحبيل بن السمط الكندى ٣٥٣: ٥،٦، ، ٧ ؛ ٣٦٩: ٥،٦ الشيطان بن بشير ۲۵۷: ۱۲ الشياء الأردية ۱۸: ۱۸

شريح ، القاضى ٢٠٤ : ١١ ؛ ٢٣٥ : ١١ ؛ ٢٣٧ ٢٣٧ : ٤ شريح بن هانى الهمدانى ٣٨٣ : ١١ ، ١٢ ؛ ٢٨٥ شريف = سويدا الشعى ، عامر بن شراحيل ٢٨١ : ٢ ٢٣٣ : ٢٣٣ :

14: 511:4.

(m)

صفراء بنت شعيب ١٧٠ : ١١ صفوان == الوليد بن عقبة صفوان بن أمية - ٤ : ١٣ ؛ ١٤٤ : ١٧ صفية بنت حبي بن أخطب ١٠ : ٨ ؛ ١٢٧ : ١٠ صفية بنت عبدالطلب ١٦ : ١٣٩ : ٢٣ : ١١ ؛

الصقلی ۱: ۱۱ محید ۲: ۳: ۳: ۲۲۷: ۶ مهیب ۲: ۲۷۳: ۶

صهيب ٢٤٧ : ١٣٠ : ٢٦٧ : ٩ ، ٩ : ٢٧٣ : الصيرق = المبارك بن عبد الجبار ، أبو الحسين

صالح = شقران
صالح = شقران
صالح ، مولى رسول الله ١٤١ : ٥
صالح بانقيا ١٥٨ : ١١ ، ١٢ ه ١٢
صالح الحرة ١٥٨ : ١١
صخر عمرو بن كعب بن تيم بن مرة ١٥٤ :
صخر الدين بن وكيل بيت المال المعروف بابن
المصديق = أبو بكر الصديق
صعصعة بن صوحان ٢٦٤ : ٢٠ ؛ ٣٦٥ : ٣

(ض)

الضحاك بن سفيان ١٤٩: ١ الضحاك بن قيس الكندى ٢٠١: ٢ الضرار ٢٠٤: ٦ ؛ ٤٠٤: ٢ الضرس = السكب ضایی البرجمی ۳۰۳ : ۱۵ ضب بن انفرانصة ۲۲۵ : ۵ : ۵ ضباعة بنت الزبیر ۱۳۲ : ۸ ضبنان ۱۸۱ : ۸ (4)

الله ١٣ : ٦٢

طالب ، ابن لأبي طالب ١٣٤ : ١٢

الطامر ، ابن رسول الله ٥٣ : ١٣٠ : ٣٠

الطبرى = محمد بن جربو

طرفة بن العبد ١٠٠ : الهامش؛ ١٨٣ : الهامش؛

الطفيل بن الحارث ١٠١٠ : ١٠

طلحة بن خويلد ١٥٢ : ١٦ ، ١٧

طلحة بن الزبير ١٦٢ : ١٧ ؛ ١٦٤ : ١١ ؛

14:4.4: 4:4.4: 41:14: 47:4: 47:4:4: 41:4:4:

: \*\*\* : 1 · 1: \*\* 1 : \* 1 : \*\* 1 : MA . : 18 : WEY : 17 : WEY : Y الهامش طلعة بن عبد الله ٤١ : ١٢

\$ 11: 417 5 14 6 1 . 4 : 44 0

طلعة بن عبيد الله ، أبو محمــــد ٢٦١ : ٢١ ،

. 9 . Y . 7 . 0 : FF1 : 17 : FF9 

17.17.17: 477: 578: 71. 71. 71

١٥: ١٣٩ : ١٥ ؛ ٢٦٦ : ١٦ اطليب بن عمير ١٣٩ : ١٥

٢٨٦: ١٥: ٢٩٣: ١٠ ؛ ٢٩٥: الطوسي = أحمد بن سلمان

١٠ ١٠ ١ ٢٠ ١ ٢٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ الطيب ، ابن رسول الله ١٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠

(4)

ظئرة ١٠١:١

الظرب ، داية رسول الله ١٤٨ : ١

(ع)

عانـكم ، زوجة معاوية بن أبي سفيان ٢٨٤ : ١ ] العاس بن وائل السهمي ٤٠ : ٦ ؛ ١٧٤ : ١٠ ؛ : 41 - + 14 . 17 . 10 . 4 : 4 . 4

2:411:12.4

عاتسكة بنت زيد ٢٤٧: و٢٤٠ : ١٧: ٣٤٤: عامم بن أبي الأناح ١٤٧ : ٤ عاصم بن ثابت ١٢: ١٢

عالية بنت ظيان ١٢٩: ٦ عامر بن بكر ۲۸۹: ۱۵، ۱۵، عانك ، عمة رسول الله ١٣٤ : ١١ : ١٣٩٤ :

الماص ٢٤: ٢ ، ١٢

العاس بن قيس ٢٧٦ : الهامش

عامر بن فهرة ٥٥ : ١٤ ؛ ٢٩ ؛ ١٠ عائشة ٢١ : الهامش ٢٠ م : ٦ ؛ ٧٥ : ٢ ؛ 77: 41 : PF : 71 : 3 A : 7 : 0 A : \$13:013 412 FA: 1 2 44: A1 2 47 61:47 17:41 14: AA + Y - : 49 + : 1 . : 44 + 17 . 14 : 1 - 7 : £ : 1 - 0 : A . W : 1 - Y \* 18 6 8 1 11 4 4 5 1 4 9 5 14 : 141: 14 . 7 . 0 . £ . 4 . 141: 3 2 4 7 1 : 1 3 4 7 7 4 7 7 4 7 1 6 9 1 : 10: Y7# : 17: YEF : 9: YE 37.7:7303312147 : 712 FAY: F1 ? 7 - 7: 0 ? A - 7: 31. 11 2 117 : Y1: 2 377 : 411 £ 17 : 447 : 1 A .. 11 . 4. ( Y : 479 : \* + YYY : 1. + AYY : 1. + PYY : 7. : \*\*\* : ' T . Y . T : \*\* : 1" : TEY: Y: TET : 17 : TEO : 17 Y: 441 . 1

عائشة بنت طلحة ٢٠٤ : ١٦ ؛ ٣٣٥ : ٢٠ 7 . 1 . 17 . 1 . 777 : 1 . 71 . 31 عاد بن بشر ۱٤٤ . ٨

عبادة بن الصامت ١١٨ : الهامش ؛ ١٨١ : ٢٠ W:Y.Y 4 . . Y : YY 7 : 17 : YY 0 العاس بن عبد المطلب ٧١ : ١٦ ، ١٣ ، ٢٧ : 4 116A 6 7 6 1 : YT 5 1A 6 0 6 E \$3 : AY \$ Y : YE \$ 14 6 16 6 YF AA: 7/ 2 PA: 4 2 . P: 7 2 3 P: : 1415 14 . 14 . 4 : 140 : V . 0 4 : 144 : 18 . 4 : 144 : 14 : 414.4.4 : 44.5 47 : 4.4.4 : 414.5

المباس بن على بن أبي طالب ٢٠٤١، ٢ ١٠٠١، أ عبد الله بن الزبير ٢٠ : ٢٠ ؛ ١٠ ، ١٠ ؛

0: £1. 4 A العباس بن مرداس السلمي ٤٠ : ١٧ ؟ ١٣٨ : £: £ 7 1 ; 10

عد، إن الحلندي ١٤٥ : ١٠ عبد الأسد بن ملال بن عبد الله بن مخزوم ١٤٠:

عبدالة ، ابن رسول الله عنه ؛ ١٣٠ : ٣ ، ٩ عدالة ، ابن عاتكة ١٣٩ : ١٢

عبدالله ابن الماس ١٣٥ : ١١ عدالة بن أي ٢٥٧: ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، عدالة بن أبي أوق الخزاعي ١٦٢: ١٥ ، ١٦ ؛

عبدالله بن أبي بكر ١٥٧ : ١٦، ١٦، ١٣٤٤:

عدالة بن أبي ربيعة ٢٣٧ ١٠

عدالة بن أي سرح ٧٠ : ٦ ، ١٥ ؛ ٢٧٤ : ٤ ؟ : 11 6 9 6 A : YYT : A : YYO : 14.

PYY : . P : 0 7 7 : 3 ..

عبدالله بن أرقم ١٤٦ : ١٠ ؛ ٢٠٢ . ٨ . عبد الله بن الأربقط 6 : ١٥.

عدالله من بديل : ٣٣ : ٦

عبد الله بن جحش ٩٠ : ١٢٨٠ : ٩ : ١٤٠١ 9 . A : 449 . A

عيد الله بن جعفر ١٤٨٢ : ١ ٢٩٣٩ : ٢ ٢ ٣٤٨ :

عبد الله بن حداقة السهمي ١٤٠ : الحامش ؛ ١٤٠ : 18: 77067

عبدالله بن حاد ٣٨٧ : الهامش عبدالة بن خازم ٢٨٣ : الهامش

عدالة بن خالد ٢١٢: ١٥

عدالة بن خياب ١٦: ٣٨٧

عبد الله بن خطل ٧٦ : ١

عبدالله بن رواحة ٧٩: ١٥ ؛ ١٩: ١٩ ؛ ١٧٦:

عد الله بن عد الأسد ١٤٠: ٦ عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 1 . . 4 : 440 : 14 : 448 عبد الله بن عبد الرحن بن العسوام بن خويلد A . Y : Y - Y عبد الله بن عبد الطلب ١٠ ، ٩: ١٠ ؛ ٢٧ : \$17 6 18 6 4 : M1 5 14 : W . 5 4 1 . : 1 4 8 عبد الله بن عثمان بن عفان ٦١ : ١٣ ؛ ١٣٢ : ع ۽ ه ۽ ٣٠٩: الهامش عبد الله بن على بن أبي طالب ٤٠٦ : ١٢ عبد الله بن عمر بن الخطاب ١٧٤ : ٩ ، ١٣ ؛ ٢٢٠: الحاسش ؛ ٢٤٢: ٢١ ؛ ١٤٢: 1, Y , F 1 , P 1 2 0 3 7 : A . Y . 1 F1 : 137: 7 : 9 : 9 : 1 : 1 : 6 : 7 . Y . TI . 31 . FI . Y . Y . T 407:330:777: 31:177: V: : 474 : E : 4.4 : 17 . V : 744 عبد الله بن عمرو بن العاص ٢٢٦ : ١٢ ؛ ٣٦٣: A . 1 : 477 : 2 : 470 : 4 عبد الله بن عمرو بن عثمان ۳۰۹: ۱۷، ۱۷؛ 11:1.: 4:4:41. عبد الله بن عمير الليثي ٢٨١ : ٢ ، ٢ عبد الله بن عوف ۲۰۲: ۷ عيد الله بن عياش بن أبي ربيعة ٢ ، ١ ، ٢ عبد الله بن فضالة ُ بن شريك ٤٣ : ١٨ عبد الله بن قنفذ التميمي ٣١٣ : ١٠ عبد الله بن الكواء البشكري ٣٨٣: ٥ عبد الله بن مسعود ٩٠ : ٨ : ١٤٣ : ١٤ ؛ : 7: 144:17:14 : F: 1.EY 14: 3 1737: 41 2 047: 31 عند الله بن معاوية ٢٠١ : ٩

6 11: YE4 : 7: 17E : 1E : 0A : 17 : YAY : 1 - : YY9 : 1Y YPY: Y1 , Y1 , 37 , 01 , 71 : . 1 . : 4 . 4 : 0 : 4 . 4 : 7 : 444 عبد الله بن زمعة ٩١ : ٧ ، ٨ ، ١٥ ، ١٣ ؛ مد الله بن زيد ٢٨٤ : ٥ عبد الله بن سعد ۲۸۳ : الهامش ؛ ۲۸۹ : ١٠ عبد الله بن حد بن ألى سرح ٢١٧ : ٢ عبد الله بن سعد المدحجي ٩: ٩ عبدالله بن سلام ۲۹۸: ۱۹: ۳: ۳: ۳ ؛ عدالله بن سلمة ٣٢٩: ٦ عبد الله بن صالح ۲۲۱ : ۱۰ ؛ ۲۲۷ : ۱٤ عد الله من عامر من كريز ٢٧٤ : ١٤ ٢٠٠٢: 11 . VI + IAY: 3 . 6 + VAY : 11 . \* 1 1 6 1 7 : 7 - V : E : Y - 7 : 17 7:457 عبد الله بن عباس ١٤ : ١١ ؛ ٢١ : ١١ الهامش ؛ : 110:1:1.V:9: VY: W: VI : \Y7 : \Y : PF / : \Y & 1 Y / : المامش ؛ ۱۷۷ : ۱۲ ؛ ۱۸۱ : ۱۰ ؛ : 714 : 7 : 7 : 7 : 1 : 1 1 : 1 1 7 : 14. 1 . : YEE ! 17 . A . Y . 7 5 10 : YOY : 1V : YO . : Y : YET YFY: Y ! AFY: PF ! AFY: 3 ! A.4: 1 3 71 : 717 : 71 : 717: A/2 P/7: A 2 3 77: - / 2 777: . 17: 760 : 1: 771 : 17 . 1 . : 47. [: 4 : 474 : 6 : 454 : 15 : \*\*\* + 10 . 0 . 7 : \*\* 17 : \r. 11: TAT: 10: TA - : 17 3 A 7: 31 2 0 A 7: 71 2 7 A 7: : 6 - 9 : 16 : 6 : 7 . 4 : 1

عبد الله بن هبيرة السبى ٢٢٧ : • عبد الله بن وهب ٦٣ : ١٣ ؛ ٢٢٩ : ١٠ عبد الله بن وهب بن زممة بن الأسود ٣٠٧ : ٢ ، ٧

عبد الله بن وهب الراسي ۳۸۷ : ۱۹ عبد الله بن يزيد ۱۹۳ : ۱۹ ، ۱۹ ؛ ۱۹۶ :

عبد الرحن ۲۰: ۹ ؛ ۲۲۶: ۷ ؛ ۲۲۲: ۱،

عبد الرحمن بن أبان ٣١٧: ٤

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ٨٨ : ١٠ ؛

عبد. الرحن بن أبي الموالي ٤١٣ : الهامش

عبد الرحمن بن الحارث ۲۸۲ : ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ معبد الرحمن بن حسان ۲۹ : ۱۳

عبد الرحن بن حنبل ۲۷۹ : ۱۷ ، ۱۷ عبد الرحن بن ربیعة ۲۳۹ : ۱

عبد الرحن بن زید بن أسلم ۲۱۲ : ۱۵ عبد الرحن بن شبیب بن شبة ٤٠ : ٣

عبد الرحمن بن شریح ۲۲۲ : ۱۳ ؛ ۲۲۳: ۹ عبد الرحمن بن شماس المهری ۲۲۷ : ۲۲۹:۱۵ :

عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحم ٦٣ : ٢٣٠ : ٢٣٠ : ٢٣٠ : ٢٣٠ : ٤ . ٢٠ ٤ . ٢٠ ٤

عبد الرحن بن عبد القوى ٦٣: ١٣ عبد الرحن بن عبد الوهاب التميمي ، أبو القاسم

عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ۲۹۱: ۸ عبد الرحمن بن عديس البلوی ۲۸۹: ۲۰ عبد الرحمن بن عوف ۲۶۱: ۵، ۳، ۲۶۲: ۵؛ ۲۶۲: ۷، ۹، ۲، ۲۲۲: ۱۸: ۲۲۷: ۷۲: ۲۲۲: ۲۲۸: ۲۲۸: ۵، ۵، ۲۲۲:

ه ؟ ۲۷۵ ، ۱۳ ؛ ۲۷۵ : 3 عبد الرحمن بن بربوع المالكي ٤٠ : ١٦ عبد الرحمن بن شبيب الفزارى ٣٩٤ : ١٣ عبد الرحمن المخزومي ٣٦٩ : ٣

> هبد شمس ۱۳۲: ۳، ٤ عبد العزي = أبو لهب

عبد الغفار بن القاسم أبو مريم ٣١٨ : الهامش عبد الكعبة = أبو بكر الصديق

عبد الكعبة ، حجل ١٣٥ : ٢

عبد الملك بن مروان ۲۳۱: ۲ ؛ ۳۱۱: ۱۸ ؛ ۱۰، ۲۳۳: ۱۸: ۳۳۵: ۱۰،

عد الملك بن ملة ۲۷: ۱، ۲۲۹: ۲۲ ؛ ۲۳: ۲۳: ۲۳:

عبد الملك بن مشام ١١٥: ٦ عبد مناف = أبو طالب

۱۶:۲۱۹:۱۳ عثمان بن صالح ۲۲۷ : ۱۶ ؛ ۲۳۰: ۲۰ ،

عمان بن عبد الله بن الحسين ٢٧٦ : ١٠ عَمَانَ يَنْ عَلَانَ مِنْ ١٠ ؛ ٥ ؛ ١٠ ؛ ٧٥ ؛ ٩ ، ١٠ : 17: 1. Y : 18: A : 1 P . 11 £ A : 17 - £ 0 : 11 A £ 17 : 114 11. 4 9 6 4 6 5 1 147 5 9 2 1 7 7 £ 9: 12. £ 11 6 9: 144 £ 1 £ : \Y : \7Y : \Y : \7 · : A : \ 17 371: 4 3 71 2 971 : 41 21 11 1 : 1 · : YYY : W : Y · · ! 1 ! . E ٢٢٠ : ٦ ؛ ٢٢٠ ؛ ٤ ؛ ٢٤١ أليامشر ؛ £10: YEY : 1 : YEO : 14 : YEE : YOE : 1 . : YOY : 14 . 4 : YEA 474 1167: YOO! 14618 (A646 7 \* # : YOT : 1V . 17 . 10 . 14 r > K > · / > / / > / / > / / > / / \* : 474 : 14 . 4 . 0 . 4 : 404 : 14 41 , 01 : 777 : 1 , 7 , 1 13373 V 1 3 A 1 2 3 F 7 : 4 1 7 1 F 1 4 2 A) P) // ) 7/ ) 0/ ) A/ ! 0/7 : 6 1: 417 : 11 : 1 · 6 A 6 8 6 1 :19 . IV . 17 . 17 . 1 . . . . . . \* Y74 : Y & Y1 : F7 & Y : Y7Y : 11 , 01 , 11 , 11 ; PTY : 10 1 5 1X 6 1Y 6 17 6 9 : YV. 5 11 1 1 2 4 3 2 7 1 2 3 4 7 : 1 3 3 1 2 : YY7 : 1A . 1E . 11 . A : YY0 117617 6 11 6 1 . TYY : A . 1 4 1 - 4 A : YY4 : Y 6 7 4 1 : YYA 11 371 3 413 47: 43 01 3 147: . 9. V : YAY : 17 . 11 . 1 . . . . 11 . 7 . 0 : YAT : 17 . 11 .

عبد مناف ۷۲ : ۱۷ : ۱۲۹ : ه ؛ ۲۰۵ : ۹ : ۳۱ ه : ۲

عبيد الله بن أبي رانع ٢٠٤ : ٢ عبيد الله بن جيش ١٢٦ : ٥، ٢ ؛ ١٤٠ :

عبيد الله بن على بن أن طال آ ١٩ ؛ ٣٧٠ : ٣ عبيد الله بن على بن أن طال آ ٤٠ : ١٠ ، ٨ ، عبيد الله بن عمر بن الحطاب ٢٥١ : ٢ ، ٨ ، ١٠ ، ١١ ؛ ٢٥٢ : ٢ ، ٢٩ ؛ ٢٦٩ : ٢ ، ٨ ، ٢ ؛ ٢٧٠ : ٣ ؛ ٣٠٣ : ٥ ، ٣٧٣ : ١٩ ؛ ٣٧٣ : ١٠ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢٠ ؛ ٣٧٣ :

> عبيد الله بن مصر ۲۸۷ : ۳ ، ٤ عبيدة ٣٥٦ : ١٠

عبيدة بن الحارث ٥٠: ه ؛ ٣٣٩: ١٣: عُتبة بن أبي سفيان ٣٠٨: ١٦؛ ٣٠٩: ١ عتبة بن أبي لهب ١١٦: الهامش ؛ ١٣٤: ١٥ عتبة بن أبي جهل ١٣٥: ١

عتيبة بن أبي لب ١٣٢ : ٥ ، ١٥ ، ١٧ ؛ ٨ ، ٧ ، ٦ : ١٣٣

عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخـــزوم ١٧٤ : ه

عثمان بن أبي المساس الثقفي ه ٢٠٠ ؛ ٤ ، ه ؛ ٢٨٠ : ٣ : ٢٧٢ : ٦ ، ٧ ؛ ٢٨٠ : ٧

عثمان بن حنيف ٤٣٢٤ ، ١٨ ؛ ٣٢٥ : ١١٠ ،

عُمَانَ السراج ٢٠٣: ١٢ عجرة ، شاة رسول الله ١٤٩ : ٨ عدنان ۳: ۲: ۷: ۱: ۳ عدنان عدى بن حاتم الطائي ١٧٠ : ١١ عدى بن كعب ٧٧: ٧٧ العرجون ١٦:١٤٩ عروة ٢١: الهامش ٩٠٠: إ ١٥ عروة من أذنة التميمي ٢٠:٣٨١ عروة بن الزبير ۲۷۲ : ٩ : ١١ ، ٣ : ١٨ : ٣٣٩: ٠ ١ ؛ ٢٤٠ : الهامش عروة بن شتم ( بن شيم ) ٢٨٩ : ١٢ عروة بن مسعود الثقفي ٢٠٠: ١٠ عز ترمصم ۱۳:۱۷۰ عصماء بنت مروان ۸۸: ۱۵ عفر ۱۲: ۱۲ عقبة بن أبي معيط ٣٠٩ : ١٥ عقبة بن عامر الأنصاري ،أبو مسعود ٠٠٠ : ١٤؛ 14:44. : 14:414 عقبة بن عامر الجهني ١٦: ١٤٣ عقبة بن عامر الملمي ٣٦٣ : الهامش عقبة بن عمر ٣٦٣ : الهامش عقبة بن نافع ٢٣٤ : ١ 17: 178 Las عقيل ، ابن على بن أبي طال ٣١٥: ٦ عكلشة ٥٩ : ١٢ ؛ ١٧ م عكاشة بن محصن ١٢٢ : ١٥ عكرمة بن أبي جهل ٧٤: ١٧ ؛ ٢٧: ٩ العلاء بن الحارث النقفي ٤٠ : ١٧ ألعلاء بن الحضرمي ١٤٦ : الهامش علاء الدين على بن أمير حاجب متولى ١٧: ١١٠ علقمة بن مجزز ۲۳۱ : ۱۸ على ، ابن زينب بنت رسول الله ١٣١ : ١٣ على بن أبر طال ٢٨: ٢٨ ؛ ٣٨ : ٢ ، ٥ ؛

عُمَانَ بِنَ عَلِي بِنِ أَبِي طَالَبِ ٤٠٦ : ١٢

عثمان بن قيس ٢٧٥ : ٩

4A : YA7 : 1 : YA0 : 17 : YAE \$ 10 . 1 . 6 9 : YAY \$ 1 £ . 14 .V . 0 . Y . 1 : YA9 + 1 - : YAA (18a1 . c # : 79 . + 10 . 1 T . A ( 10 ( 14 ( 1) ( # : 44) : 10 11468: 444 4 4 1 : 447 + 1 W 31 + 3 9 7 : 7 3 7 6 1 1 1 0 9 7 : \$19 614 4 1 + 6 E 6 1 5 497 5 1 1014:444:14:10:14:14 c 4: 444 110 6 146 11 6 1 . . 7 . 1:4... 17.1. 4.0. 2 . 7 . 1 : 4 . 1 . 1 . 1 . . . . . . . . . . 7 . 1 : 4 . 7 : 17 . 11 . 9 . 7 · V · 7 · 0 · F : F · F : 17 · 10 . 2 . 7 . 7 : 7 . 2 . 10 . 17 . 9 . Y . 1 : W . 0 : 1 A . 1 Y . A . Y 1111127:4.7:17:11.9.4 \$ 1A . 18. 61 . 6 7 : 4 . 4 . 10 . 1 . . 9 . 7 . £ . Y . 1 : Y . A : 41. 11 : 4.4 : 17 . 18 . 14 : 1: m1 m : 1 0 : m1 m : 1 1 : 1 : 1 : 1 : ( 7: 470 : 7: 472 : 1 - : 471 : 474 : 6 : 44 . : 11 : 444 : 6 : 10 : WET : 11 : WTA : 0 6 E : 404 : 1 . : 401 : 10 : 457 . 10 . 1 . . Y : TOT : 1 £ . 0 . £ : 19 : 14: 10:0: 40: 17 . £ . 1: 40 Y : 10 . 1 £ : 400 71 . 71 : A 67 : 1 . 3 . P : POT: : 770: 7: 77 - 5 10 6 11 6 7 6 0 3 AT : Y 2 O AT : A 2 FAT : 3 2 (10: 2 . 2 . 7 . 7 : 44 . 0 : 44 14

: 7 44 : 1:441 : 14 . 4:44 . · V : 445 : 14 . 17 . 4 : 444 : 1 31 9 034 : 41 9 734 : 4 3 0 5 7 3 7 : . V. T. O. E: WEA E TV. TE ש, ס, ד, דו ; פסץ: ד, פי [! \$ 17 . 14 . 17 . 1 . 770 . 1 . . Y : TAY !: 10 . 14

: ٧ - 5 1 - : 7 7 5 9 : 0 % 5 2 : 5 1 4 1 · : A1 £ 1 £ : A · £ 1 # : Y7 + 1: A1 + 1 Y : AA + & 6 1 : AV 5 4 4 7 : 15A 5 4 : 151 5 14 : 10 . 12 : 17 E : A . Y : 10 Y :Y: \AY : 18: \Vo : \W: \V\ : Y - Y : 4 : Y - + 5 7 . A : 191 : A : YE7 : 10 : YEE : W : YE1 6 7 : YAV : 17 : YVO : £ : YVY A + 1 A 7 : Y + 7 A 7 : 0 3 F + F A 7 : 6 4 : 491 : 17 6 4 : 44 · 5 17 : 4.4:1. : 4.4:4:4:4.0 . 2 . 7 : 412 : 10 : 417 : 2 . 4 ( Y ( 0 : 4 ) 0 : 1 A ( 17 ( ) · ( 0 : 417 : 14 : 17 : 14 : 14 : 4 : 12 . Y : TIY : 1A . a . T . 1 11:471:11.6.4:41:11 \$ 10. 12 . 17: 77 : 17 . 7 . 7 374: 1 . F . K . V ! 2074: V . P .

: 170:1: 171 : 17 : 119:7 : 0 :111:1:1:17:17:17:19 :\ 2 x + Y : \ 2 Y : A : \ 2 7 + Y . Y : 177 4 4 : 107 : 11 : 100 : 7 : 17A : 11 : 170 : 1 : 177 : 1V : 14 . 0 . £ . Y : 1V . : £ . # 6 1 · 6 4 6 A 6 0 6 7 6 1 : 1 V 1 6 1 : 177 : 19 6 17 6 18 6 11 : 17 . 14 . 14 . 11 . 1 . . . 6 1761-646661: 1VE: 19 11:17:17:14:140:Y.14 : 1: 1VV: 17 . A . 7: 177 : 10 61061761.64606 £61:144 6 17 6 17 6 A 6 Y 6 0 : 149 51 V 69 6 N 6 7 6 1 : 1 A - 5 1 A 6 17 · Ye 1: 1 / 1 : 1 / 6 / 7 : 1 7 : 1 . 4 7 : 1 A 7 : 1 A 4 10 4 A 4 0 4 T . IV . 9 . Y . T . IAT : IV : 1: 1 A o : 19 6 0 : 1 A E : 1 A : \A . \\ : \A 1 ! T . Y : \AY . 17 . 18 . 7 : 191 ! 1 . 7 : 19 . 4 11 41 . 4 . 4 . 4 . 7 : 197 : 1A 71,31 ? 781: 137 2 7 3 7 3 01 2 7 P1: 7 , 0 , V , · 1 2 AP1: 4 9 6 7 : Y . . . A . 7 : 199 5 1 8 : Y . £ : 10 : A . £ : 1 : Y . 7 : 17 : Y . T : 1 Y . 9 : Y . 0 : 1 X . 11 . E · 1 : Y · A : Y : Y · Y : Y · Y · Y : 414:14.4: 414: 14.0.4 \$ 1% . 18 . 9 . E . Y : YY . 5 17

11:077:1: 73.1: 71: · Y: 499 : 17 . 1 . 6 . 49 . . 6761: E. . + 10 c 11 c 1 67 P . 7 . 4 . 4 . 7 : 2 . 7 . 3 . 7 . 3: : 1 . 2 + 7 . 4 . 7 : 2 . 7 : 4 . 1 1761261-6464606461 £: £ . V 5 7 : £ . 7 £ 1 V على بن أحد بن إسحق بن إبراهم البغدادي ، أدو الحسن ١٥٦ : ١٤ على بن الحسن بن خلف بن قديد ٢٢٩ : ٣ ، 1 . . 2 : 77 . 5 17 على بن زيد ۲۰۷ : ٨ على بن صالح ١٣٥ : ٤ على بن عد مناف ٢٧: ٧١ على بن المدين ٣١٨ : الهامش V: 4.4 , LE عمار بن ياسم ٧٤٧: ٣ : ٢٨٩ : ١٤٤٤ ٣١: 11 : 374 : 1 : 0 . 4 . 6 . 7 . 47 . 11 : TEI : V . 7 : FF . : V . 0 . E : 18 . 17 . 11 : TYT : 14 . 10 . V . 0 : TY0 : 17 . 11 : TYE : 11 . 0 . 7 : TV7 : 17 . 11 14:41: 5: 4:47 عمارة بن شهاب ۲۲٤ : ۱۸ عمر بن أبي ربيعة المخزومي ٣٣٦ : ١٥ ، ١٥ عمر بن أبي سلمة ١٢٦ : ١٣ ، ١٤ عمر بن التغلمة ٧٠٤ : الهامش عمر بن الخطاب ۲۱: الهامش ؛ ٤١ : ١٣ ؛ \$ 10 : Y. : 17 : 77 : 17 : 07 14:17:17:10:11:P1: AV: 11 , 71 , 312 18: P. 1 . 1 . 11: 14: 4: 4: 4: 10: 15

: 110 : 1 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 9

177: 7 : 7 : 777: 4 : 377: 6/: : 17:77.31:779:7:77 177:330001 371:777: ١١ ، ١٥ ، ١٦ ؛ ٢٣٣ : ٤ ، ٥ ، ٩ عدر بن على بن أبي طالب ٨ : ٤٠٧ . 1 . : 440 : 18 . 14 . 17 . 11 ۱۵ : ۲۳۲ : ۲۱ : ۲۳۷ : ۲ ، ۹ ، ا عمرة بلت يزيد ۲: ۱۲۹ ۱۲ ، ۱۳ ؛ ۲۳۸ : ۲۳۸ ، ۲۰ ، ۱۰ ؛ اعمرو = ذكوان : 78- : 17 . 17 . 17 . 7 : 779 + 1 A . 1 Y . 17 . 1 Y . 0 . E . T 137: 7 3 30 3 7 3 8 4 3 . 13713 . 7.0.4.1: 727: 14.10.7 7/ 2737: 01 : 77 : 91 : 337: : Y . . 17 . 9 . V . . . T . Y . 1169 . Y: YET: 17 . 1E: YEO 137: 1 3 7 2 107: 13 02 70Y: . 404:14 . 14 . 17 . 14 . 7 . 9 : 478 : 17 : 474 : 11 : 407 : 1 : 474: 17: 477: 14 . 10 . 12 \$ 17 . 17 . 7 . 1 : Y . Y . Y PFY: 31 , F1 : 1 YY : F , Y , \$ 3 - 1 : 747 : 1 3 0 3 71 3 71 5 . 14 : 1A1 : 17 . 18: YYO \*17: 74 : 1 : 440 : 17 : 747 + E : Y9Y : 1Y . 11 . Y : Y9. : 1 · : 47 A : 1 & : 4 · E : A : 4 · · : 11: 44 : 10 : 447 : 1 - : 447 : Y : T19 : V : TEE : 1 . : TE . 17 . 10 : 1 . 2 . 1 : 41

عمر بن الزبير ٢٤٠ : ١ عمر بن سعد ۲۳٤ : ۲ عمر بنصالح ۲۱۷: ٦ عمر بن الطلاطنة الخزاعي ٣٩: ١٥ عمر بن عبد العزيز ١٨٣ : ١ ؛ ٢١٤ : ٢١ ؛

عمر بن عبيد الله بن معمر المثني ٣٣٥ : ١٣٤١ ؛ 11: 477

عمران بن حطان السدوسي ٣٠٦: ٨

عمرو ( هو هاشم ) ۱۳۷ : ه ، ۱۵ ، ۱۹ عمرو بن أمية بن عبد شمس ٤٣ : ٨ ، ١٤ ؛

عبرو بن أميَّة الضمري ١٢٦ : ٨ ؛ ١٤٤ : ١٦ عمرو بن الأهم ٢٢٤ : ٨

عبرو بن بكر التميمي ٣٩٧:١٠،١٤ ؛ ٤٠١:

عمرو بن جرموز ٣٤٢ : ٤ ، ٥ ، ١٢ ، ١٠٠ 14: 4:1:45:414: 3 . 1:454

عمرو بن الحارث ۲۳۰: ٦

عمرو بن حريث المخزومي ٢٠٢ : ١٤ عمرو الحضرمي ٢٣٧: ١٠

عمرو بن الحمق الخزامي ٢٩٩: ١٤١٨ ٠٢٠٣٠ عمرو بن سعد بن أبي وقاص ٢٠٤ ، ٨ ، ٩

عمرو بن سعيد بن العاص ٣٤٠ : ١ عمرو بن شأس ٤١٩ : ٨

عمرو بن شعيب ١٣١ : ١١

عمروين العاص ٤١ : ١٨؛ ٣٤ : ١٩٤٥: ١٥؛ . 1 . : 1 £0 : 1 Y : A 1 : 1 A : Y4 11 : 0V1 : 71 : 0A1 : F/:FA1: . IV ; 14 A & A : 14 F & 17 . 11 A1 : 3 . Y : 1 : A . Y : Y . E : 1A ( ) ( ) 3 3 V ( ) A ( ? · Y : 3 ) V . . A . V . E . 1 : Y \ Y + 1 A . 1 T . A (1. ( 7 ( 7 : 7) 1 : 10 ( 17 ( ) . : 419 : 4. : 19 : 17 : 17 : 10 17:17:1.14:4:4:0:11 . 10 . 12 . 9 . A . T : TT - : 1V

11:177: 1,3, V, A, P, .1. 5 1 £ 6 1 Y 6 1 · 6 9 6 A 6 Y 6 9 6 4 : Y Y E : \*\* . : 14: \*\* 9:10,0,7,1:770 F1 : 3 7 7 : 1 3 3 7 7 7 : V 1 : 0 3 7 : 3 1 : . Y . E: YYE! Y . 1: YY 1: Y . . Y: YY. \* 11 : WEYET : 0 : Y 9 W : 1 W : Y X : 1 W : 1 .: 40 Y: mold : 40 7: 17: 40. 107:31:17:07:1. A. TI:1 FT: YI 5 4 . 4 : 418:4:414:14:14:414. of7: 7: 7: 777: 7: 4: 47: 43 P : TYY : 11, 31 , 01 :0 VT:0) 47 . 0 . 4 . 1 : 444 : 4 : 477 : 18 : \*\* · \* \ Y . \ E . A . V : \* Y 9 . A 11 2 0 A 7 : 3 2 7 3 A 2 - 1 3 7 1 3 :1. 44 . T. E . T : TAT : 1V . 1 E £ 6 7 6 1 : 4 4 4 : 1 6 1 7 6 1 7 . 12: 441:11 . V . 7 . 0 ١٢ ، ٧ : ٤٣ سيما | د ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١ : ٣٩٢ ؛ ١٧ ، ١٦ 1 :18:1:49#:17:17:1. 1 : 11: E-1: 10: 44V: A: 44 \* 14 . 17 . 17 . 10 . 12 . 17 V . £ : £ 11

ا عمرو بن عُمان ٣٠٩ : ٣ ، ٨ ، ٩ ، ١٤ عمرو بن معدی کرب ۱:۱۹۷؛ ۲ ؛ ۲۰۸ عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط ٤٤: ٣ ؛ 0: 477 عمر من سعد ۲۳۷ : ۲ عمير بن ضابيء البرجي ٣٠٣ : ١٤ . ٣٠٤ ؛ ١ عمر دن عيان دن سعد ١ ٢٨١ : ١ عمر بن عدی ۸ ه : ۱٤ عمير بن وهب بن عبد الدار بن قصي ١٤: ١٣٩ العنسي الكذاب ١٠: ١١٨ عون بن جعفر ۱۳۲ : ٣ العويص ٤٣ : ٨ ، ١٣ عياش بن عباس القتابي ٢١٩ : ١٥ عياض بن غنم ٢٠٤ ، ٢ ، ٩ عيسى بن مريم ۲۲: ۲۲ ؛ ۲۳: ۱ ؛ ٤٤ : 11:11:11: 11 : 17:11: : 1 : 1 : 1 : 1 : Y : TY : 4 : 30 Y: 21 . : Y: Y71 : 17 : 177 عيلان بن سلمة ٢٣٧ : ١١ عيينة بن أبي جهل ١١٦ : ٤ عيينة بن حصن الفزاري ٤٠ : ١٤ ؛ ٢٤١ :

(غ)

الفيداق ١٣٥ : ٣

1 . . Y . 0

(i)

قارق بن بيصر ٢١٣ : ١

فاضة ، زوجة معاوية بن أبي سفيان ۲۷۷ : ١ فاطرة، ارنة رسمار الذير الذي الدير ٢ . . . . . . .

فاطمة، ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٦:٥١؛ ٥٣ : ٤ ؛ ٨٥ : ١٠ ؛ ٢٠ : ٤ ،

: 17 . 18 : 181 : 18 . 11

: 4. 4 4 4 : 4 - 7 5 11 6 7 : 47 .

£ : £ \ Y : A : £ . 9 : 10

فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف ٢:٣١،

: 14 c 10 : 41 p : 18 c 14 c 4

7 6 8 : 417

فالحمة بنت الحسين بن على بن أبي طالب ٣٠٩ :

01 3 F/2-17:72717: A 3 P3A/

فاطمة بنت الحطاب ١٧١ : ٧ ؛ ١٧٢ : ٣

فاطمة بنت الفحاك ٥٢ : ٨ ؛ ٧٩ ؛ ١٩

14:144

فاطمة بنت على بن أبي طالب ٢٠٤ : ٧

فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمر بن مخــزوم

14 : 11: 148

فاطمة بنت الوليد ٢٣١ : ١٥

فخر الدين ناظر الجيوش المنصررة ٦: ٥٦

الفرزدق ۲۷۳: ۳: ۳٤۳: ٩

الفرس ٥٦ : ١٥ ؛ ٥٨ ؛ ٧ ؛ ٣٠ : ١١٤٣

1 1 · (1: A · 1 Y : 7 A 5 Y : 7 M 1 Y

: 14 . 14 . 14 : 144 : 4 : 104

1146 146 141 144 141 1146

فرعون ۲۱۹: ۲۱۱ ؛ ۲۲۸ : ۳ ، ۱۵ ؛

الفرغاني ٥٦ : ٢

فروة بن عمرو الجذامي ١٤٨ : ١

فزارة ٤٠ ؛ ١٤ ؛ ٢٦ ؛ ٩ ، ١٠

فضالة ، مولى رسول الله ١٤١ : ١٥

النضل ۱:۸۹ ؛ ۹۶ : ٥، ٩ ؛ ١٣٥ : ١٠٠

3 - 7 : 7

فضة ، بغلة رسول الله ١٤٨ : ١١

فهر ۱۳۸ : ۲

الغهر بن مالك بن النضر ٥ : ١٤ : ٢٤ : ١٤

فوقاس بن هروك ٢١٦ : ١٦

نير**و**ز = أبو لؤلؤة

(ق)

قتم ۱۳٤ : ٥

قشم بن العباس بن عبد المطلب ١٥ : ١٨ ؛ ٩٤ :

11:44.59

قرة بن شريك ٤٣٢ : ٥

قريبة ۷۷ : ١

قرية الكبرى ١٣٩: ١٣

القاسم، ابن رسول انه ۵۰ : ۳ ؛ ۱۳۰ : ۳ ،

1 . . A

القاسم بن أمية بن أبي الصلت ٣٠٦ : ١٢

القاسم بن محمد بن أبى بكر ٣٩٤ : ٩ قتادة بن النمان الأنصارى ٦٠ : الهامش ٢٣٧٤:

A: WE1: 17: WW. : V

قَتْمُ ابن أبي الفضل الماس ١٣٥ : ١١

قريش ٥: ١٢ ، ١٤ ، ١٥ ؛ ٦ : ٢ ؛ ١١ : 7 + 01: Y + YY : . 1 + FY: A > \$ 10 : 4. \$ 1V : Y9 \$ 17 6 1Y V4: 11: 44: 41: . 3: 73. 73. 13 31 2 13 : 1 3 7 3 4 3 1 2 1 1 2 7 1 2 . o . T . T : EY : 19 . 1V . 10 11 3 71 3 71 2 10 : 41270:312 AF: A ? PF: T : T ? Y : Y . 3 . Y : 9 - 5 1 & 6 1 Y 6 9 : Y 1 5 Y 6 E ( ): \T\ : A . 7 : \\ £ . 0 . £ ٣ ، ٥ ؛ ١٣٤ : ٦ ؛ ١٣٥ : ١٣٨ : | قيس ، القاضي ٢٣٦ : ١٨ 3 ) 4 , 3 / 2 P7 / : 6 ) 7 2 10 / 1: 12: 14: 13: 14: 10:061 -: Y E Y E Y Y Y T E I X : Y 1 + E Y \* Y . E : Y 7 0 5 1 E . Y : Y 00 5 17 \* 4 : 7 4 4 7 : 3 / 2 4 7 7 : 3 2 114: 41: 414: 11:344: 11: ١٠٠ : ٣٤٠ : ٣٤٠ : ٢٠ ؛ ١٥ ؛ اليس بن العاص بن أبي السهمي ٢٧٦ F 07 : F 2 0 V7 : 9

القضاعي ٨٦: ٥ قطام بن الشجنة ٣٩٨ : ٢ ، ١٣ قطن بن عبد الله بن الحصين المارقي ٢٩٦ : ١٩ قفط ۲۱۳: ۵،۷ قمعة ، ابنة ليلي بنت حلوان ٦ : ١٣ قنبر مولى على بن أبي طالب ٢٩٩ : ٨ ؛ ٣٣٤: 0: E-A: 11 قيس ٣٣: ٣، ٦ ، ١٧ ؛ ٣٤: ٥ ؛ قيس بن أبي عاصم السهمي ٢٣٠ : ١٨ ، ١٧ قيس بن الحارث ٢٤: ٣٩٠ قيس بن سعد الأنصاري ٣٢٤: ١٩ ؛ ٣٢٥: + 17.18.17.1. : #EV : 0 . # ٨٤٣: ٥،٧،١١، ١ والهامش ع · 17 . 11 . 9 . A . 7 . 8 : 404 \$ 11 : FYT : Y : FTT : 11 3 و المامش قیس بن عاصم ۱۵۸ : ۱۸

فس بن عدى ٤٠ : ١٣

(4)

كريب بن أبرهة ٢٢٣ : ١٤ کریز بن رسعة بن حبیب ۱٤٠ : ۹ ه ۸ كد الأحار ٢٢٧: ١ ؛ ٢٣٩، ١٢، ١٦، W: YAO : Y . & . Y : YE . : IV كعب من الأشرف ٦٠ : ١١

كاس بن ربيعة ٥١ : ١٨ ؛ ٥٩ الـ كافور ١٥٠: ٣ الـ كتوم ١٥٠ : ١ کرز این حابر الفهری ۷۰: ۱۶ 4:184:55

قسطنطان بن هرقل ۲۸٤ : ۱

قصی بن کلاب ۲۲: ۳، ۲، ۵، ۵، ۱۰، ۱۲؛

6 1 £: Y · 0 £ 0 : 19 A £ 1 £ : 19 0 14:4.0:14 كلثوم بن حصين الغفاري ٧١ : ٥ كلدة ، أخت عبد الرحن بن حنيل ٢٧٩ : ١٧ أكليب بن قيس ٢٤١ : ١٩ كنانة بن أبي الحقيق ١٢٧ : ١٤ كنانة بن بشر بن غياث التجيميثم السكوني ٢٨٩: 3 , 0 , 71 : 177 : 71 , 11:1-7: Y: 444: 0 . 4 . 1 : 444 : 4 الكندي ۲۳۱: ۱۳

کت بن زهیر ۲۰: ۱۰: كمب بن سور ۲۲۹ : ۱۶ كعب بن عبدة النهدى ، كعب بن ذى الحبكة | السكلي = دحية بن خليفة النهدي ۲۸۹: ۳ كعب بن لؤى ١٧٥ : ١٥ ، ١٦ ١ كعب بن مالك ٢٠١٩: ٥ ؛ ١٨ ؛ ٢٥٩: ١٨ : ٢٦١ : ١٤.9 : ٢٦ - : ١٣ . 7 . 0 9: 791: 1: 79 .: 10: 17: 0 کعب بن مرة ۱۷۰ ، ۲ کعب بن بسار ۲۳۰: ۱۷ کل ۲۱۱: ۱۳: ۱۳ کسری ۲: ۱۹: ۱۹: ۲: ۱۹: ۱۹: ۱۹:

(1)

ا لوطس بن مالیا ۲۱۴ : ۹ ، ۹ ۰ لؤى ١٣٨ : ٥ : ١٣٧ ؛ ٣ لؤى بن غال ٤٢ : ١٤ ؛ ١٣٧ : ١٣٨٠ ٣ الليث بن سعد ٢٢١ : ١٥ ، ١٥ ؛ ٢٣٠ : ٥ لل الأخلة ٢٠٦ : ١٤ لملي بنت حلوان ٦ : ١٢ ليلي بنت مسعود بن مسعود بن خالد ٤٠٦ : ١٣

لمابة نت الحارث ١٢٨ الهامش لبيد بن ربيعة العامري ١٧٥ : ١١ ؛ ٤١٧ : : اللحيف دابة رسول الله ١٤٧ : ١٦ 1.: 474: 6 4: 477: 1 لزاز داية رسول الله ١٥ : ١٥ لقاء: ١٤٨ : ١١ 14:4.4:4:4:400 7

(9)

1: 484: 4: 444 ملك بن أنس ٢٢٩ : ٥ ؛ ٤٠٤ : ١٧ مالك بن زهير الجشمي ٣٣٧: ٥ مالك بن عوف النصري ٤٠ : ١٦ مالك بن كعب ٢٩٤ : ١١

ما يور القطى = طهمان مارية القبطية ٥٠ : ١٢ ؛ ٣٠ : ٥ ؛ ٦٩ : ٨؛ 14: 44. : 0 : 154 : 14 : 14. مازن بن الفضوية ١٢:١١٩ مالك ٠٤: ٢١

مالك الأشتر النخعي ٣٥٣ : ١٠ ؛ ١٨٣١:١٥ ؛ | ماليا ٢١٣ : ٩

ماليق بن تدارس ٢١٣ : ٩ المأمون ٢١٤ : ١٥

مانوفن ۲۱۳ : ۱۱

المبارك بن عبد الجبار الصيرى ، أبو الحسين

متمم بن نوبرة ٢٠٤: ٦

المتنى ٢١٦: ٢

المتوكل ٢١٤: ١٦

اللَّتَى بِنَ حَارِثَةَ ١٤٩ : ١٣ ؛ ١٨٤: ١٩٣٢٠:

: Y: 190 : 10 : 11 : 148 : 14

19 . 9: 197

المثنى بن مخرمة العبدى ٢٨٩ : ٤

مجاشع بن مسعود السلمي ، ابن عامر ٢٩٦ : ٢ ، ٧ ؛ ٧ : ١٣ ، ١٧ ، ١٧

عسن، ابن على بن أبي طالب ١٣١ : ١٨ ؛

: ۵۷ قامان ع

7:17.57:47:1:47

محد الأصغر ، ابن على بن أبى طالب ٢٠٦: ١٥ عد الأكبر ، ابن الحنفية ٣٢٦ : ٧ ؛ ٣٧٧ :

A: £ . V : 17 : £ . 7 : 17

محد الأمين بن هارون الرشيد ٢١٤: ٩

محمد الأوسط ، ابن على بن أبي طالب ٢٠٦ : ١٦ محمد بن أبي بكر الصديق ٢٨٧ : ٢ ؛ ٢٩٤ :

F ? K37: 0 , 7/ ? P37: 3 , 0 ;

\*1A: WAY: 17 : WY . : 17 : Wo .

( \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ : \ \ \ : \ \ \ : \ \ \ : \ \ \ \ : \ \ \ :

17.16.14.14.1.64

محمد بن أبي حذيفة ٣٢٥ : ٥

محد بن جریر الطبری ۱:۷۰ ؛ ۷۷ : ۰ ؛ ۱۳۵۰ : ۲۱ : ۲۱۳ : ۸ ؛ ۲۳۳ : ۲ : ۴ ۲۳۱ : ۸ ؛ ۲۷۰ : ۱ ؛ ۳۷۳ : ۱۰ ؛ ۳۷۳ : ۱۰ ؛ ۲۳۱ : ۲۸۸ : ۲ ؛ ۲۹۹ : ۲۸۸ ؛ ۱۰ ؛ ۲۹۹ : ۲۹۸ ؛ ۲۰۰ ؛

۸: ٤٠٦ ؛ ۱ که ۲۰ ؛ ۱ الهامش ؛ ۲۰ : ۳

محمد السجاد = محمد بن طلحة

محد بن سلام ۲۳۳ : ۱۹

محد بن سلمة ۲۷: ۸ ؛ ۲۹۱: ۱۰

محمد بن شجاع البلخي ١١: ٧

محمد بن الضحاك ٢٦: ١١

محمد بن طلحة ۲۹۹ : ۸ ؛ ۳۰۲ : ٥ ؛ ۳۳۳:

14. 17.10.18

محمد بن طفر ۲۱: ۳؛ ۱۲: ۱۲

محمد بن العباس بن حيويه ١١: ٦

محمد بن عبد الرحمن بن زرارة ۱۲: ۱۳ . ۱۲ محمد بن عبد الرحمن بن عوف ۲۶۹: ۱۱

محمد بن عبد الله الأزدى ١٥٦ : ١٧ ؛ ١٦٢ :

10618

محمد بن عبد الله بن الحسن بن على بن أبي طالب المحمد بن عبد الله والهامش

محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان ۲ ۳۱، ۸، ۱ ۷ محمد بن عبد الملك بن هشام ۳۰۳ : ۳

محد بن عمر الواقدى ، أبو عبد الله ١١ : ٧ ؛ \* المامش

محمد بن المطرف عبد الله بن عمرو بن عثمان الذي بنال له الديباج ۲،۲۰ ، ۷

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى ، أرو كر ٧: ٦ ؛ ٣٤٨ : الهامش

محد بن مسلمة الأنصاري ٦٦ : ١٤٤٤١٧ : ٧ ؛ ١٩٤٠ : ٤ ؛ ١٥٠ : ١٤١ ؛ ١٩١ : ٩ ؛

7:471

عياة بنت امرى القيس ٢٠٤: ٤، ٥ مدهمر مولى رسول للله ١٤١: ١٩

مرارة بن الربيم ٢٥٨ : ١٨ ؛ ٢٦٠ : ٦ المرتجز دابة رسول الله ١٤٧ : ١١ مرقد بن الحارث المشمى ٧ ٣٧ : ٣ الرحل = صدر الدين أبن وكمل بيت المال الرقال = هاشم بن عتبة بن أبي وقاس الزهري مرة بن كعب ١٢٥ : ٧ : ١٢٦ : ١١ : ١٠ ٦ مروان بن الحسيم ٢٤٨ : ٢٠٠٩ ؛ ٢٤٩ : 3/ + 0 YY : - / + FYY : 0 / + / Y . IY: YAI: Y: YAI: 17 . 11 41 + 3 + Y : 1 1 + 4 + 1 + + + + 3 . . T : WIW . V : W. 9 . 1V . 9 737: P + YOY: 3 . 11 مروان القصاص ۲۳۰ : ۱۱ مريم ، ابنة عثمان بن عفان ٢٦٦ : ٥ المزرد بن ضرار ۲۳۹: ٩ المعودي ٨٧: ٧ ؛ ٧٥٧: ١٠١٠ ١ : 447:10:444:1:474:4 ٢ ؛ ٨٨٨ : الحامش ؛ ٠٠٠ : ١١١٩ :

7: 404

معاوية بن أبي سفيان ٦: ١ ، ١٤٥ : ١٠١٠ \* Y : 114 1 1 : VY 1 2 : VY 1 1 A 1 9: 1974 1 . : 1844 17: 187 . T : YTY : 17: YTO : T : YTE : 17 . 1 . . 9 . V . O . F : YO 1 707:3:777: A. // :3YY: 0) : \T: Y X E : 1 : Y X Y : 1 : Y Y Y : 1 Y \* \Y: Y1 - : \Y: YAY : Y1 : YAZ 31 2712117:00 14 17: 17: \$9: WEX : 10 . 1 E . 11 : WEY : 9 11:407:17:40.5611:464 11:407:117:40 CT:313 . o . £ : 400 ! \ : 40 £ ! \ 0 : 18 . 14 . 17 . 1 . . 4 : 40Y . \£ . \T . \T . \ . . . T . T : TOA · 4: 47 · 5 1 V . 0 . # : 409 : 10 . V : 414 : 17.0 : 411 : 1 1 · A · V · o · 1 : 47 £ : V · F : 47 F 11:077:11,11:770:11 \* 1 · . A . F : TTY : 18 . V . T 177: 1 373/12 974: 4301 2 · 14: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 41: : 478:1. . 7 . 4 . 1 : 474: 10 : \*A . + 1 £ . 11 . V : \* V 9 + 0 . £ : WARES : MAO : 8 : MAE : WA . Y 1.7.4.71.71.01:447:43 : 447 : 1 : 440 : 18 : 444 : 1 . . T. E . 1 : E . 1 : 1 Y : E . . : 1 E 1 2 7 . 3 : F ? 3 . 3 : 1 3 6 3 F ? . 1 3 : . Y . T . D . E : £1151A . 1 . . Y

1 177 : 17 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 مقيس بن صابة (قيس بن ضابة) ٧: ٧ ملاوح ، داية رسول الله ١٤٨ : ٣ . مليكة الاشة ١٢٩ : ٨ المزق الثاعر ، شأس ٢٩٨ : ٦ ، ٩ المشوق ١٦: ١٤٩ 1: 41476 منبه بن الحجاج السهمي ١٠٥٠ : ٦ ، ٧ المنذر بن الزبير ٣٣٩ : ٩ المنذر بن ساوى المدى ١٤٦ : ٢ المنذر بن عمرو بن خنيس ٣٣٩: ١٠ منصر فة ١٤٢ : ١٤ المهاجر بن أمية المخزومي ١٤٦ : ٢ مهران = رباح ۱۰:۱٤۲ مهران بن باذان ۱۹۶: ۱۳ ، ۱۶ موسى بن طاحة ٣٣٢ : الحامش موسى بن عمران ٢٢ : ١١ ؛ ٣٩ : ٤ ؛ ٤ : ميسرة ۲۳۱: ۱۳ میسرهٔ بن مسروق ۱۸۳: ۲ ، ۴ ميـ كائيل ٩١:١ ميمون بن مهران ۲۵۰ : ۱٦ ميمونة ، ابنة على بن أبي طالب ٢ : ٤ · ٧ ميمونة بنت الحارث ، زوحة رسول الله ٥٢ : ٨؛ AF: 7/ 204: F/ 3 4/ 2 FY/ : 7 . 1 : 17 A : 17 ميمونة بنت سعد ١٤٣ ٨

ميدونة الهلالية ١٣: ٨: ١٣

7 : 171 معاویة بن ثابت ۲۶۱ : ۱۲ معاوية بن خديج ٣٩١: ١٥ ؛ ٣٩٢: ٤ ، . 1: 444 : 14 . 14 . 11 . 1 . 186761: 4985948 معاوية بن صخر ٣٤٩ : ٥ معتب ، ابن أبي لهب ١٣٤ : ١٥ معد بن عدنان ۷ : ۸ ، ۹ ، ۱ ، ۱۱ ؛ ۸ : 1 . 7 . 7 . 3 معدی کرب بن سیف بن ذی نزن ۱۲: ۲ معقل بن قيس الرياحي ٢٧٧ : ١٦ ، ١٧ ؛ المفيرة = عد الكعية ، حجل المفيرة = عد مناف المغيرة ، ضرار ، أخو العباس ١٣٥ : ٢ المغيرة بن زيد بن الحارث بن عبد المطلب ١٣١ : المغيرة بن شعبة ١٧٥ : ٨ ، ٩ ؛ ١٩٦ : ٨، : 770: 9: 771: 7 . 1 : 7 . 1 : 17 . 10 . 12 : 72 . : 1 : 77Y: 17 : 7 2 1 3 7 : 7 1 9 7 3 7 : 7 2 0 3 7 : : 794 : 11 : 79 - : 1 : 778 : 11 [A: 47 : 17: 797 : A] المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ٣٠ : ١٨ المقدادين الأسود ١٤٧ : ٢ ، ٤ ؛ ٣١٥ : ٨ المقوقس ٥٦ : ١٦ ؛ ١٦ : ٤ ؛ ١٤ : ١٩ ، ٨، : A . + 9 : 77 + 1 . 6 2 : 70 + 17 : 120 : 17 : 128 : 7 : 187 : 4 : 104 : 4 : 184 : 10 : 184 : 9 : 717:7:7:7:0:17:14:4

(i)

النابغة = أم عمرو بن الماص النابغة الجعدى ٤١٨ : ٥ النابغة الجعدى ٤١٨ : ٥ ناحو بن الشارع = تارح بن ناحور نافلة بنت الفرافصة ٢٦٠ : ٣٦٠ : ٣٠٩ : ٢٦٦ : ١٠،٩ : ٣٠٨ : ٢٦٦ : ١٠،٩ : ٣٠٠ : ٢٦٦ : ١٠،٩ : ٣٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٣٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٣٠٠ : ٢٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ :

النصر بن كنانة ٦ : ٢١ ، ٢٥ ، ١٧ ، الفامش النصان بن بشير ٥ ، ٢ ؛ ٣٠٧ : الهامش النعمان بن مقرن ٢٠٠٠ : ٢٠ ؛ ٢٠٠١ : ٨، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠

(4)

9 6 4 6 2

هوذة بن على الحنق ١٤٧: ٣ ، ٤ ؛ ١٤٥ :

هيم بن عدى بن عبد الرحن الثعلى ٥ : ٥ ؛

الوليد بن دومن ٢١٣ : ١٢ ، ١٣

الوليد بن عقبة بن أبي معيط ٢٧٤ ٢ ، ٩ ؛

11101: 700: 18: 797: 10:17

117:7:7:737:01:077:13

: 10: TY4 : 0 ( E: TYF : 1 .

الوليد بن عبد اللك ٢٧٢ : ٨

الوليد بن المغيرة المخزومي ٤٠ : ٦

وهب بن عبد مناف بن زهرة ٣١ : ١٨

هوازن ۱٤٣: ٢

117:13

هلال بن يمار بن رند ۱٤۲ : الهامش

هند = أم هان فاختة

هند خادم رسول الله ۱۲:۱۲

هند ، أم أبي العاص - ١٣ : ١٧

هند بن زرارة التيمي ١٢٤ : ٦ ، ٧

هند بنت عتبة ٧٤ : ٦ : ٧٧ ؛ ٦ : ٧٨

()

واقد بن عبد الله التميمى ١٤٧ : ٧ ؛ ٢٣٧: ٩ الواقدى = محمد بن عمر ، أبو عمد الله

الورد، دابة الرسول ١٤٨ : ٢

وردان ۲۹۸: ۸: ۲۹۹: ۱، ۳

وردان مولی عمرو بن العاس ٣٦٢ : ٥، ٩،٦ ؛

8 . 4 : 474

ورقة بن نوفل ۳۱: ۱۰، ۲۰؛ ۳۸: ۲۰؛

V . T : T9

وضاح اليمن ٤١٤ : ١٦

وكيسان ، غلام نائلة بنت الفرافصة ٢٦٥ : ٨ الوليد بن حماد الرملي ، أبو الساس ١٥٦ : ١٩

رست بن ساد الرسى ، ابو العباس ، ۱۰

18:177

(0)

یحیی بن أبی بکیر ۲۲۹ : ۱۷

یحیی بن أیوب ۲۱۷ : ۱۱

يحيى بن خلد العدوى ۲۱۷ : ۱۰ ، ۱۱

يحيي بن زكريا ٤٤: ١٥ ؛ ٤١٠ : ٣

محيي بن على بن أبي طالب ٤٠٦ : ١٥

يرفأ ، غلام عمر بن الخطاب ٢٩٠ : ١٣

یزدجرد بن کسری أبرویز ۱۹۹ : ۱ ، ه

.

وورسة ١٤٩ : ٨

10: 744 5 4

يزيد بن أبي حبيب المالكي ٢٢٠ : ٨ ؛ ٢٢٧ :

7:44. : 12 67

يزيد بن أسد بن كريز البجلي ٢٩٦ : ٩

يزيد بن حجيمة التيمي ٣٨٧ : ٧

يزيد بن عبد الملك ٣١٢: ٣

يزيد بن عمرو المعانري ٢٢٦ : ٢٧ ؛ ٢٢٧ : ١

یزید بن قیس الأجبی ۲۲۷ : ۱٦ یزید بن معاویة بن أبی فیان ۱۹۹ : ۱۹ ؛

4 10:14.514:144:10:1A0

. . : Y11 : 7 : YYE : 1 : YTT

: 9: E · 1 : 1 · : TAY : 1 · . 7

يار ۱٤۱: ٨

اليسيرة ١٤٨ : ١٧

يعفور ، دابة رسول الله ١٤٨ : ١٢

يمقوب ٣٢: ٣٢ ، ١٤

يعلي بن منية ٢٣٦ : ١٩ : ٣٢٩ : ١٠ ،

يوسف ٣٢: ١٦: ٤٤: ١٦ : ٨٦ : ٨٦

يونس بن أبي إياس الديلي ٣٣٥ : ٥

يونس بن زيد ٦٣ : ١٢

## فهرس الأماكن والبلدان

(1)

أبطح ۲۳۷: ۱۷ الأبواء ٧٠: ٨ : ٨ ؛ ١٢ والهامش أحناد الجزائر ١٨٥ : ١٢ أسروان ۲۱۳ : ٤ : ۲۲۸ : ٥ أجنادين ١٣٤: ٧ والهامش ؟ ١٣٩: ١٥ ؟ الأشمونين ٢١٤: ٨ ٢٣٩: الهامش اصمان ۱۱:۲۳۲۹ ، ۲۰۵ ؛ ۲۳۲۴ : ۱۶ 4 A: 184 + V: 188 + 10 : 7 . Lai اصطغر ۲۳۷: ٥ ؛ ۲۸۱ : ٤ والهامش : 404:14 . 14 : 404: 14 : 144 ١١٠:٢٧٥ ١٣ : ٢٧٤ : ٣ : ١٢٦ قبريقية ١ ؛ ٢٩٥ : ٩ والهامش ؛ ٨٠٣: الهامش؛ ٩ ١٣ : ١٢ : ٢٢ ٤ ٤ ٢٣٧: الحامش ؛ ٢٣٠: المامش ٤٠٠٠: ١١ ٢٥٠١: الأنار ١٥٨: ١٢؛ ١٩٥٠: ١٢؛ ٣٢٣:٣١؛ اخم ١١٤ : ٩ آذر سحان ۲۰۶: ۱۱: ۲۳۵: ۳۲: ۹:۲۷٤:۱۳ 1. 444 الأنداس = يحر الأنداس أذرح ٤١١ : ١ والهامش الأندلس ٢٧٦: ١٠ أردشر خره ۲۸۱: الهامش أنصنا ٢١٤ : ٩ الأردن ١٨٤: ١٢ : ١٨٦ : ١٨ : ١٨٨ : : TTE : 17: 119 : E : 110 all li T: TTE: 17: 19 .: 0 11: YYE : E آرمنية ١٨٥: ١١ ؛ ٢٠٣: ٥ ؛ ٢٠٥ ؛ ٥؛ الأهواز ٣٠٠: ٥ : ٢٣١ : ٣ : ٢٨١ : ٣ أوانا ١٠٤: الهامش أريس = باز أريس 「歩 人子 1: アイ 2 アイア : 3 2 077: ア أسر الهرمزان ۲۰۳: ٦ الإسكندرية = خليج الإسكندرية الماء ١٨٦: ١٠: ١٩٠٠: ١٨٦ دلماء الإسكندرية ٥٥: ٣، ١٦؛ ٥٠: ١٧ 12 4 1 : 197 : 1

(ب)

باب الجابية ١٨٤: ١٨٤: ١٧، ١٧ باب شرقى ١٨٤: ١٧، ٢٧ باب حمى ١٨٥: ١٥

بحر الأندلس ١٦٨ : ١٦ الطحاء ١١: ٨٠ ٣٣: ٥ : ٣٨ : ١ البحرين ١٢٦ : ١٤ ؛ ١٤٦ : ٣ والهامش ؛ بطن رابغ ۷٥: ٥ 14:44- 4 4:444 : 14:444 بعلك ١٨٩ : ١٦ البحيرة ٣٤٨: الهامش يغداد ١٠ الهامش ؛ ١٩٥١: ١٢ ، ١٤٠٠ ع : محيرة سارة ٢: ١٣ الهامش البقيم ١٤: ١٠: ١٢٥؛ ١١ ؛ ٢٦١: ١٥؛ البربا ١٠: ٢١٤ 1:47:3:777:1 \$ £ : 4 · £ \$ 10 : 4 \ £ \$ £ : 14 \ بدر ۷۰: ۱۰ ؛ ۹۹: ۱۳۲: ۱۳۲: ٣١٤: ٣ والهامش بقيم الغرقد ٨٥: ١٢ ؛ ٣٠٥ : ٩ \$ 1 : 17 4 Y : 180 5 11 : 18 : 144 : 14 : 144 : 4 : 147 اللقاء ١٤٠١٧ : ١٥٨١ ؛ ١٤٥ ؛ : 1 V . V : YOY : 0 : YEA : T : 111 : 4 : 448 : 1 : 113 : (1.: 4.4 : 7: 444 : 14 : 400 الهامش ١١ : ٣٠٨ : ١٠ والهامش ؛ ٣٣٧ : بواط ۷۰: ٨ بيت المقدس ٤٤ : ١٣ : ٤٥ : ١١ ، ١٢ ؛ البصرة ۲۰۰ : ۲۷ ؛ ۲۰۳ : ۸ ؛ ۲۳۷ : ۱؛ : 19 . ! & 4 # : 11 8 ! 1 7 : 11 4 4 17: 417 \$ A : 194 \$ 1164 6 V 10: YA1: 17: YA -: 19: YYT 17: 414 PAY: Y 3 3 2 V - Y : 7/ 2 3 7 7 : ۱۸ ؛ ۳۲۵ : ۱۲ ؛ ۳۲۸ : ۳۲۸ : ۳۲۸ : ۹ بئر روف ۲۰۱ : ۲۱ ؛ ۲۰۹ : ۷ : 1V . E : TT ! 1 . : TT 9 : 1V \$ 11: WEY : 9: WYA : 7: WYY بئر زمزم ۲۹: ۲، ۱۰، ۱۳؛ ۶۶: ۱۳، ۱۳، \$ 10 : TOT : 1 : TEY : 17 : TEO A: \ £9: \ Y : \ Y : \ \ E : \ \ E : \ \ E · : \* X X : Y : \* Y · : 1 · : \* 7 \* بثرة معونة ( بثر معاوية ) ٦٠: ١٠ والهامش ؟

> بصری = سوق بصری يصري ١٧: ٤ ؛ ١٩ : ١٧

الصيرة ٢٣١: ٤

(ご)

بيروت ١٦٨ : ١

ىيسان ١٦٨ : ١

۲۲: ۲؛ ۲۳۹: الهامش

بتوك ١٦١: ١٦ ؛ ٢٥٧ : ٤ ، ٨ ، ١١ ؛ تكريت ٤١٠ : الهامش 10: 419 تلم ۲۳۱ : ٤

تستر ۲۰۲: ۵ ؛ ۲۰۵ : ۷ ؛ ۲۳۱ : ۷

(°)

ثور = غار ثور

(3)

الماية ٢١٧: ٧: ٢١٧ الجابية = باب الجابية

١ : ٢٣٥ . ١ - ١

جيل حلوان ٢٣٤ : ٩

حل الخلال ۲۲۲: ١

حيل عرفات ٣٣ : ١٠ ، ١٣

جبل القمر ٥٥ : ١٤

حبيل ١١١٨ : ١

ح. مان ۲۰۶: ۱۱ ؛ ۲۳۲: ۸

الجرف ۲۵۸ : ٦ والهامش ؛ ٣٤٠ : ١٠ والهامش الحزار = أحناد الحزائر

المزيرة ٢٠٤: ٥ ؛ ٢٠٤: ٥ ؛ ٢١٤: ١٥؛

17:49. : 1. : 474 : 17 : 478

حزيرة العرب ٢٣٠ : ٢٤١ : ٩

الحمرانة ع ٨: ١٩ : ٥٨ : ٢ حلولا ١٩٩ : ٤

جور ۲۸۱ : الهامش

1 £ : 1 1 1 -

(7)

الحاجر ٢٤١: ١١

الحبيعة ١٠: ١١ ؛ ١٤: ١٢ ؛ ١٩ ؛ ١٠ ؛ حراء = غار حراء

: 177 : 17 : 1 - : A - : A : 0 A

١٤٤: ٣٠٩ : ٢٠ : ١٨: ٢٣١ : ١٨ : ١ الحرة ١٠٠ : ٨

ه ه ۲ : ٦ و الهامش ؛ ٢٨٦ : ١٠

الحجاز ٤٤: ٩ ؛ ١٨٩ ؛ ١٧ ؛ ١٩٠ ؛ ٧ ؛ حض كوك ٢٠٠٤ ٢

١٩٨ : ١٤ ؛ ٢٠٠ : ١١٣ ؛ ٢٠٠ ا حصن الرأة ٢٨٦ : ١١ والهامش

١٦: ١٨٩ على : إلحامش ؛ ٤١١ : أحل ١٨٩ : ٢٦

الهامش

الحجون ٨٣: ٣

المديية ١٣: ٨ : ١١ ؛ ١٧ : ١ ؛ ١٨ : ٨؛

18:184

ا حراء ۲۹۰ : ۱۰ والهامش ؛ ۳۱۹ : ۱۳

١٠: ٢٠٤ : ٩ : ١٤٠ : ٩ ؛ ١٣٢ : ٨ ، ٧ ، ٦

7: WAY : 1

حلوان = جبل حلوان

حلوان ۱۹: ۲۱٤ ؛ ۲۱٤ : ۱۹

حاة ١٨٩ : ١٨١

حنين ٦٨ : ٩ والهامش ؛ ٦٩ : ١٠ ؛ ١٣٤: ١٥ حوران ٢٣٤ : ٢ حوض الكوثر ٣٦٥ : ٦ الحيرة ٢٣٤ : ٣ حيط المجوز ٢١٤ : ١٠ والهامش

حراء الأسد (حر الأسد) ۲۰: ۷ والهامش حص ۱۸۵: ۲، ۳، ۳، ۱۸۵: ۲، ۱۸،۱۸۱؛ ۱۸۸: ۱۸، ۱۸، ۱۸۹: ۶، ۱۲، ۱۳۳۲: ۱۲، ۲۳۶: ۲۳۷: ۲۳۷: ۲۳۷: ۲۳۷: ۱

(خ)

(2)

دومة الجندل ۲۲: ۹: ۳۸۳: ۱۱ والهامش ؛ ۵: ۳۸۹: ۷: ۳۸۳: ۶ الدير الأبيض ۵۳: ۱۷: ۲۱: ۶ دبر قرة ۱۹۷: ۲۰ دار عقیل ۱۱۳ : الهامش دار محمد بن یوسف ۱۰ : ۶ دجلة ۲۳ : ۲۲ ؛ ۳۸۹ : ۱۰ دجنا ۸ : ۸۸ الدرنجار ۱۸۸ : ۸ دست بیسان ۲۰۰ : ۸ دمشق ۱۸۶ : ۲ ، ۳ ، ۸ ، ۱۲ ، ۱۸۶ : ۱۸۹ : ۱۸۹ : (6)

ذو طوی ۷۱: ۹

ذات الرقاع ٦١ : ١٥ ذو أمر ٥٩: ٩ ذو الحليفة ٨٠، ٥ ٨٨

(ر)

14: 414: 11

الرمل ١٦٠: ١٠ روسة ١٨٠: ١٨٠ ؛ ٢٠٤

11 . 4 . 4 : 444 : 17 . 1

رأس غمدان ١٥ : ٤ رامهرمز ۲۰۳: ه

الرحبة ٠٠٠: ١٢

الريدة ١٨٧: ٢ ؛ ١٨٧: ٢ رشید ۲۲۸: ۲

رفح ۲۱۳ : المامش ؛ ۲۲۰ : ۱٦ ؛ ۲۲۳

(i)

زمزم = باز زمزم

(س)

17:41. June السواحل ٢٣٤ : ٤

الـوس ۲۰۳: ٥ ؛ ۲۳۱: ١

سوق بصری ۲۳۱: ۸

سوق عكاظ ١٨١: ١

سوهاج ۲۱٤ : ٤

المويق ٥٩: ٨

السرورات ٢١٤: ١٥

سمر قند ۸۱: ۱۰: ۳۱۰ و ۳۱۰: ۱۵

السراة ١٤١: ٤: ١٥٢: ١٣

سرف ۱۲۸ : ۳ والهامش

معجستان ۲۳۷: ۱ : ۲۸۱ ؛ ۸ ؛ ۸

سارة = بعيرة سارة

سخا = خليج سغا

(+/4.)

## (ش)

الثام ۲۰ : ۱۱ ، ۱۰ ؛ ۲۰ : ۱۰ ، ۱۷ ؛ : 74 : 4 : 41 : 4 : 4 : 4 : 4 : 4 ٢ ؛ ٢٦ : ٣ ، ١١ ؛ ٧٦ المامشر ؛ ١٨: \* \* : 117 : 14 : A4 . 4 : A . 5 7 : 181 : 8: 148 : 4 . 7: 144 :\7. . A : \0A : \A : \20 : \0 \* 17:17:13 3 171: V1 : · V : \77 : V : \70 : 7 : \77 1 4 : 1 AT : 1 A : 1 AT : 1 . . . . : Y . . . 10: 19 A . 9 . Y : 19 E . Y . 0 . 2 : 7 . 2 : 7 : 7 . 7 : 3 . 0 . ٢٠٨ ؛ ٢٠٨ : ٢١٣ ؛ ٢١٣ : الهامشي ؛ ٨٤٢ : ٤ ؛ ٤٥٢ : ١١٠ ٨٥٢: اليامد. ؛ ٣٠٠ : ٣٠ ؛ ٥٠٠ : الوامش ؛ ٣٠٩: : 441:1 : 440 : 4 : 445 : 4

. TOX : 17 . 10 . 11 : TOY : A \* 18 . 0 . E : 777 : 7 : 409 : 4 ٤٣٠ : ٥ ؛ ٣٦٨ : ١٣ والهامش ؟ : TYY : A . E : TV ! : 10 : TV . ٣ ، ١٤ ، ١٦ ، الوامشر ؟ ٣٧٣ : ١١ ؟ \$ \T : TYY : TY : TY7 : T : TY8 : TAY : 9 : TA . : 1 . . 7 : FV9 : 44 : 0 . 4 : 444 : 4 : 441 ١٤ ؛ ١١ ؛ ١١ : الهامش

> الشراه ٤١١ : الهامش شعب أبي طالب ١٠ : ٣ شعب بنی هاشم ۱۰ : ٤ شهرزور ۲۳۲ : ۹ شوحط ۱۷:۱٤٩

> > (ص)

الصامغان ٢٣٦ : ٩ الصائفة ٢٣٥ : ١٣

صر خد ۱ : ٤ ؛ ٣ : ٢ ؛ ١٤ ؛ ٢

الصفا ١٢: ١٧١ : ٢ : ٨٣ افسأا

صفين ١٥١ : ٢ ، ٢ ، ٧ ؛ ٣٠٣ : ١١ ؛ VOY: 1. 1. 1 TTY: A

Y + Y - + A - + A - + A - + A - + A - + A

صقلة ٤٨٤: ٢ صنعاء ١٠: ١١٨ : ١٧: ٨٩ : ٤: ١٥ ؛

19: 447

(ض)

## (4)

الطائف ٤٦ : ٤٤ ؛ ٢٩ : ١٠ ؛ ١٠ ؛ ١٠ ؛ ١٠ طبرية ١٠ : ٢٣٦ : ١٠ طبرطوس ٢٧٤ : ١٠ طبرطوس ٢٧٤ : ١٠ طبرطوس ٢٧٤ : ١٠

## (ع)

عرفة ٨٣: ٦ عادان ۲۳٤ : ۱۱ المراق ٥٨ : ٧ ؛ ٦٠ : ٣ ؛ ٦٠ ؛ ٧ ؛ ٦٣: | العريش ١٤٨ : ١٦ ؛ ٢١٣ : البامش ١٢٢٠: ALVIL 6 9: 10A 5 9: A . 5 Y : 7A 5 Y عسفان ۷: ۷ ( \* ) ( ) - : 19# # 1 · : 140 ! 11 عسقلان ۲۳۷: ٥ : 19A : 17 . A . Y : 19E : 17 العشرة ٥٧ : ١٤ · 19 . 0 : T · £ : 14 : T · Y : 10 العقيق ٢٤٠: ١٠ والمامش 137: VI > AI + FFY : A + IIY: 7: 20: 10: 27 bke 4 V: 440 : 14 : 445 : 10 . 18 عمان ۲۲ : ۱۸ ؛ ۲۶ : ۲ ؛ ۱۸ : ۲۷ فامد : \*\*\* : 14 . 4 . 1 : \*\*7 : 19 ٠٨٠: ١٧: ٢٨٠ اليامقي : 14 : 414 : 3 . 0 : 414 : 41 : 14: 4.4 mg ۲۲۲: ۳۷۹ واليامشر ۲۷۹: ۳۲۴ عمورية ۲۷٤: ۱۱ عين شمس ۲۳۰: ۱۳ 197: 3 2 0 97: 7 2 1 13: 7 عرقات = حبل عرفات

(غ)

غدیر خم ۳۳۰: ۱۱ غوطة دمشق ۱۱۵: ۱۸

غار ثور ۳۹: ۹؛ ۵؛ الهامش غار حراء ۳۸: ۱۱ (i)

الفرات ۱۹۰: ۲، ۷ ؛ ۲۳٤: ۱۰: ۳۹۳: ۳۱ : ۳۹۳: ۳۱ : ۳۹۳: ۳۱ : ۴۵ : ۴۵ : ۴۵ : ۴۵ : ۴۵ : ۳۹۲: ۳۹۲ : ۳۹۲: ۳۹۲: ۳۹۲: ۳۹۲: ۳۹۲: ۲۰ : ۳۰۰۲: ۴۰۰۲: ۲۷؛ ۳۰۲: ۳۷؛ ۲۷؛ ۲۷: ۴۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۲: ۳۰۰۰۰: ۳۰۰۰۰: ۳۰۰۰۰: ۳۰۰۰۰: ۳۰۰۰۰: ۳۰۰۰۰: ۳۰۰۰۰: ۳۰۰۰۰: ۳۰۰۰۰: ۳۰۰۰۰: ۳۰۰۰۰: ۳۰۰۰۰۰: ۳۰۰۰۰: ۳۰۰۰۰۰: ۳۰۰۰۰: ۳۰۰۰۰۰: ۳۰۰۰۰: ۳۰۰۰۰: ۳۰۰۰۰: ۳۰۰۰۰۰: ۳۰۰۰۰: ۳۰۰۰۰: ۳۰۰۰۰: ۳۰۰۰: ۳۰۰۰: ۳

(ق)

قصر العذيب ١٩٦: ١٥ القلزم ١٣٩١: ٤، ٥ القليم ١٤: ١٠ قنسرين ١٨٩: ١٦: ١٠٥: ٣ ؛ ٢٣٤: ٣ ؛ ٢٧٤: ٥ ؛ ٣٧٣: ٤١ قنطرة قرة ٣٣٣: ٣ القواصر ٢٢٧: ٥١ قومس ١٩٩١: ٣ ، ١١ ؛ ٣٣٦: ١ القيروان ٢١٧: ٣

القادسية ١٨٤: ١ ؛ ١٩٦: ١ ، ٧ ، ٧ ، ١٩٧ ١٠ ؛ ١٩٧: ١ قباء ١٩٠٠: ١ والهامش قبرس ٢٧٧: ١ ، ٤ قبرس ٢٧٧: ١ ، ٤ قرقة الكدر ٢٠: ٦ قرية النمل ٢٠: ٧ ، ٨ ، ١١، ١٢ قرون ٢٣٦: ٨

(4)

كابل ٢٧٤: ١٤ كرمان ٢٠٣٠: ٦ ؛ ٢٣٣: ٤ ؛ ٢٣٧: ٥ ككر ١٦٨: ٢ الكعبة ١١: ٩ ؛ ٢١: ٣ ، ٣١ ؛ ٣٠: ١٠ ، ١٤ ؛ ٢١: ١٥: ١١ ؛ ٣٧: ١١؛ ٢٤: ٢٠ ؛ ٢٠ ؛

\$17:779 £1:47£ £1A:47# : 470 : 14 : 47 : 4 : 47 : 44 : 45 × 4 : 44 + 0 : 444 + 10

: ٣٩٨ : 7 : ٣٩٧ : 1 - : ٣٩٥ : 7 0: 11 : 11 : 11 : 17 : 18 : 1

(9)

الماهن ۲۳۲: ۱۳ عنة ١٠٤٥

Y: 12 - mad

المائن غور: ١٩٠ ؛ ١٩٠ ؛ ١٤ ؛ ١٩٨ ؛ ٤ ، : 9 : Y.W : Y: 149 : 10 . Y الدينة ١٠: ١٠؛ ١٠: ١٠ ؛ ٣٩؛ ١١؛ ١٤؛ 4 : 63 : 7 : 17 . E : # : 60 : A : 0 A + 1 E : 0 Y + 1 E : 0 7 + 10 : 7 : 71 : Y : 37 - : 11 : 09 : 7 ۲۲: ۸ ؛ ۲۳: ۲ ؛ ۲۷ المامش ؛ ۱۸: : A & \$ T : A Y \$ 7 : 79 \$ 1 . . . 7 3 . 7 . 0 V : V : V : L . L . L . L . L . L ٠٠ ؛ ١٠٩ : ١٠٩ : ١٠٩ : ٩٤ : ٢٠ : 1 : 177 : 1V . 1 . A : 1Y0 : 149 : 9 : 7 : 140 : 8 : 144 : 10 A . V : 1 E A . 1 . : 1 £1 . 1 . : \AT : T : \A : \T : T : 144 5 7 : 14 · 5 11 : 144 5 1V : 4.4 : 16 : 147 : 147 : 14 : TTT: 18 : TT1 : 10 : T.Y : 10 £ 19:40- : 10 : YE9 : A : YEY : YY . 3 . T : YYY : T / : 3 YY :

: YYY : A : TYT : A : TYO : 17

41 : 3 4 7 : 7 4 ? 7 4 7 3 4 3 4 5 YAY: P ? PAY: P 3 7/ ? 0 PY: 72 : Y99 : 1 - 6 W : Y9 A : 1 - : 797 (0: T11:17: T1. 5 T: W. 7 : 19 : 440: 14: 415: 4:414: 14 ٣٤٠ : ٨ ؛ ٣٣٩ : المامش ؛ ٤٠٠٠ المامش ؛ ۲۱۱ : ۲۱۱ : ۲۱ و ۳۲۱ : 4: 17: 11: 14: 11: 11: 11: 1

> مر الظهران ۷۱:۸:۷۱ مرج الديباج ١٨٩: ١٠ مرج الصفر ٣٣٩ : الهامش مرو ۲۳۱: ۷

: 181 9 9 : V9 9 17 : V7 9 7 : V . 24 12

مسجد قباء ١٥: ١٣ ، ١٤

11; clis 4 . P

المسجد النبوي ٤١٣ : الهامش مسكن ٤١٠ : ١١ والهامش

مصر ٥٠: ١٦: ١٠ ، ٢٠ ٤ ٥ : ١٤ : ٥ ٥ : ١٤ ٦ ٥ : 0/140: V : - F: 7 : 3 : 1 F: V : 7 F: + A : 10 A + 7 : 1 2 7 5 1 : 14 + 14 : 1 : Y . 0 : 17 : 19A : 17 : 17 . 177 . V . 0 : Y/Y : 17 : Y . A

۲۱۳ : ۲۱۲ : ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۳ ، ۱۳ و مفازة تبوك ۱۲ : ۲۲ ١٧: ١٦ ؛ ٢١٦ : ١١ ؛ ٢١٧ : ٤ ، إ مفازة الملا ١٢ : ١٦ : 41 + 4: 14: 1: 11: 4: 1. 5. | : 419 + 19 : 10: 414 + 1. 6 : 771 : 11 : 9 : 77 - : 17 : 17 114: 17 . 4: 777 : V . 7: YYY . W. 1: YYX : 1 W. V . Y : YYY 5 18 6 7 6 Y : YY9 5 1 . 6 9 6 E : 748 : 1 : 777 : 1 . . . . . . . . . 3 : 077 : 11 : 777 : 41 : 770 : 8 1 2 3 4 7 1 3 2 0 4 7 : P 2 7 7 1 P 2 \* 1 · . £ . Y : YA4 : £ . W : YAY ٤ ٢٩ : الحَامِثِي ٤ ٢٩٦ : ٨ ؛ ٢٩٧ : " 1 2 1 - 7 : VI 2 3 77 : P 1 20 77: 0 1 F : ATT : P : 3 17 : P : V37: : 404 : 14 . V : 48 : 14 . 1 . 1 1 1 0 17 : 471 : 8 : 409 : 4 : 44 - 5 7 : 7 4 7 7 7 7 9 - 5 7 1 . Y. 1: 491: 1V . 18 . 17 . 1. 1 17 : 49 5 : 17 6 18 6 9 6 5 14:44

مضيق الفسطنطينية ٢٨٤: ١٣ المعرة ٢٣٤ : ٤ معونة = بثر معونة مغار بنی و اثل ۲۲۳ : ۱۲ الغرب ١٦: ١٦ ؛ ٢٣٦ : ١٧

1 10 4 18 : 40 : 11 4 7 : 44 : 4 \$ 1A . 0 : E . 5 A : 79 5 11 : YA \* A: ££ : 17 , 17 , V , T : £Y \* 18:07 : 8: £7 : 0 ( W : 10 £ 10 . 17 . 7 : 79 : V : 7 A : 7 47: 41: 11 : E . T : Yo : 1V 44:1:34:4:4:4:4:4:4:4:4:4: ٥٨: ١ ؛ ٢٩: ٠٠ ؛ ١٠٩ : ١٠٨ الهامش ؛ : 11:119:1 · : 11V: #: 118 \$ Y : 170 : 1Y : 178 : 1:174 ٠ ١٦٨ : ١١٥٨ : ١٨٥١ : ١٢٨ \* 16 . 1 - : 178 : 18 : 171 : 17 377: V : 777: X : P37: / / : ٥٥٧: ١٤ ، ١٦ ، ٢٨٦ : الحامشر ؛ PAY: F: FPY: 7: P/4: 0: 174: 1. : 47 . : 4 : 4 : 4 : 4 : 4 : 17

> ملطية ٢٨٦: اليامش 1:1.9 th

من ۸۲: ٤ ، ۱۷ ، ۱۷ ؛ ۲۰ ؛ ۹

المؤتفكة ١٣٣: ٤ مؤته ٥٦٦: ١١

(0)

النوية ٥٥: ١٥

تجران ٦٠: ١٠: ٨١: ١١: ٢٣١ : ١٧ ؛ | النخيلة ٣٦٣: ٩ النجيلة ١٤:١٩٤

نهاوند ۱۹۹: ۳ ، ۱۱ ؛ ۲۰۱: ۲؛۱۹۹: ۲ : 4: Y . A : 11 . Y . W : Y : 14 . غروان ۲۸۳: ۱۰: ۲۸۸: ۳، ۷؛۷۶۳: . 17 : 777 : Y : 777 : 7 : 71 x \$ 2 : YY0 : 17 : YY# : Y : Y 0 & ئىسابور ۲۳۳ : ۸ ؛ ۲۷۳ : ۲ النيل ٤٠: ٥ ، ١٣ ؛ ٥٥: ١ ، ٢ ، ١٠ ، 5 A : YAE : A : YAY : W : YAY 31 : 10: 7 : 60: 31 : 17: 7 : FAY: 3 2 VAY: F : AAY: YAY : : 4 - 4 7 : 7 9 9 7 : 7 4 9 7 : 7 7

\* 1 7 : 7 1 : 7 7 : 7 2 7 X7: 7 1 : 18: 61 - 4 7 7 7 7 1 7 1 9 1 3 1

(=)

مراة ٢٣٦ : ٧ 14 . 11 : 477 : 18 . 7 . 1

(0)

وادي السّباع ٣٤٣: ٥ ، ١٥ وادی محسر ۱۱: ۸۳ وادی سفوان ۷۰: ۱۰ واسط ه الهامش وادى القرى ٦٧: ١٠؛ ١٠؛ ١٩؛ ١٩؛ ١٤٠: ودان ۹۰: ۹ ؛ ۱۱: ۱۱

(0)

يثرب ۱۸: ۳، ۵ الرموك ١٦٧: ١٥ ؛ ١٨٦: ١٢، ١٣٠٥ الرموك : 1 £ . 1 : 1 A 1 : 1 1 . 1 . : 1 AY السامة ١١٨ : ١٨١ ؛ ١٨١ : ١٨ ؛ ١٥٨ : 1 : 109 : 1 . 1 . 1 . 10 X : Y -4:44: V: 44:

\* 1 7 : 1 A 7 : 7 : A 7 : A 1 : Y

اليمن ٢٦: ٩ ؛ ٥٦ : ١٥ ؛ ٨٥: ٧ ؛ ٢٠: 1 : TV . : Y: 7A : Y: 7F : Y : 71 : F ينبع ١٠٠ : ١٠٨

: 44 : 10 : 11 : 11 : 1 : 1 . . . + 17 : 18 · + 11 : 11A + 17 731:3,0, F + A31: 0: 101: الهامش ؛ ١٥٨: ٩٠ ١٦٤: ٣ ؛ ١٦٨: : 144 : 4 : 14 - : 17 : 144 : 18 

\$14:45614:44164:445

## استدرا كات

ص ١٣٠ س ٢ : « ولدت له [ يمنى المنبي وَكِيالِيَّةِ ] في الجاهليَّة ولداً و مُمَّى عبد مناف » .

هذا ما ذكره للصيَّف، ولم نعثر في كتب السّيرة والتَّواربخ المعتمدة على من قال بأنَّه كان للنَّبي وَلِيُلِلَّهِ - ولد أيسمَى عبد مناف ، غير أن كُتَّاب طبقات المحدَّ ثِن أشاروا إلى حديث مكذوب رواه الهيثم بن عدى عن هشام بن عروة عن أبيه، قال فيه: ﴿ وَلَدْتَ خَدْمِجَةً لَلَّنِّي ۚ وَكُلِّلِيَّةٍ عَبْدَ الْمُرِّى وَعَبْدُ مِنَافَ وَالْمَاسم وقد نقد ابن حجر المسقلاني (في لسان الميزان ج٦ ص ٢٠٩-٢١) هذا الحديث وعدُّه من افتراء الهيثم بن عدى على هشام ، لا سيًّا وأن الهيثم كذبه البخارى وأبو داود وآخرون. وذكر ان حجر أن جماعة من علماء الحديث قالوا: لم ينقل أحد من الثَّمَّاة مانقله الهيثم عن هشام، فلم يسمَّ وَاللَّيَّةِ عبد مناف ولا عبد العزى قطَّ. وانظر أيضًا فيها ذكره علماء آخرون في نقض هذا الحديث: شرح المواهب اللدنيَّة ٣ : ١٩٣ - ١٩٤ . وعن الهيثم بن عدى انظر : الجرح والتمديل لابن أبي حاتم الرّ ازى، طبع حيدر آباد الدّ كن ٨٥:٩ ، ميزان الاعتدال للدُّهي (طبع مصر ) ٤ : ٣٢٥ ـ ٣٢٥ ، مروج الذَّهب للمسمودي ٣ : ٤٤٦ ، وهامش (٢ ) ص ٥ من هذا الجزء من كنز الدرر لابن الدواداري .

ص ۱٦٨ – ١٦٩ (كلام عائشة – رضى الله عمها – فى أبيها بعد وهاته) : فشر أخيراً كتاب لحمد بن القاسم الأنبارى (تُوتَّى سنة ٣٢٧) بمنوان : « شرح خطبة عائشة أمَّ المؤمنين فى أبيها » ، تحقيق صلاح الدين المنجد، بيروت ١٤٠٠ (١٩٨٠ م) ، تناول فيه مؤلَّة هذه الخطبة \_ التي اختصرها ابن الدّواداري \_ بالشّرح والتوضيح ، غير أنّه وقعت بعض الاختلافات بين كنز الدرر وذلك الشّرح ، رأينا أن نثبت أهمّا ها هنا :

| الأناري                                     | كتر الدرو                     | السطر  | الصفحة |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| أنجح والله إد أكديتم                        | أنجح إذ كذَّ بتم              | 14     | 171    |
| ويريش معلقبها                               | و بریش ملقها                  | 14     | AFI    |
| وبرأب شعبها                                 | وتراب شمها                    | ١٤     | 171    |
| فأقصفت عليه نسوان أهل مكة                   | فانقضت إليه نسوان مكة         | 17.    | AFT    |
| حتى إذا ضرب الدّين بجرانه                   | حتى ضرب الحنيِّ بجرأته        | 14     | 111    |
| وأقام أُوَدَه بثقامه                        | وأقام أؤد نفاقه               | 4      | 179    |
| فامِذْتُرِ ۗ النَّفَاقِ ( يعنى تَفْرُّ قِ ) | فانذعر النفاق                 | 4      | 179    |
| وانتاش الدّين فنعشه                         | وانتاش الغاس بعدله            | *      | 179    |
| (ف في اللَّفظ - في : مهاية الأَرَب          | و هذه الخطبة بمامها - مع اخته | . وردت | وأتد   |

ولقد وردت هذه الخطبة بتمامها – مع اختلاف فى اللّفظ – فى : مهاية الأَرَب للنّويرى ٧ : ٢٣ – ٢٣١ ، وصبح الأعشى للقلقشندى ١ : ٢٤٧ – ٢٤٨

## تصويبات المراء الأحطاء قبل البدء في قراءة الكتاب

| الصواب                 | fb11       | U  | ص   |
|------------------------|------------|----|-----|
| ركضة                   | ر کیفه     | 2  | #+  |
| هذا ، فقالت            | هذا ، نقال | ٤  | 44  |
| أبو طالب حتى حصروه     | أبو طالب   | ٨  | 47  |
| في الشعب، ومات أبوطالب |            |    |     |
| أبى قطيفة              | أبو قطيفة  | ٣  | 2 2 |
| هادم                   | هاذم       | 18 | ••  |
| اعلم اس                | (1) [ de l | 14 | 00  |
| البطرخ                 | البطرح     | 17 | 70  |
| نجّاه فراره            | نجاه فزارة | ٩  | vi  |
| imles                  | فسائه      | 14 | ΑĐ  |
| قصر ،                  | قصره       | *  | 97  |
| قطّ إلا اختار          | قط اختار   | •  | 1.8 |
| فكفاهم                 | فسكفاهم    | 19 | 119 |
| غزوة                   | غزو        | 9  | 177 |
| Jarr                   | مهل        | •  | 140 |
| مودلة                  | سولة       | 14 | 144 |
| ا <b>ل</b> رنب         | الزنب      | 1  | 100 |
|                        |            |    |     |

| الصواب                   | fbi/           | س       | ص   |
|--------------------------|----------------|---------|-----|
| أبا عبيدة                | أبا عبيد       | 14      | 177 |
| وقيذ                     | قيد            | 10      | 171 |
| فآواله                   | فآو ا          | 14      | 173 |
| من                       | عن             | ١٠      | 140 |
| المسلمين                 | المسلمون       | 17      | 194 |
| أهواؤها                  | أهوائها        | 14      | 199 |
| الأزر                    | الأرز          | 11      | 7.0 |
| بـــلال                  | بسلاسل         | ٨       | 7.7 |
| ولمع                     | ولمها          | 4       | 4.4 |
| الخلج                    | الخليج         | ٤       | 710 |
| بفلسطين                  | بفلطسين        | ٦       | 771 |
| مر تفقا                  | مر تفعا        | 19      | 454 |
| ر.تی                     | ,              | 19      | 450 |
| قبلك                     | ققلك           | 11      | 707 |
| أخى إلى                  | إلى أخي        | 14      | 707 |
| جملت على نصيبي           | جملت على نصيبك | 14      | 707 |
| للهجرة                   | للجرة          | ٨       | 707 |
| مضطحع                    | مضجع           | 14      | 377 |
| ولم أقف على اسمـــه فيما | ولم أقف        | هامش سم | 770 |
| راجمت من مصادر           |                |         |     |
|                          |                |         |     |

|            | الصواب             | thi.                | ·      | ص           |
|------------|--------------------|---------------------|--------|-------------|
|            | أبي عرو            | أبا همرو            | 14     | *44         |
| سجد النبوي | (١) يعنى فى الم    | • • • •             | الهامش | 777         |
|            | بالمدينة           |                     |        |             |
|            | التأعدين           | القاعدين            | هامش ۲ | 377         |
|            | أفسر               | أقر"                | •      | 770         |
|            | فاختة              | فأضة                | ١      | **          |
|            | سرح                | مرج                 | ٤      | 444         |
|            | سفهاه نا           | سفهائنا             | 14     | 494         |
|            | الخاذل             | الخادل              | 11     | 797         |
| _          | على بن المدبني     | على بن المدين       | هامش ۱ | ۲۱۸         |
| سن وجها    | وما رأيت أح        | أحسن وجها           | . 14   | 440         |
|            | 草 对                | إلا الله            |        | 144         |
|            | واستقلوا           | واستلقوا            | ٥      | <b>ሌ</b> ۷ο |
|            | عبد الله           | اعبد الله           | ٤      | 474         |
|            | لارأى              | لا أرى              | *      | 494         |
|            | رسول               | رسو                 | 14     | ٤٠٤         |
|            | خس                 | خسة                 | 17     | 217         |
|            |                    | a i                 |        |             |
|            | الدرر              | الدر                | 18     | 413         |
|            | الددر<br>الزّبرقان | الدر<br>الزَّبر بان | 1 &    | 277         |

رقم الإيداع بدار الكتب ١٨٨٨ / ١٩٨٢

## فهرست لما فى هذا الجزء قد جمع من الربد والأخبار والنبذ

|   | •    | يزن | عدية        | ذكر سيدنا رسول الله وكيالية ومنشئه                                                                            |
|---|------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      | يزن | عدية        | ذكر مولده وكلي ومنشئه<br>ذكر ماكان بين جده عبد المطلب وسيف بو<br>ذكر قول الزاجر (وهو العاثف) لحليمة السو      |
|   |      | یزن | عدية        | ذكر ماكان بين جده عبد المطلب وسيف به<br>ذكر قول الزاجر (وهو العائف) لحليمة السم                               |
| • |      |     | عدية        | ذكر قول الزاجر (وهو العائف) لحليمة السم                                                                       |
| • |      | •   |             |                                                                                                               |
| • | •    |     |             | د دو دول منهوم س بی ست، سر د                                                                                  |
|   |      | •   |             | ذكر قول السكاهن فيه ﷺ                                                                                         |
| • |      |     | •           | ذكر حديثه لأحد بني عامر في بدو شأنه .                                                                         |
|   | •    |     | •           | ذكر قول أحد أفيال اليمن لما تفوس فيه .                                                                        |
|   |      |     |             | ذكر قول أكثم بن صبغى لعمه أبى طالب ،                                                                          |
| • | •    |     |             | ذكر ما ورد من الحديث في حفر بثر زمزم                                                                          |
|   | . ڪا |     |             | ذكر الذبيح، وهو عبد الله أبو النبي عِيْسِياتِهِ                                                               |
|   |      |     |             | ذكر المؤذين له وَيُطَالِنَهُ مِن قريش                                                                         |
| • | •    | •   | •           |                                                                                                               |
| • | •    | •   |             | ذكر المؤلفة قلوبهم من قريش وغيرهم                                                                             |
| • |      | • . | ٠ لها       | ذكر المؤلفة قلوبهم من أصول قريش وفروء                                                                         |
|   |      | •   | ومنشأه      | (۱) لما في هذا : لما هذا (۵) ومنشئه : و<br>(۱۱) أحد : إحدى (۱۲) أبي طالب : أبو<br>(۱۲) المستهزئين : المستهزون |
|   |      | ن   | · • ا هيه ا | لا تفرس فیه                                                                                                   |

| الصفحة |   |   |       |       |         |                            |          |                               |          |
|--------|---|---|-------|-------|---------|----------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| 48     | • |   | •     | •     | •       | •                          | . 4      | ذكر الأعياص من بني أمي        |          |
| ٤٧     | • | • | •     | •     | •       | . 3                        |          | ذكر شيء من كلامه البديه       |          |
| 01     | • | • | •     |       |         |                            |          | ذكر المشبهين به وَيُعَالِنُهُ |          |
| 36     |   |   | •     | •     | المجرة  | أول ا                      | مر من    | ذكر ابتداء سياقة نبل مص       |          |
| 00     |   | • | •     |       |         | •                          | نصر      | ذكر فصل معلق بأخبار م         |          |
| 70     | • |   | وفاته | ل حين | واته إا | من غز                      | اميا     | ذكر سائر سنين الهجرة وم       |          |
| AY     |   | • |       | •     |         | الله<br>المنظمة<br>المنطقة | ، فيما ه | ذكر حجة الوداع وما استز       |          |
| ٨٥     | • | • |       |       | •       |                            |          | ذكر وقاته من وجوه .           | I        |
| 90     | • | • | •     | •     |         |                            |          | ذكر أسمائه وصفته والم         | )        |
| 94     | • | • | •     | •     | •       | الله                       | <b>建</b> | ذكر صفاته المعنــوية وخصا     | >        |
| 114    | • | • | •     | •     |         |                            |          | ذكر معجزاته عِيَالِيَّةِ .    | •        |
| 178    | • | • | •     |       |         |                            | •        | ذكر أزواجه وأنسابهن           | >        |
| 14.    | • | • | •     | •     | •       | •                          | اث       | كر أولاده الذكور والإن        | >        |
| 14.    | • | • |       |       | •       | •                          | •        | كر من تزوج بناته ﷺ            | >        |
| 144    |   | • |       | •     | •       |                            |          | كر أعامه وعاته والله          | >        |
| 12.    | • | • | •     |       | •       | •                          |          | كر مواليه ﷺ .                 | ذ        |
| 184    |   | • | •     | •     | •       | •                          |          | كر مواليه الإناث .            | <u>.</u> |
| 154    |   | • | •     | •     | •       | •                          | •        | كر من خدمه من الأحرار         | ذ        |
| 188    | • |   |       | •     | •       |                            | . •      | كر حراسه في غزواته            | ذ        |
|        |   |   |       |       |         |                            |          |                               |          |

<sup>(</sup>٣) المشبهين : المشبهون (١٢) وأنسابهن : وأنسابهم

|   |         |              |   |   |     | المحتويات (ك)                            |
|---|---------|--------------|---|---|-----|------------------------------------------|
|   | المنقعة |              |   |   |     |                                          |
|   | 125     | •            | • | • | •   | ذكر رسله إلى الملوك                      |
|   | 121     | , <b>a</b> . | • | • | •   | ذكركتابه وليتالين                        |
|   | 127     | ٠            | • | • |     | ذكر رفقائه عَيْشِيْتُهِ • • • •          |
|   | 124     | •            | • | • | •   | د کر دوابه میکانید                       |
|   | 184     | •            | ٠ | • | •   | ذكر نعمه وسلاحه وثيابه                   |
|   | 104     | ٠            | • | • | •   | مصل ذكر خلافة أبى بكر رضى الله عنه       |
|   | 104     | •            | ٠ | • | •   | ذكر نسبه وشرفه وبدو شأنه                 |
|   | 107     | ٠            | • | • | •   | ذكر خلافته رضي الله عفه                  |
|   | 107     | •            | • | • | ٠   | ذكر أمر الردة وماكان منها                |
|   | 104     | •            | • | • | •   | ذكر خبر مسيلمة وسجاح                     |
|   | 171     | •            | • | ٠ | •   | ذكر ابتداء فتح الشام وما لخص منه         |
|   | 174     | •            | • | • | •   | ذكر صفته وكتابه وحجابه ونقش خاتمه        |
|   | 14.     | •            | • | ٠ | . 4 | فصل ذكر خلافة همر بن الخطاب رضى الله عنا |
|   | 14.     | •            | • | • | •   | ذكر نسبه وشرفه وبدو شأنه                 |
| 2 | 171     | •            | • | • | •   | ذكر إسلامه وسببه رضى الله عنه            |
|   | 174     | •            | • | ٠ |     | ذكر شيء من مناقبه وسيرته بعد خلافته      |
|   | 148     | •            | • | ٠ | •   | ذكر فتخ دمشق وحمص وما معهما من ذلك       |
|   | 144     | •            |   |   |     | ذكر وقعة اليرموك وما كان من أمرها        |
|   | 19.     | •            | • | • | •   | ذكر فتح بيت المقــدس                     |
|   | 194     |              | ٠ |   | •   | ذكر التداء [فتحر] العداق .               |

199 ذكر وقعة جلولاء 4.9 ذكر عمرو بن العاص وبدؤه . • • • 717 ذكر مصر ومبتــدأ أمرها من وجه ملخصاً . 414 ذكر سبب دخول همرو بن العاص مصر في الجاهلية 🕠 · ذكر فتح مصر على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه . 419 ذكر صفة مصر وعجائبها من وجه ملخصاً . . . . 777 ذكر شيء بما ورد في الحديث في الوصية بأهل مصر وقبطها · 779 ذکر وفاة عمر رضی اللہ عنه وما جری من بعدہ 🕟 🕟 747 YEV ذكر أولاده وماكان منهم . 404 ذكر صفته ، وكتابه ، وحجابه ، ونقش خاتمه . فصل ذکر عثمان بن عفان رضی الله عنه . TOE ذكر نسبه وشرفه وبدء شأنه Yož 777 ذكر شيء من مناقبه ومآثره رضي الله عنه 777 ذكر أمر الشورى وبيعة عثمان . . 177 • • • • • ذكر خطب عثمان رضي الله عنه YVY ذكر الوليد بن عقبة وجلده الحد . FYY ذكر المآخذ التي أخذت على عمان . PAY ذكر مقتله . . . . . 4.9 نبذ من أخبار بني عثمان رضي الله عنه 🕟 🕟

<sup>(</sup>٨) وما جرى: وما جرا (١٢) وبدء: وبد (١٧) المآخذ: الما آخذ

| صفحه        |   |   |    |         |                                              |
|-------------|---|---|----|---------|----------------------------------------------|
| 414         | • | • | •  |         | ذكر صفته وكتابه وحجابه                       |
| 414         | • | • | •  | •       | ذ کر نتش خاتمه رضی الله عنه · · ·            |
| 418         | • | • | •  | •       | فصل ذكر على بن أبى طالب كرّم الله وجهه       |
| 314         | • | • | •  | . •     | د کر نسبه وشرفه وبدو شأنه .                  |
| 410         | • | • | ٠  |         | اذكر شيء من مناقبه ومآثره عليه السلام        |
| 441         | • | • | •  | •       | ذكر بيمته وخلافته رضي الله عنه .             |
| 441         | • | • |    | •       | ذكر خطبه البليغة صلوات الله عليه             |
| 440         |   | • | •  |         | و كر وقعة الجل مع عائشة رضى الله عنها .      |
| 441         | • |   | •  | •       | ذكر طلحة بن عبد الله ومقتله رضى الله عنه     |
| 444         | • | • | •  | ۽ عنه   | ذكر الزبير بن العوام وأخباره ومقتله رضى الله |
| 304         | • | • | •  | lopis   | ذكر المكاتبات بين على ومعاوية رضى الله       |
| 404         | • | • | •  | عنهما   | ذكر حرب صفين بين على ومعاوية رضى الله .      |
| 474         | • |   | •  |         | ذكر الحكمين وأمر البتحكيم                    |
| <b>ለ</b> ለሦ | • | • |    | •       | ذكر وقمة النهروان مع الخوارج                 |
| 49.         | ٠ |   | اص | بن العا | ذكر قتلة محمد بن أبى بكر بمصر على يد عمرو    |
| 444         | • |   | •  |         | ذكر مقتل الإمام على عليه السلام · ·          |
| ۲٠3         | • | • |    | •       | ذكر شيء من أحكامه وقضاهاه رضي الله عنه       |
| <b>1.</b> 5 | • | • |    | •       | ذكر ما ورد من الغريب فى أمر قتله             |
|             |   |   |    |         |                                              |

(۱۵) عمر**و :** عمر ،

<sup>(</sup>١٣) الحكمين : الحكمان .

<sup>(</sup>۱۷) قضایاه: قضایا .

| (ن) | المحتويات |
|-----|-----------|
|     |           |

| ميفحة |   |   |   |   |   |   |  |            |      |
|-------|---|---|---|---|---|---|--|------------|------|
| ۲٠3   | • | • | • | ٠ | • | • |  | أزواجه     | ذ کر |
| ۲٠3   |   |   |   |   | e |   |  | أزلاده     | _    |
| ٤٠٧   |   |   |   |   |   |   |  | صفته [ و   |      |
| ٤٠٨   |   |   |   |   |   |   |  | كتابه      |      |
| ٤٠٨   |   |   |   |   |   |   |  | حجابه      |      |
| ٤٠٨   |   |   |   |   |   |   |  | ذكر الح    |      |
| ٤٠٨   |   |   |   |   |   |   |  | نسبه الط   |      |
| ٤٠٨   |   |   |   |   |   |   |  | ِ شیء من   |      |
| 113   |   |   |   |   |   |   |  | تنزه نفس   |      |
| 213   |   |   |   |   |   |   |  | وقاله با   |      |
| 214   |   |   |   |   |   |   |  | ِ صفته و آ |      |
| 213   |   |   |   |   |   |   |  | بتية الش   |      |
|       |   |   |   |   |   |   |  |            |      |